

في عبد الصول لنحو وَجدله

# المنابع المناب

تَنَّالَيْفُ فَيْنَ الدكتور محب ورفجال

رئيس فتم النحو والصرف في كليّة اللغة العهبّة والعلوم الاجتماعيّة والعلوم الاجتماعيّة بجامع تالإمم محت بن معود الإسلاميّة الإمام محت بن معود الإسلاميّة المرابية المر

ولرالخسلم

الطبعكة الأولى 18.9م 18.9م

## حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف

لِلْطَبَاعَةِ وَالنَّشِرُ وَ التَّوْرِيْعِ مِسْ - حلبوني - ص.ب: ٢٥١٧٧ - هاتف: ٢٢٩١٧٧ بيروت - ص.ب: ١١٣/٦٥٠١





إلى السيطيّ » فريدة العُصْر، ونادرة الزمان، أُوتدم الإصباح » الذي أُعُدُه قطرة منجره ، وغيضاً من فيضه ، لعلى أُدرَجُ في دائرة طلّابِر، وأخطى بروضة مُحبِّيه ، والميتولّانا ولايتولّى عنا ؟

(محرُ فِجالَ



# بِشِيْ الْبِيالِ جَعِزَالِجِيْرِي

### لتون قلل

الحمـدُ للَّهِ، والصلاةُ والسلامُ على سيدِنـا رسـول ِ اللَّهِ، وعلى آلِـه وصحبه ومَنْ والاه.

أما بعدُ فقد بَذَرَ «سيبويهِ» نواة «علم أصول النحوِ» في كتابِهِ فكانتْ تظهرُ جُمَلُ منه خلالَ سُطُورِهِ وأبحاثِهِ، إلى أنْ جاء «ابنُ جني» — ٣٩٢ه فَحَشَا في كتابه «الخصائص» كمّا كبيراً من موضوعاتِ هذا الفنّ، فقد غَاصَ في أسرارِ اللغةِ العربيَّةِ الشاملةِ، وتكلّم عن العلَّةِ والقياسِ والسماعِ والاستحسانِ بشموليَّةٍ فائقةٍ، متأثّراً في هذا البابِ بشيخه «أبي عليٍّ الفارسيِّ» — ٣٧٧ه الذي كان مولعاً بالعلَّةِ والقياسِ.

وقد سَجَّلَ «ابنُ جني» صفحاتٍ كثيرةً في «علم أصول النحوِ» مُتَأَثِّراً بـ «علم أصول الفقهِ».

عُرِفَتْ مسائلُ أصولِ الفقه منذُ وَضَعَ «محمدُ بنُ الحسنِ الشيبانيُّ» ـ ١٩٨ه كُتُبهُ، وَوَضَعَ «محمدُ بنُ إدريس الشافعيُّ» ـ ١٩٨ه «الرسالةَ».

وكان النحاةُ يحاولونَ تَرَسُّمَ خُطاهُما في ضوءِ هذه الكتبِ وأمثالِها، ففي «الخصائص» (١٦٣:١): (وكذلك كُتُبُ «محمدِ بن

الحسن ، رحمه الله \_ إنّما يَنْتَزِعُ أصحابُنا (١) منها العلل؛ لأنهم يجدونها منثورةً في أثناء كلامِه . فَيُجْمَعُ بعضُها إلى بعض بالملاطفة والرفق ) . يريدُ «ابنُ جني» بذلك أنه جَمَعَ عناصرَ العلّةِ فيما ذُكِرَ من كلام أصحابِهِ النحويين ، وقد كانت منثورة فيه ، كما كان أصحاب الإمام محمد يجمعون العلل الفقهية من كلامه ، فله في النحو أسوة بأصحابه في الفقه .

ثم ظَهَرَ «أبو البركاتِ، الأنباريُّ» ـ ٧٧٥ ه فَصَنَّفَ في هذا الفنِ بصورةِ علم له حدوده وتعاريفه وأقسامه ، وجَمَعَ ذلك في كتابٍ سمَّاه: «لُمَعُ الأدلَّة في علم أصول النَّحْوِ»، كما صَنَف كتاباً سمَّاه: «الإعراب في جدل الإعراب»، عَرَضَ فيه بحوثاً أصولية ، كالاستدلال ، والنقل ، والقياس ، والأدلَّة ، والاستصحاب، وغيرها.

كما صَنَّفَ كتاباً سمَّاهُ: «الإِنصافُ في مسائل الخلافِ» جَلَّىٰ فيه الخلافِ بَنُ مدرسَتَي البصرةِ والكوفةِ، وذَكَرَ فيه الكثيرَ من أصولِ النحو.

ثم بعد فترةٍ من الزمنِ جاء شيخُ الإسلامِ، الحافظُ، بحرُ العربيةِ «أبو الفضلِ، جلالُ الدينِ، عبدُ الرحمنِ السيوطيُّ». المولود سنة ٩٤٨هـ والمتوفَّىٰ سنة ٩١١هـ فكتب كتاباً سمَّاهُ: «الاقتراحِ في أصول النحو وجدله» مستفيداً مادة بحشِهِ مِمَّنْ تقدَّموه مِنَ الذين كَتَبُوا في هذا الفنِّ، وبخاصَّةٍ، «ابنَ جني» و «ابنَ الأنباريِّ».

ولم تَقِفْ هِمَّةُ «السيوطيِّ» عندَ جَمْع ِ المادةِ، بـل صَالَ وجَـالَ في مباحثِ الكتابِ وتَوَصَّلَ باستقرائِها إلى أبحاثٍ أنيقةٍ، وأنظارٍ دقيقةٍ،

<sup>(</sup>١) يريد «ابنُ جني» الحنفية: لأنه كانَ حنفياً.

وتقريراتٍ رائقةٍ، وتوجيهاتٍ فائقةٍ، لها أَوْثَقُ الصِّلَةِ بموضوعاتِ «النحوِ العربيِّ» باختصار مفيدٍ.

فجاءَ كتابُه جامِعاً لأصول ِ النحوِ، شامِلًا لأنْوَاعِهَا، دقيقاً في كُتُبِهَا ومباحِثِهَا، مكتمِلًا لما رَسَمَهُ في صورةِ منهجِها.

ولمَّا كان هذا المصنَّفُ مُجْمَلًا في موضوعاتِه، غامضاً المعنى عباراته، قاصراً عن تَجْلِيَةٍ طَرَ فٍ من قواعِدِهِ، قَصَدْتُ بالشرحِ مُجْمَلَهُ، وَوَضَّحْتُ عامِضَهُ، وثَبَّتُ بالدليلِ آراءَهُ، وجَلَيْتُ بالدليلِ والشاهدِ قواعدَه، إلى غيرِ ذلك مما وَقَقَنِي اللَّهُ وجَلَيْتُ بالهمالِ والشاهدِ قواعدَه، إلى غيرِ ذلك مما وَقَقَنِي اللَّهُ و تعالىٰ \_ إليه، مِنْ شَرْحِ النصِّ وتوضيحِهِ.

فجاء بحمدِ اللّهِ مُشْرِقاً فيما قَصَدْتُ إليهِ، فائقاً فيما عَرَّجْتُ عليه، وسميتُه: «الإصباح في شرحِ الاقتراحِ».

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ ينفعَ به كما نَفَعَ بِأَصْلِهِ.

وسلامٌ على المرسلينَ والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ.

#### \* \* \*

#### منهجي في «الإصباح في شرح الاقتراح»:

بعدَ أن أخرجتُ نَصَّ «الاقتراحِ» بصورةٍ مَرْضِيَّةٍ، موافِقاً لقواعِد التحقيقِ المعهودةِ، وذلك بالسيرِ في تحقيق النصِّ على طريقةِ اختيارِ الأصوبِ من النسخِ الأربعِ المخطوطةِ مضافاً إليها نسختي حيدر وإستانبول.

والتزام عَدَم الزياداتِ في نَصِّ المؤلِّف، وضَبْطِ الكلماتِ التي هي بحاجةٍ إلى ضبط، وَوَضْع علاماتِ الترقيم في أماكِنِها المعروفةِ

حَسَبَ ما يَتَطَلَّبُهُ النصُّ، ورَسْم ِ الحروفِ حَسَبَ المألوفِ من قواعِد الإملاء.

وشُرَحْتُ النصُّ على النحو الآتي:

- (١) جعلتُ شَرْحَي «الاقتراح ِ» (١) من أَهَمٌ مراجِعِي، فما لم أَعْـزُهُ فهو منهما معاً، وما انفرد به أحدُهُمَا فإنّني لا أُقَصّرُ في عَزْوهِ.
- (٢) لم آلُ جهداً في تَحَرِّي الاختصارِ، وسلوكِ سبيلِ التنقيةِ والاختيارِ، مع عدم الإخلالِ في توضيح النصِّ؛ لأن التطويلَ في هذه العُصُورِ مُمِلُّ، ومُحْرِجٌ عن الهدفِ المطلوبِ من استيعابِ الأصْل.
- (٣) شَرَحْتُ الألفاظَ المُشْكِلَةَ التي يَلْتَبِسُ المرادُ منها، ووَضَّحْتُ الألفاظَ المُجْمَلَةَ التي تَتَجاذَبُها عِدَّةُ مَعَانٍ، واستشهدتُ لمعنىً هو بادٍ للأفهام، إلَّا أنه خالٍ من الشاهِدِ والمثالِ، وأَيَّدْتُ فِكْرَةً عَرَضَها المؤلِّفُ دونَ حُجَّةٍ أو بُرْهَانٍ، كما ناقَشْتُ فِكْرَةً مرجوحةً لا دليلَ عليها.
- (٤) عُنِيتُ بالضمائرِ، وشرحِها، وعودِها، إذ بذلك يَتَّضِحُ المعنىٰ المرادُ.

<sup>(</sup>١) وهما:

أ \_ «داعي الفلاحِ لمخبئاتِ الاقتراحِ» لـ «محمله علي بنِ محملهِ علان بن إبراهيم البكريّ، الصديقيّ الشافعيّ» المتوفّىٰ سنة ١٠٥٧ه.

٢ ـ «فيضُ نشـرِ الانشـراحِ منْ روضِ طَيِّ الاقتــراحِ» لـ «محمــدِ بنِ
 الطيِّبِ بنِ محمدِ الفاسيِّ» المتوقَّى سنة ١١٧٠هـ.

- (٥) عُنِيتُ بتخريجِ الآياتِ والقراءاتِ، والأحاديثِ النبويةِ، والشواهدِ الشعريَّةِ، والأقوالِ العربيَّةِ، مورِداً ذِكْرَ الرواياتِ في ذلك.
- (٦) عَرَّفْتُ بالأعلامِ تعريفاً مفيداً، وأَحَلْتُ مَنْ أرادَ المزيدَ على كُتُبِ الرجالِ.
- (٧) دَرَسْتُ المسائلَ التي هي بحاجةٍ إلى دَرْسٍ، وأظهرتُ حقيقةَ أمرِها بذكرِ أقوال ِ العلماءِ فيها، وأُدِلَّتِهِمْ، مع التعليقِ والترجيح ِ بالدليل ِ والتعليل ِ .
- (٨) عُــدْتُ إلى كُتُبِ أُصُـولِ الفِقْـهِ، ومصـطلحِ الحــديثِ، في توضيح ِ مسألةٍ، وتجليةِ فكرةٍ، وأحياناً أكتفي بالإشـارةِ إلى ذكرِ مرجع ِ.
- وبعدُ فإنَّني جمعتُ مادةَ «الإصباح» مما تَفَرَّقَ في الكُتُبِ من منطوقٍ ومفهوم ، ولم يكنْ لي إلَّا حسنُ اختيارٍ، وجمالُ سَبْكٍ، وتوضيحُ بشاهدٍ، وتأييدُ لرأي ، وإدلاءٌ بدليل .

#### \* \* \*

#### رموز نسخ «الاقتراح» المخطوطة:

رجعتُ إلى أربع ِ نسخ ٍ مخطوطةٍ عندَ الشرح ِ، ورمـزتُ لكلِّ منها بحرفٍ، وهي:

#### المخطوطة «س»:

هي المحفوظة في «مكتبة جامعة الملك سعود» بالرياض برقم (١٣٨٢) فيلم (٣٨).

#### المخطوطة «ح»:

هي المحفوظة في «دار الكتب الوطنية» بتونس «الأحمدية» برقم (٦٧٧٠).

#### المخطوطة «م»:

هي المحفوظة في «مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بالرياض برقم (٢١٥٦) مصورة عن المكتبة الظاهرية برقم (٥٨٤٨).

#### المخطوطة «ل»:

هي المحفوظةُ في «مكتبة برلين» برقم (١٨٤٤/٧٥).

وهذه المخطوطة ينقص من أولها ورقةٌ تقريباً، ومن آخرها: من قول ِ المصنّف (ذكرُ مسالكِ العلَّةِ) إلى آخرِ الكتاب.

#### \* \* \*

#### تاريخ طبع «الاقتراح»:

طُبِعَ «الاقتراحُ» أربعَ مراتٍ:

- (۱) طُبع في «حَيدر آباد» في الهند سنة ١٣١٠ه.
- (٢) طُبع في «إستانبول» في مطبعة كلية الآداب، سنة ١٣٩٥ه / ١٩٧٥م بتحقيق الأستاذ أحمد صبحي فرات.
- (٣) طُبِع في «القاهرة» في مطبعة السعادة، سنة ١٣٩٦ه / ١٩٧٦م بتحقيق د/ أحمد محمد قاسم.
- (٤) طبع في «الخميس» في مطبعة الثغر، سنة ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م بتحقيقي ودراستي.
  - \* \* \*



[قال العبدُ الفقيرُ إلى الله \_ تعالىٰ \_ عبدُ الرحمنِ بنُ أبي بكر السيوطي](٢):

الحمدُ للَّهِ الذي أرشدَ لابتكارِ (٣) هذا النَّمَطِ (٤)، وَتَفَضَّلَ بالعفو عما صدر عن العبد على وجه السهو (٥) والغَلَط (٢)، وأشهدُ أَنْ لا إله إلَّ اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ له، شهادةً لا وَكَسَ (٧) فيها ولا شَطَطَ (٨)، وأشهدُ أَنَّ سيِّدَنا محمداً عبدهُ ورسولُه أفضلُ مَنْ عليه جبرئيلُ بالوحي

<sup>(</sup>۱) (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه) في س.

<sup>(</sup>٢) هكذا في «الفيض»، و (يقول الفقير إلى الله تعالى جلالُ الدين عبدُ الرحمن بن أبي بكر السيوطي) في حيدر، وما بين الحاصرتين ساقط من ر.

<sup>(</sup>٣) هو: الاختراع والابتداع.

<sup>(</sup>٤) المراد به: الإشارة إلى ما في الذهن من العلوم المرتبة.

<sup>(</sup>٥) هو: غفلة القلب عن الشيء حتَّى يزول عنه فلم يتذكره.

<sup>(</sup>٦) هو: الخطأ، وعدمُ الاهتداءِ إليه.

<sup>(</sup>٧) هو: النَّقْص.

<sup>(</sup>A) هو مجاوزة الحدّ، والتباعدُ عن الحق.

هبط، صلَّىٰ الله عليه وسلم (١)، وعلىٰ آله وصحبه الذين هم لأتباعِهِ (١) خيرُ فَرَطِ (٣).

هذا كتابٌ غريبُ الوَضْعِ ، عجيبُ الصُنْعِ ، لطيفُ المعنىٰ ، طريفُ المعنىٰ ، طريفُ (٤) المبنىٰ ، لم تَسْمَحْ قريحة (٥) بِمِثَالِهِ ، ولم ينسِجَ ناسِجٌ على مِنْوَالِهِ ، في علم لم أُسْبَقُ إلى ترتيبه ، ولم أُتَقَدَّمْ إلىٰ تهذيبه (١) ، وهو «أصولُ النحو» الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة

<sup>(</sup>۱) (وسلم عليه) في س.

<sup>(</sup>٢) متعلق بـ «خير فرط». و (لأتباعهم) في س.

<sup>(</sup>٣) «فَرَطَ القومَ» إذا تقدمهم. «القاموس». وفي «صحيح البخاري» في (كتاب الجنائز بابُ الصلاةِ على الشهيد) (٩٤: ٢) من حديث «عُقْبَةَ بنِ عامرٍ» أَنَّ النبيَّ عَلَى أَهُلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ على المَيْتِ، ثم انْصَرَفَ إلى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «إنِّي فَرَطٌ لكم، وأنا شهيدٌ عليكم، وإنِّي واللَّهِ لأَنْظُرُ إلى حَوْضِي الآنَ، وإنِّي أُعطِيتُ مفاتيحَ خَزَائِنِ الأرْضِ، ولكن أو مفاتيحَ الأرضِ، وإنِّي واللَّهِ ما أخافُ عليكم أنْ تُشْركوا بعدي، ولكن أخافُ عليكم أنْ تُشْركوا بعدي، ولكن أخافُ عليكم أنْ تنافَسُوا فيها». وفي «فتح الباري» (٣١١٢): «إنِّي فَرَطٌ لكم» أي: سَائِقُكُمْ. وفي «شرح السيوطي» على «سنن النسائي» فَرَطٌ لكم» أي: سَائِقُكُمْ. وفي «شرح السيوطي» على «سنن النسائي» فَرَطٌ لكم» أي: «الفَرَط: هو الذي يتقدم ويسبق القوم، ليرتاد لهم الماءَ ويُهيئي، لهم الدلاء والأرشية».

<sup>(</sup>٤) (ظريف) في س، و «داعي الفلاح»، والصواب ما أثبته، وهو موافق لما في «الفيض»؛ لأن الظَّرف أصله الكياسة، وهي لا يتصف بها إلَّا بنو آدم. و (طريف) شيءٌ حسنٌ تميلُ إليه النفوس. «الفيض».

<sup>(</sup>٥) طبيعة وزناً ومعنىً . «الصحاح» (١: ٣٩٦).

<sup>(</sup>٦) تنقيحه وتنقيته.

إلى الفقه، وإن وقع في متفرقاتِ كلام بعض المؤلِّفين، وَتَشَتَ (١) في أَثناءِ كُتُبِ المُصَنِّفِينَ (٢)، فَجَمْعُهُ وَتَرْتِيبُهُ صُنْعٌ مخترعٌ، وتأصيلُهُ (٣) وتبويبُهُ وضعٌ مُبتدع، لأَبْوِزَ (٤) في كلِّ حينٍ للطالبين ما تبتهج به أَنْفُسُ الراغبين.

وقد سمَّيته بِ «الاقتراح(٥) في علم أصول النحو» ورتبته على مقدمات وسبعة كتب.

واعلم أني قد اسْتَمْدَيْتُ<sup>(٦)</sup> في هذا الكتاب كثيراً من كتاب «الخصائص» لِـ «ابن جني»<sup>(٧)</sup>، فإنه وضعه في هذا المعنى، وسماه:

<sup>(</sup>١) تفرق.

<sup>(</sup>٢) أي: في علم النحو.

<sup>(</sup>٣) مصدر أَصَّلَ الشيء إذا جعله أصلًا.

<sup>(</sup>٤) علة الابتداع وما تقدمه.

 <sup>(</sup>٥) هو ارتجالُ الكلام، واستنباط الشيء من غير سماع، وابتداعُ الشيء.

<sup>(</sup>٦) بمعنىٰ: استمددت، كذا في شَرْحَيْ هذا الكتاب وأصوله، وفسره «ابنُ علان» بقوله: (أخذت المادة) فدل على أن الياءَ مبدلة من حرف التضعيف تخفيفاً، وأن أصله: «استمددت» بدالين، ثم خفف بإبدال الثانية ياء، غير أن هذا الإبدال موقوف على السماع، ولم يذكر أحدٌ من أئمة اللغة «استمدىٰ» بمعنى: استمدٌ، والقياس لا يدخل اللغة، كما نصوا عليه. والله أعلم. «الفيض».

<sup>(</sup>٧) بياء ساكنة، ليست للنسب؛ لأنه معرب «كني» تُقْرَأُ بينَ الكافِ والقافِ ــ هذا هو المعتمد «الفيض»، وهو «أبو الفتح عثمان» المتوفىٰ سنة ٣٩٢ه. له تـرجمة في «معجم الأدباء» (١٢:١٨ ــ ١١٥)، و «بغيـة الـوعـاة» (١٣٢:٢).

أصولَ النحو<sup>(۱)</sup>، لكنَّ أَكْثَرَهُ خارجُ عن هٰذا المعنىٰ، ليس<sup>(۲)</sup> مرتباً، وفيه الغثُّ والثمينُ والاستطرادات<sup>(۳)</sup> فلخصت منه جميع ما يتعلق بهذا المعنىٰ، بأوجز عبارة وأرشقها وأوضحها، مَعْزُوّاً إليه، وضممتُ إليه نفائسَ أُخر، ظفرتُ بها في متفرقات كُتُبِ اللغةِ والعربية<sup>(٤)</sup> والأدبِ وأصول الفقه، وبدائعَ (<sup>٥)</sup> استخرجْتُها (<sup>٢)</sup> بفِكْري (<sup>٧)</sup>.

[٣] ورتبته على نحو ترتيب أصول ِ الفقه / ، في الأبواب والفصول ِ والتراجم ، كما ستراه واضحاً (^) بَيِّناً إن شاء الله تعالىٰ .

ثم بعد تمامه رأيتُ «الكمالَ ابنَ الأنباري» (٩)، قال في كتابه «نزهة الألباء في طبقات الأُدبَاءِ» (١١): «علوم الأدب ثمانية: اللغة (١١)،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الخصائص» (۲:۱). (الله عنه س. الخصائص (۲) (وليس) في س.

<sup>(</sup>٣) جمع: الاستطراد، وهو ذكر الشيء لا على جهة القصد، بل عَرَضَ له فتكلم عليه.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالواو في ح، س، م، ولم تذكر في د.

<sup>(</sup>٥) جمع بديعة، أي: نكتة بديعة، عطفاً على «نفائس».

<sup>(</sup>٦) أي: طلبت خروجها من الفكر إلى الخارج، أو أخرجتها، فالسين والتاء زائدتان للمبالغة.

<sup>(</sup>٧) الفِكْر: هو تَرَدُّدُ القلبِ بالنظر والتَّدَبُّر لطلب المعاني. ويقال: «لي في الأمر فِكُرُ» أي نَظَرٌ وَروِيَّةً. «المصباح» (ص: ٤٧٩).

<sup>(</sup>A) «واضحاً»: مفعول ثان لِـ «ترىٰ»، أو حالٌ من الهاء.

<sup>(</sup>٩) هو «كمال الدين، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد بن سعيد الأنباري» المتوفّى سنة ٧٧٥ه. له ترجمة في «بغية الوعاة» (٢: ٨٦).

<sup>(</sup>۱۰) (ص: ۸۹) في ترجمة «هشام الكلبي».

<sup>(</sup>١١) المراد علم متن اللغة الذي يبحث فيه عن موضوع مفردات الألفاظ.

والنحو<sup>(۱)</sup>، والتصريف<sup>(۲)</sup>، والعروض<sup>(۳)</sup>، والقوافي<sup>(۱)</sup>، وصنعة الشعر<sup>(۵)</sup>، وأخبار العرب<sup>(۲)</sup>، وأنسابهم<sup>(۷)</sup>.

قال (^): وألحقنا بالعلوم الثمانية عِلْمَيْنِ وضعناهما: علم الجدل (٩) في النحو، وعلم أصول النحو، فيعْرَف به القياس وتركيبه وأقسامه، من قياس العلّة، وقياس الشبه، وقياس الطرد، إلى غير ذلك على حدِّ أصول الفقه، فإنَّ بَيْنَهُمَا (١٠) من المناسبة مَا لا خفاء به؛ لأن النحو معقول من منقول ، كما أنَّ الفقه معقول من منقول، هذه عبارته.

<sup>(</sup>١) علمٌ بأصول مُعرف بها أحوالُ أواخر الكلم العربية، إعراباً وبناءً.

<sup>(</sup>٢) علمٌ بأصول يُعرف بها أصلُ الأبنية صحةً وإعلالًا.

<sup>(</sup>٣) علمٌ بأصول معرف بها صحيحُ الشعر العربي من فاسده. «مفتاح السعادة» (١ / ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) علمٌ بأصول مِبحث بها عن أحوال أواخر البيت.

<sup>(</sup>٥) علمُ نَقْدِ الشعر، وقرضِ الشعر، وهوما يتميز به جيِّده من رديئه. «مفتاح السعادة» (١ / ٢٢٠).

 <sup>(</sup>٦) أي: ذكر أيامها ودُولِها.

<sup>(</sup>V) جمع: نسب، وهو: معرفة أصولهم من فروعهم، وشريفهم من مشروفهم.

<sup>(</sup>٨) (وأنسابهم وألحقنا) في «نزهة الألباء»، و (ثم قال) في حيدر، ومن دون (ثم) في س.

<sup>(</sup>٩) هو من جزئيات الفنِّ المشهور بِ «آداب البحث، وعلم المناظرة». انظر: «مفتاح السعادة» (٢٠٣٠).

<sup>(</sup>١٠) أي: بين أصول ِ النحو، وأصول الفقه.

فَتَطَلَّبْتُ هَذَيْنِ الكتابَيْنِ حتى وقفتُ عليهما، فإذا هما لطيفان جدّاً، وإذا في كتابي هذا من القواعدِ المهمَّةِ والفوائدِ، ما لم يَسْبِق(١) إليه ، ولم يُعَرِّجْ(٢) في واحدٍ منهما عليه، فأما الذي في أصولِ النحو، فإنه في كراسَتَيْنِ صغيرَتَيْنِ(٣) سَمَّاهُ: «لمعَ الأدلَّةِ» وَرَبَّبُهُ على ثلاثينَ فصلاً:

الأول: في معنىٰ أصول ِ النحوِ وفائدتِه.

الثاني: في أقسام أدلَّة النحو.

الثالث: في النَّقْل .

الرابع: في انقسام النقل.

الخامس: في شرطِ نَقْل المتواتر(٤).

السادس: في شَرْطِ نَقْل الآحاد.

السابع: في قَبُول ِ نَقْل أهل الأهواء.

الثامنُ: في قُبُولِ المرسل والمجهول.

التاسعُ: في جواز الإجازةِ.

العاشرُ: في القياسِ.

**الحادي عشر** : في تركيب<sup>(٥)</sup> القياس <sup>(٦)</sup> .

الثاني عشر : في الردِّ على مَنْ أنكر القياس.

<sup>(</sup>١) فاعله «الكمالُ ابنُ الأنباري». (٣) (كراسين صغيرين) في س.

<sup>(</sup>٢) التعريج هو: الميل إلى الشيء. (٤) (التواتر) في س.

<sup>(</sup>٥) (ترتيب) في س.

<sup>(</sup>٦) لم يرد هذا العنوانُ في مطبوعة «لمع الأدلة»، ولم يَذْكُرِ «السيوطيُّ»: «قياسَ الشبه» الذي ورد في «لمع الأدلة».

الثالثَ عشرَ: في حلِّ شُبَهٍ تُورَدُ على القياسِ.

الرابع عشر: في أقسام القياس .

الخامسَ عشرَ: في قياس الطردِ.

السادسَ عشرَ: في كونِ الطردِ شرطاً في العلَّةِ.

السابع عشر : في كونِ العكس شرطاً في العلَّةِ.

الثامنَ عشرَ: في جواز تعليلِ الحكم بعلَّتَيْن / فصاعداً.

التاسع عشر: في إثباتِ الحكمِ في محلَّ النقلِ بماذا يثبتُ بالنقل أم بالقياس؟

[٤]

العشرونَ: في العلَّةِ القاصرة.

الحادي والعشرونَ: في إبرازِ الإِخالة والمناسَبَةِ عند المطالبة.

الشاني والعشرون: في الأصل الذي يُرَدُّ إليه الفرعُ إذا كان مُحْتَلَفاً فه.

الثالثُ والعشرونَ: في إلحاقِ الوصفِ بالعلَّةِ مع عَدَمِ الإِخالة. الرابعُ والعشرونَ: في ذِكرِ ما يُلْحَقُ بـالقياسِ ويتفرعُ عليه من وجوه الاستدلال.

الخامسُ والعشرونَ: في الاستحسانِ.

السادسُ والعشرونَ: في المعارضَةِ.

السابعُ والعشرونَ: في معارضةِ النقل بالنقل .

الثامنُ والعشرونَ: في معارضةِ القياس بالقياس.

التاسعُ والعشرونَ: في استصحابِ(١) الحال.

<sup>(</sup>١) (الاستصحاب) في س.

الثلاثون: في الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه(١).

وأما الذي في جدل النحو، فإنه في كراسة لطيفة سماه بدراب في جدل الإعراب»(٢) ورتبه على اثني عشر فصلاً:

الأول: في السؤال.

الثاني: في وصف السائل.

الثالث: في وصف المسؤول به.

الرابعُ: في وصف المسؤول منه.

الخامسُ: في وصف المسؤول عنه.

السادسُ: في الجواب.

السابع: في الاستدلال.

الثامنُ: في الاعتراض على الاستدلال بالنقل ِ.

التاسعُ: في الاعتراض على الاستدلال بالقياس.

العاشرُ: في الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال.

الحادي عشر : في ترتيب الأسئلة .

الثاني عشرَ: في ترجيح ِ الأدلَّةِ. انتهى.

<sup>(</sup>۱) هناك خلافٌ في ترتيب بعض الفصول بين «لمع الأدلة»، وما ذكره «السيوطيُّ» في هذا المكان من «الاقتراح».

<sup>(</sup>٢) قوله: «الإعراب» الأول، بالمهملة في ح، س، ل، م، وهو الإبانة والإيضاح. وقوله: «في جدل الإعراب» المراد به (النحو) المصطلح عليه. ففي الاسم الجناس التام لفظاً وخطاً.

و (الإغراب) بإعجام الأول في حيدر وإستانبول على أنه جناس التصحيف، ولا شبهة في أنه تصحيف. وانظر «الفيض».

وقد أخذتُ من الكتابِ الأولِ اللبابَ، وأدخلْتُهُ معزّواً إليه في خَلَل (١) هٰذا الكتاب، وضَمَمْتُ خلاصةَ الثاني في مباحث العلّهِ.

وضممت إليه من كتابه «الإنصاف في مباحث الخلاف» جملةً، ولم أَنْقُلْ من كُتُبِهِ (٢) حرفاً (٣) إلا مقروناً بالعزو إليه ليُعْرَفَ (٤) مقامُ كتابي / من كتابِهِ، وَيَتَمَيَّز (٥) عند أولي التمييز جليلُ نِصَابِهِ، وإلى اللهِ [٥] الضراعةُ في حُسْنِ الختام والقَبُول ، فلا ينفعُ العبدَ إلا ما مَنَ بقبوله والسلام.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفُرْجَةُ بين الشيئين، وجمعه: خِلالٌ. «مختار الصحاح».

<sup>(</sup>٢) أي: من كُتُبِ «الأنباري» الثلاثة السابقة.

<sup>(</sup>٣) أي: كلمة لأنها من جملة إطلاقاتِ الحرفِ.

<sup>(</sup>٤) ليُعْلَم مقامُ، أي: قَدْر.

<sup>(</sup>٥) أي: يظهر، و «جليل» فاعله، وضميرُ «نصابه» عائد لِـ «الاقتراح».



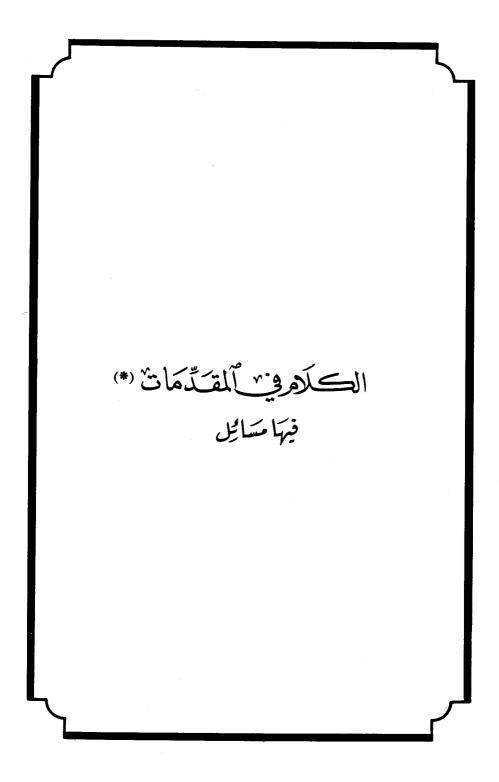



#### الأولىي

«أصولُ النحوِ»: «علمٌ يُبْحَثُ فيه عن أدلةِ النحو الإِجمالية(١)، من حيث هي أدلَّتُهُ، وكيفيةِ(٢) الاستدلال بها، وحال ِ المستدل»(٣).

فقولي: «عِلْمٌ» أي: صِناعة (٤)، فلا يرد ما أُوردَ على التعبير به في حدِّ أصول الفقه، من كونه يلزَم عليه فَقْدُهُ إذا فُقِدَ العالِمُ به؛ لأنه صناعةٌ مدوَّنة مقررة (٥)، وُجِدَ العالِمُ به أم لا.

وقولي: «عن أدلةِ النحو» يُخْرِجُ كلُّ صناعةٍ سواه وسِوَىٰ النحو.

<sup>(\*) «</sup>مقدمات العلم» هي الأمورُ التي لا بدَّ من معرفتها قبلَ الشروعِ في مباحثِ العلم ذاتِه، كتعريفه، وبيان فائدته، وغير ذلك. انظر «اللؤلؤ المنظوم» (ص ٤ – ٦).

<sup>(</sup>١) أي: مثل «كونِ القرآنِ الكريم حجةً».

<sup>(</sup>٢) معطوف على «أدلَّة النحو»، أي: وعن كيفيَّة الاستدلال من تقديم الأقوى على الأضعف.

<sup>(</sup>٣) معطوف على «أدلَّة النحو»، أي: وعن حال المُسْتَدِلِّ بتلك الأدلةِ؛ لإِثباتِ المسائلِ للنحو، ويجوز عطفه على «كيفية»؛ لقربه.

<sup>(</sup>٤) هي: العلمُ الحاصلُ بالتَّمَرُّنِ.

<sup>(</sup>٥) (مقروة) في س.

وأدلة النحو الغالبة أربعة (١). قال «ابنُ جِنّي» في «الخصائص» (٢): «أدلة النحو» ثلاثة: «السماع» و «الإجماع»، و «القياسُ».

وقال «ابنُ الأنباريّ» في «أصوله»(٣): «أدلة النحو» ثلاثةً: «نَقْلٌ»، و «قياسٌ» و «استصحابُ حالٍ».

فزاد «الاستصحاب» ولم يذكر «الإجماع»، فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية، كما هو رأي قوم (٤).

وقد تَحَصَّل مما ذكراه (٥) أربعَةُ (٦)، وقد عقدتُ لها أربعةَ كُتُبٍ.

وكلُّ من «الإجماع» و «القياس» لا بُدُّ له من مُسْتَندٍ من «السماع» كما هما في الفقه كذلك، ودونَها «الاستقراءُ»، و «الاستحسانُ»، و «عدمُ النظير»، و «عدمُ الدليلِ»، المعقودُ لها الكتابُ الخامس.

<sup>(</sup>۱) أي: مأخوذة من مجموع كلامَي «ابن جني» و «الأنباري» الآتي نقلُهما.

<sup>(</sup>٢) لم أجد قول «ابن جني» في «الخصائص»، ولكنه يبحث عن الأدلة من حيث إنها السماع، والإجماع، والقياس.

<sup>(</sup>٣) «لمع الأدلة» (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٤) كيف يستقيم هـذا مع قـول «الأنباري» في «لمع الأدلـة» (ص: ٩٨): (... وقد تلقت الأمة منه \_ أي: من سيدنا «علي» رضي الله عنه \_ ذلك الوضع بالقبول، ولم ينكر ذلك منكر، مع اشتهاره وإظهاره، فكان إجماعاً، والإجماع حجة قاطعة...).

<sup>(</sup>٥) (ذكر) في س.

<sup>(</sup>٦) هي: (السماع، والإجماع، والقياس، واستصحاب الحال).

وقولي: «الإجمالية» احترازُ(۱) من البحث عن التفصيليّة، كالبحث عن دليل خاص بجواز العَطْفِ على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وبجواز الإضمار قبل الذكر في باب الفاعل والمفعول ، وبجواز مجيء الحال من المبتدأ، وبجواز مجيء التمييز مؤكِّداً، ونحو ذلك، فهذه وظيفة علم النحو نفسِه / لا أصولِه. [1]

وقولي: «من حيث هي أدلّتُه» بيانٌ لجه في البحثِ عنها، أي: البحث عن «القرآن» بأنه حجةٌ في النحوِ؛ لأنه أَفْصَحُ الكلام سواءٌ كان متواتراً (٢) أم آحاداً (٣)، وعن «السنة» (٤) كذلك، بشرطها الآتي، وعن «كلام مَنْ يُوثَقُ بِعَرَبِيَّتِه» كذلك، وعن إجماع (٥) أهل البَلدَيْنِ» (٦) كذلك، أي: أنَّ كلًّ مما ذُكِرَ يجوزُ الاحتجاجُ به دونَ غيره، وعن «القياس» وما يجوزُ من العلل فيه (٧)، وما لا يجوز.

<sup>(</sup>١) (الاحتراز) في س.

<sup>(</sup>٢) هو القراءات السبع، عند الأكثر، وقيل: العشر، ما عدا ما يرجع إلى الأداء كالمد والإمالة. انظر «الإتقان» في (معرفة المتواتر والمشهور...) (١:٠١٠).

<sup>(</sup>٣) كالشواذ، والروايات الغريبة عن مشاهير القراء.

<sup>(</sup>٤) أي: كلامه عليه السلام ، وهو المرفوع، وكلام أصحابه، وهو الموقوف، أو كلام التابعين الذين لم تتغير ألسنتُهم، وهو المقطوع، لأن «السنة» عند علماء الأثر تطلق على ذلك كله. انظر «تدريب الراوى» (٢:١).

<sup>(</sup>٥) هكذا في س، و (اجتماع) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) هما البصرة والكوفة.

<sup>(</sup>V) (وفيها) في س.

وقولي: «وكيفيَّة الاستدلال بها» أي: عند تعارضها ونحوه، كتقديم «السماع» على «القياس»، واللغة الحجازية (۱) على التميميَّة إلا لمانع (۲)، وأقوى العِلَّتَيْنِ (۳) على أضعفِهِما، وأخفِّ الْأَقْبَحَيْنِ (٤) على أشَدِّهما قُبْحاً، إلى غير ذلك، وهذا هو المعقودُ له الكتابُ السادس.

وقولي: «وحالِ المستدِلِّ» أي: المستنبِطِ للمسائل من الأدلَّةِ المذكورة، أي: صفاته وشروطه، وما يتبع ذلك من صفة المقلَّد والسائِلِ. وهذا هو الموضوعُ له الكتابُ السابعُ.

وبعد أن حَرَّرْتُ هذا الحدَّ بفِحْري وشرحتُه، وجدتُ «ابنَ الأنباري» قال: «أصولُ النحوِ أدلةُ النحوِ التي تفرعتْ منها فروعُه وفصولُه، كما أنَّ أصولَ الفقه أَدِلَّةُ الفِقه(٥) التي تَنَوَّعَتْ عنها جملتُه وتفصيلُه.

<sup>(</sup>١) لكثرة استعمالها، ومجىء القرآن الكريم بها.

<sup>(</sup>٢) كما إذا أجمعوا على عدم الاعتداد بالسماع لضعفه، نحو: «خَرَقَ الثوبُ المسمارَ» برفع المفعول، ونصب الفاعل، فإنه يُعْدَلُ عن السماع إلى القياس.

<sup>(</sup>٣) أي: كتقديم مقتضى العامِل لِقُوَّتِهِ على مقتضى الجواز لضعفه، وكتقديم الأصل، أو الظاهر على معارضه مجرداً.

<sup>(</sup>٤) أي: كالفصل بين المصدر المضاف والمضاف إليه بمفعوله، فإنه أقبح منه بفاعله، قاله فريق من النحاة. انظر «أوضح المسالك» (٣: ١٨٠، ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) (للفقه) في س.

وفائدتُهُ: «التعويلُ في إثبات الحكم على الحُجَّةِ والتعليلِ (١)، والارتفاعُ عن حَضِيضِ التقليدِ إلى يفاع (٢) الاطلاع على الدليل، فإنَّ المُحْلِدَ (٣) إلى التقليدِ لا يَعْرِفُ وجهَ الخَطَأِ من الصواب، ولا يَنْفَكُ في المُحْلِدَ (٣) إلى التقليدِ لا يَعْرِفُ وجهَ الخَطأِ من الصواب، ولا يَنْفَكُ في أكثرِ الأمرِ عن عوارضِ الشكّ والارتيابِ». هذا (٤) جميع ما ذكره في الفصل الأول بحروفه (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو ذكر العلَّة للحكم إذا أَمْكَنَ ذلكَ، وإن لا فالعلَّةُ السماعُ.

<sup>(</sup>٢) متعلق بـ «الارتفاع»، واليفاعُ هو ما ارْتَفَعَ من الأرض. «مختار الصحاح».

<sup>(</sup>٣) من: أخلد إلى الأمر، إذا رَكن إليه ومال له. «مختار الصحاح».

<sup>(</sup>٤) أي: المنقول عن «الأنباري» بحروفه.

<sup>(</sup>٥) «لمع الأدلة» (ص: ٨١).

#### المسألة الثانية

لـ «النحو» حدودٌ (۱) شَتَّى (۲) ، وأَلْيَقُهَا بهاذا الكتابِ قولُ «ابنِ جني» في «الخصائص»: انتحاءُ (۳) سَمْتِ (٤) كلام العرب / في تَصَرُّفِهِ (۵) من إعراب (۲) وغيره، كالتثنية، والجمع والتحقير، والإضافة، وغير ذلك؛ لِيَلْحق (۷) مَنْ ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة (۸). وأصله (۹) مصدر: نَحَوْتُ، بمعنى: قَصَدْتُ، ثم خُصَّ به انتحاءُ هذا القبيل من العلم، كما أن الفِقْهُ (۱۰)

<sup>(</sup>۱) تعاریف.

<sup>(</sup>٢) شتى: صفة «حدود»، جمع «شتيت» بمعنى: متفرقة في الدواوين.

<sup>(</sup>٣) مصدر: انتحىٰ الشيء، من النحو، وهو القصد.

<sup>(</sup>٤) طريق، وجهة.

<sup>(</sup>٥) أي: تصرف الكلام العربي من وجه إلى آخر.

<sup>(</sup>٦) بيان للتصرف.

<sup>(</sup>٧) تعليلُ لـ «انتحاء كلام».

<sup>(</sup>٨) (بأهلها) و (في الفصاحة) متعلقان بـ «يلحق»؛ لاختلاف لَفْظَي الجارِ.

<sup>(</sup>٩) الضمير عائد لـ «النحو».

<sup>(</sup>١٠) تنظير في التخصيص، والكاف صفة مصدر محذوف، أي: ثم خُص «النحو» بما ذكر خصوصاً كائناً مثل خصوص الفقه المطلق في معناه.

- في الأصل - مصدرُ: فَقِهْتُ بمعنىٰ: فهمتُ، ثم خُصَّ به علمُ الشريعةِ. انتهى(١).

وقال صاحبُ «المستوفي» (٢): «النحوُ» صِناعة علمية ينظرُ لها (٣) أصحابُها في ألفاظِ العربِ من جهة ما (٤) يتألف بحسب استعمالهم ؛ لِتُعْرَفَ (٥) النسبةُ بين صيغة النَّظْمِ، وصورةِ (٢) المعنى، فيتوصل (٧) بإحداهما (٨) إلى الأخرى.

وقال «الخَضْرَاويُّ»(٩): «النحوُ علمُ بأقيسةِ تغييرِ (١٠) ذواتِ

<sup>(</sup>۱) (۳٤:۱) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) هـو: «عليُّ بنُ مسعودِ بنِ محمودِ بنِ الحكيم القاضي، كمالُ الدين، أبو سعيد الفرخان». أكثرَ «أبو حيان» من النقل عنه. له ترجمة في «بغية الوعاة» (٢٠٦:٢).

<sup>(</sup>۳) (بها) في س.

<sup>(</sup>٤) يجوز في (ما) أن تكون اسماً موصولاً، أو حرفاً مصدرياً.

<sup>(</sup>٥) (ليعرف) في س.

<sup>(</sup>٦) (وصورته) في س.

<sup>(</sup>٧) الفاء للتفريع.

<sup>(</sup>٨) الصيغة والصورة، والمراد بالصيغة الألفاظ، والصورة المعنى، فالإضافة بيانية .

<sup>(</sup>٩) هو: «محمدُ بنُ يحيىٰ بنِ هشام، أبو عبدِ اللَّهِ، الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، الأندلسيُّ» ويُعرف بـ «ابن البردعي» المتوفىٰ سنة ٦٤٦ه. له ترجمة في «بغية الوعاة» (٢٦٧:١).

<sup>(</sup>١٠) هكذا في س، و (تغير) في حيدر.

الكلم وأواخِرِهَا بالنسبة(١) إلى لغةِ لسانِ العربِ.

وقال «ابنُ عصفورِ»(٢): النحوُ: علم يُسْتَخْرَجُ(٣) بالمقاييسِ المستنبطةِ من استقراءِ كلامِ العربِ الموصلة إلىٰ معرفةِ أحكام ِ أجزائِهِ التي ائتلفَ(٤) منها.

وانتقده (°) «ابنُ الحاج» (٦) بأنه ذَكَرَ ما يُسْتَخْرَجُ به النحو، وتبيينُ ما يُسْتَخْرَجُ به الشيءُ ليس تَبْييناً لحقيقةِ النحو، وبأن فيه: أن المقاييسَ شيءُ غيرُ النحو، وعِلْمُ مقاييس كلام العرب هو النحو.

<sup>(</sup>١) صفة «تغيير»، أو حالٌ منه، ولو حذف «لسان» أو «لغة» لكان أولى. وفي هذا التعريف ركالةً غيرُ خافية «الفيض».

<sup>(</sup>٢) هـو: «علي بن مؤمن بن محمد بن علي، أبـو الحسن، الحضرمي، الإشـبيـلي» الـمـتـوفىٰ سـنـة ٦٦٣، أو ٦٦٩. له تـرجمـة فـي «بغية الوعاة» (٢:٠١٠).

<sup>(</sup>۳) هكذا في س، و (مستخرج) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) أي: تركب الكلام منها، أي: الأجزاء، والمراد جزءان فأكثر. وانظر «المقرب» (١: ٤٥).

<sup>(</sup>٥) قال «الأشموني» بعدما أورد تعريفَ «ابنِ عصفور»: فعُلم أن المراد هنا به «النحو» ما يُرادف قولَنا: «علم العربية»، لا قسيم الصرف.

انظر «حاشية الصبان» (١٦:١).

<sup>(</sup>٦) هو: «أحمدُ بنُ محمدِ الإِشبيلي، أبو العباسِ» المتوفىٰ سنة ٦٤١ه. له ترجمة في «بغية الوعاة» (١: ٣٥٩).

وقال صاحبُ «البديعِ»(۱): «النحوُ»: صِناعةُ (۲) علمية يُعْرَفُ بها أحوالُ كلامِ العربِ من جهة ما يصحّ ويفسد في التأليف(۲) لِيُعْرَفَ (٤) الصحيحُ من الفاسد، وبهذا (٥) يُعْلَمُ أن المرادَ بالعلمِ المصدَّرِ به حدودُ العلومِ الصناعة (٢)، ويَنْدَفِعُ (٧) الإيرادُ الأخيرُ على كلام «ابن عصفور».

وقال «ابن السرَّاج» (^) في «الأصول»: «النحو»: عِلْمٌ (٩) اسْتَخْرَجَهُ المتقدِّمون من استقراء كلام العرب.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) هـو: «محمدُ بنُ مسعـودٍ المغربيُّ» المتـوفىٰ سنة ٥٠٤ه. لـه تـرجمة في «شرح أبيات مغنى اللبيب» (١٧٦:٧٧).

<sup>(</sup>٢) هي: ملكةً حاصلةً بالتَّمَرُّنِ.

<sup>(</sup>٣) يتنازعه الفعلان قبله.

<sup>(</sup>٤) علَّة لقوله: «يعرف بها. . . إلخ».

<sup>(</sup>٥) أي: بقوله: (صناعة علمية).

<sup>(</sup>٦) هكذا في س، وحيدر، و (الصناعية) في (إستانبول).

 <sup>(</sup>٧) أي: فإنه أورد عليه أنه يقتضي فَقْدَ العلم عند فَقْدِ العالِم بما ذكر، وليس
 كذلك لثبوته.

<sup>(</sup>٨) هـو «محمدُ بنُ السـري، أبو بكـر» المتوفىٰ سنة ٣١٦ه. لـه تـرجمة في «معجم الأدباء» (١٩٧:١٨). وانظر «الأصول» (١: ٣٥)

<sup>(</sup>٩) أي: قـواعد وضـوابط، وهذا التعـريفُ تقـريبيُّ؛ لأنـه يَصْـدُقُ على علومِ الأدب كلِّها.

#### المسألة الثالثة

[٨] /قال في «الخصائص»(١): حدُّ اللغةِ أصواتٌ يُعَبِّر بها كلُّ قوم ِ عن أَغْرَاضِهمْ.

واختُلِفَ: هل هي بوضع الله أو البشر؟ على مذاهب (٢):

أحدها: وهو مذهبُ «الأشعري»: أنها بوضع الله (٣).

واختُلف على هذا: هل وصل إلينا علمُها بالوحي إلى نبي من أنبيائه، أو بخُلْقِ أصواتٍ في بعض الأجسام تدلُّ عليها وإسماعِها لمن عرفها ونَقْلِها، أو بِخَلْقِ العِلْمِ الضروريِّ في بعض العباد بها؟ على ثلاثةِ آراءٍ، أرجحُها الأولُ(٤)، ويدل له ولأصل المذهب قولُه تعالىٰ: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأسماءَ كُلَّهَا﴾ (٥) أي: أسماء المُسَمَّيات.

<sup>.(&</sup>quot;":1) (1)

<sup>(</sup>٢) بَسَطَ القولَ في ذلك «فخرُ الدين الرازي» في «المحصول» (١/١: ٢٤٣ – ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) أي: توقيفية، علَّمها اللَّهُ \_ تعالىٰ \_ آدمَ، ووقف عليها عباده.

<sup>(</sup>٤) وهو الذي مال إليه «التاج السبكي». «الفيض».

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية ٣١.

قال «ابنُ عباس»: عَلَّمه اسمَ الصَّحْفَةِ، والقِدْرِ، حتى الفَسوةِ والفُسيَّةِ (١).

وفي رواية عنه: عَرَضَ عليه أسماءَ ولدِهِ إنساناً إنساناً إنساناً والدواب، فقيل: هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس (٣)، أخرجَهُمَا «ابنُ أبى حاتم» في «تفسيره».

وتعليمُه تعالىٰ دالٌ على أنه الواضعُ دونَ البشر، وأن وصولَها بالوحي إلى آدمَ. ومَالَ إلى هذا القول ِ «ابنُ جني»، ونَقَلَهُ عن شيخه «أبى على الفارسيّ»(٤)، وهما من المعتزلة.

والمذهب الثاني(°): أنها اصطلاحية وضَعَهَا البشرُ، ثم قيل: وَضَعَهَا آدمُ. وتَأُوَّلَ «ابنُ جني»(٦) الآية على أن معنى: (عَلَّم آدمَ) أَقْدَرَهُ على وَضْعِهَا.

<sup>(</sup>١) قال «ابنُ كثيرٍ» في «تفسيره» (١: ٧٣): رواه «ابنُ أبي حاتم» و «ابنُ جريرٍ» من حديث «عاصم بن كليب» عن «سعيد بن معبد» عن «ابن عباس».

<sup>(</sup>٢) المجموعُ حالٌ بمعنى: مُفَصَّلِينَ مُبَيَّنِينَ.

<sup>(</sup>٣) قال «ابنُ كثيرٍ» في «تفسيره» (١: ٧٣): رواه «السُّلِّي» عَمَنْ حَدَّثه عن «ابن عباس».

<sup>(</sup>٤) هـو «الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الغفارِ بن محمد بن سليمان» المتوفى بـ «بـغـداد» سنـة ٧٧٧ه. واحـدُ زمانِـهِ فـي عـلم الـعـربـيـة. «بغية الوعاة» (١:٤٩٦).

<sup>(</sup>٥) هو مذهب «أبي هاشم الجبائي» المعتزلي، واسمه «عبدُ السلام بن محمد» المتوفىٰ في «بغداد» سنة ٣٢١ه. «الأعلام» (٧:٤).

<sup>(</sup>٦) في «الخصائص» (١: ٤٠ ـ ٤١).

وقيل: لعلَّه كان يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداً، فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة، فَوَضَعُوا لكلِّ واحدٍ منها لفظاً إذا ذُكِرَ عُرفَ به.

وقيل: أصلُ اللغاتِ كلِّها من الأصواتِ المسموعات، كَدَوِيِّ الريح والرعد، وخريرِ الماءِ، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونهيق الحمار، ونحو ذلك، ثم وُلِدَتِ اللغات عن ذلك فيما بعد.

واستحسنه «ابنُ جني»(١).

والمذهب الثالث<sup>(۲)</sup>: الوقف، أي لا يُـدْرَىٰ أهي من وَضْع الله [9] أو البشـر؛ لعـدم دليـل ٍ قـاطع ٍ في ذلـك / وهـو الـذي اختـاره «ابنُ جني»<sup>(۳)</sup> أخيراً.

#### تنبيهان(٤)

\* الأول: زَعَمَ بعضُهم أنه لا فائدة لهذا الخلاف، وليس كذلك بل ذُكِرَ له فائدتان: ·

الأولىٰ: فقهية (٥)، ولذا ذُكِرَتْ هذه المسألةُ في أصوله (٦).

<sup>(</sup>۱) في «الخصائص» (۲:۱) خَتَمَ هذا الرأي بقوله: «وهذا عندي وجه صالح، ومذهب متقبل».

<sup>(</sup>٢) وفي «المحصول» (١/١: ٢٤٥): «أما جمهور المحققين فقد اعترفوا بجواز هذه الأقسام، وتوقفوا عن الجزم».

<sup>(</sup>٣) في «الخصائص» (٤٧:١).

<sup>(</sup>٤) هكذا في ح، ل، و (تنبيهات) في س.

<sup>(</sup>٥) صفة لمحذوف، أي: فائدة فقهية.

<sup>(</sup>٦) أي: في أصول الفقه.

والأخرى: نحويةً، ولهذا ذكرتُها في أصوله تبعاً لِـ «ابن جني» في «الخصائص»، وهي جوازُ قلبِ اللغة، فإن قلنا: إنَّها اصطلاحية جاز، وإنْ لا فلا(١).

وإطباقُ (٢) أكثرِ النحاة (٣) على أنَّ المصحَّفاتِ ليستْ بكلامٍ، ينبغى (٤) أن يكونَ من (٥) هذا الأصل.

\* الشاني: قال «ابنُ جني»(١): الصوابُ وهو رأي «أبي الحسنِ الأخفش»(٧)، سواءٌ قلنا بالتوقيف، أم بالاصطلاح – أن اللغة لم تُوضع كلُّها في وقتٍ واحدٍ، بل وقعتْ متلاحقةً متتابعةً.

قال «الأخفش»: اختلاف لغاتِ العربِ إنما جاء مِنْ قِبَلِ أَنَّ أُولَ ما وُضع منها وُضِعَ على خِلاَفٍ (^)، وإن كان كلَّه مسوقاً (٩) على

<sup>(</sup>١) أي: وإن لم نَقُل بأنها اصطلاحية، بل توقيفية فلا يجوز القلب، فيمتنع تسميةُ الثوب فرساً، والفرس ثوباً.

<sup>(</sup>Y) إجماع.

<sup>(</sup>٣) جمع: ناح، كقاض وقضاة، وهو العالم بالنحو. «القاموس».

<sup>(</sup>٤) مطاوع: بغاه يبغيه، إذا طلبه. انظر «المصباح المنير» (بغي ٥٧).

<sup>(</sup>٥) هكذا في س، وحيدر، و (في) في بعض نسخ «الفيض».

<sup>(</sup>٦) في «الخصائص» (٢ : ٢٨ \_ ٢٩).

<sup>(</sup>٧) هو «سعيدُ بنُ مَسْعدةً، أبو الحسن» المتوفّىٰ سنة ٢١٥ه وهو أبرعُ أصحابِ «سيبويه». «بغية الوعاة» (١: ٥٩٠).

 <sup>(</sup>٨) أي: مختلفاً؛ لأنهم جاءوا فيه بوجوه الاختلاف، كالرفع والنصب في خبر «ما» النافية، فأخذ بالأول التميميون، وبالثاني الحجازيون.

<sup>(</sup>٩) (مسبوقاً) في س.

صحَّة (١) وقياس (٢)، ثم أحدثوا (٣) من بعدُ (٤) أشياءَ كثيرةً للحاجة إليها، غير أنها (٥) على قياس ما كان وُضِعَ في الأصل مختلفاً.

قال: ويجوز أن يكون الموضوع الأول ضرباً واحداً، ثم رأى مَنْ جاء بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثانٍ جار في الصحة مَجْرَىٰ الأول.

قال: وأما أيُّ الأجناس الثلاثة: الاسم، والفعل، والحرف، وضع قبل؟ فلا يدرى ذلك، ويحتمل في كلِّ من الثلاثة أنه وضع قبل، وبه صرَّح «أبو عليّ».

قال: وكان «الأخفشُ» يذهب إلى أنَّ ما غُيِّر (٦) لكثرة استعماله إنَّما تَصَوَّرَتْهُ العربُ قبل وضعه، وعَلِمَتْ أَنه لا بد من كثرة استعمالهم إيَّاه، فابتدءوا بتغييره، علماً بأن لا بد من كثرة الداعية إلىٰ تغييره.

<sup>(</sup>١) أي: في الوضع.

<sup>(</sup>٢) أي: مدرك صحيح تتقوى به، فقال الحجازيُّ: لما أشبهت «ما» «ليس» في نفي الحال والجمود مُملت عليها وعملتْ عملها. وقال التميميُّ: لَمَّا لم تختص بالأسماء اختصاصَ «ليس» بها أهملتْ. «الفيض».

<sup>(</sup>٣) أي: اصطلحوا على أشياء كثيرة جارية على قواعد كلامِهم، مثلُ كونِ «إذا» في الشرطِ المُحَقَّقِ، و «إِنْ» في المظنون، و «لو» في الماضي والتأكيد للإنكار، ونحوه، وتركه لعدم الإنكار. وغير ذلك مما بنوا عليه كلامَهم في محاوراتهم، وأسَّسُوا عليه لغاتِهم في مخاطباتهم. «الفيض».

<sup>(</sup>٤) (بعده) في س.

<sup>(</sup>٥) أي: المحدثة.

<sup>(</sup>٦) (غيره) في م.

قال: ويجوز (١) أن يكون كانت قديماً معربة، فلما كثرت غُيِّرَتْ (٢) فيما بعد.

قال: والقولُ عندي هو الأول(٣)؛ لأنه أدلُّ(٤) على حكمتها / ، [١٠] وأَشْهَدُ(٥) لها بعلمها بمصاير(٦) أَمْرِهَا، فتركوا بعضَ الكلام مبنياً غيرَ معرب، نحوُ: «أمس »، و «أينَ» و «كيفَ»، و «كَمْ»، و «إذْ»(٧)، و «حيثُ»، و «قبلُ»، عِلماً (٨) بأنهم سيستكثرون (٩) منها فيما بعدُ، فيجب لذلك تغييرها.

#### \* \* \*

(١) أي: عقلًا.

<sup>(</sup>٢) أي: عن الإعراب إلى البناء للزوم حالة واحدة تخفيفاً.

<sup>(</sup>٣) وهو أنهم رأوا الداعية لتغيير كثرة التوارد في الكلام.

<sup>(</sup>٤) أي: أكثر دلالة على أنهم حكماء يضعون الألفاظ مواضعها.

<sup>(</sup>٥) أي: أقوم شهادة، وأظهرها للعرب.

<sup>(</sup>٦) متعلق بـ «علمها»، و «المصاير» بالتحتية، لا بالهمزة، لأن الياء فيه أصلية، لأنه جمع: «مصير»، كما تقول: «معايش» بالياء، جمع: مَعِيشة».

<sup>(</sup>٧) هكذا في س، م، و (إذا) في حيدر.

<sup>(</sup>Λ) علة لـ «تركوا».

<sup>(</sup>٩) (سيستنثرون) في س.

# المسألة الرابعة في مناسبة الألفاظ للمعاني

قال في «الخصائص»(١): هذا موضع شريفٌ نَبَّهَ عليه «الخليلُ» و «سيبويهِ»، وَتَلَقَّتُهُ الجماعةُ بالقبول.

قال «الخليل»: كأنَّهم توهموا في صوت الجُنْدُب استطالة، فقالوا: «صَرَّ» وفي صوت البازي(٢) تقطيعاً فقالوا: «صرصر»(٣).

وقال «سيبويه» (٤) في المصادر التي جاءت على «الفَعَلانِ» (٥): إنَّها تأتي للاضطراب والحركة، نحو: «الغَلَيَان»، و «الغَثَيَان»، فقابلوا (٢)

<sup>(1) (7:701 - 301).</sup> 

<sup>(</sup>٢) هو نوع من الصقور التي يصاد بها.

<sup>(</sup>٣) قابلوا بتقطيع الحروف على أجناسها تقطيعَ الصوت.

<sup>(</sup>٤) في «الكتاب» (٤:٤).

<sup>(</sup>٥) محركة؛ لأنها صيغة المصادر، كما أن الفَعْلان بسكون العين صيغة الصفات.

<sup>(</sup>٦) أي: جعلوا الحركات القائمة بالحروف لتواليها دالّة على توالي حركات الأحداث والأفعال، لكمال المناسبة بين الألفاظ والمعاني، ومن ذلك استعمالهم «القَسْط» بالفتح، بمعنى: الجور، وبالكسرِ بمعنى: العدل. . «الفيض».

بتوالي حَرَكَاتِ المثالِ توالي حركاتِ الْأَفعال.

قال «ابن جني»(١): وقد وجدتُ أشياءَ كثيرةً من هذا النَّمَطِ (٢).

من ذلك المصادرُ الرباعيةُ المضعَّفة تأتي للتكرير، نحو<sup>(٣)</sup>: «الرباعية المضعَّفة تأتي للتكرير، نحو<sup>(٣)</sup>، «الرباعية» و «الصَّلْصَلَة»، و «الْقَعْفَة عَـة» (٥)، و «القَرْقَرَة» (٦).

و (الفَعَلَى) تأتي للسرعة، نحو «الجَمزَى»(٧)، و «الوَلَقَىٰ»(^).

ومن ذلك بابُ (اسْتَفْعَلَ)، جعلوه للطلب لما فيه من تقدَّم حروفٍ زائدةٍ على الأصول، كما يتقدّم الطلبُ (٩) الفعل، وجعلوا الأفعالَ الواقعة عن غيرِ طلبِ إنَّما تفجأ حروفُها الأصول، أو مَا ضَارَعَ

<sup>(</sup>۱) انظر «الخصائص» (۱،۲۰۲، ۱۰۶، ۱۰۵).

<sup>(</sup>Y) *النوع*.

<sup>(</sup>٣) (و) بدل (نحو) في س، وحيدر.

<sup>(</sup>٤) (نحو) بدل (و) في س، وحيدر. والتصويب من «الخصائص».

<sup>(</sup>٥) حكايةُ أصواتِ التِّرَسَةِ وغيرِها، وحكايةُ صوتِ السلاحِ ، وصَرِيفُ الْأسنانِ. «القاموس» (قَعَّ).

<sup>(</sup>٦) نوع من الضحك، وقرقر بطنه: صوَّت. «الصحاح». و (الترقوة) في س.

<sup>(</sup>٧) يستعمل مصدراً، وهو أشد السير، ووصفاً، يقال: حمار جمرى، أي: سريع.

 <sup>(</sup>٨) يستعمل مصدراً، من وَلَقَ يَلِقُ: أَسْرَعَ، وصِفةً، وهو عَدْوٌ للناقةِ، فيه شِدَّةً،
 يقال: الناقة السريع. انظر «القاموس» (وَلَقَ).

<sup>(</sup>٩) فناسبوا بين المعنى والمبنى.

الأصول، نحو: «خَرَجَ»، و «أَكْرَمَ»(١).

وكذلك جعلوا تكرير العين دالاً على تكرير الفعل ، نحو: «فَرَّح» ، و«كَسَّر» ، فجعلوا قوة اللفظ لِقُوَّة المعنىٰ ، وَخَصُّوا بذلك العينَ ؛ لأنها أقوى من الفاء واللام؛ إذ هي واسطة (٢) لهما ، ومكنوفة بهما ، فصارًا كأنهما (٣) سياجٌ لها ، ومبذولانِ للعوارض (٤) دونها ؛ ولذلك تجدُ الإعلالَ بالحذفِ فيهما دونها .

من ذلك قولُهم: «الخَضْمُ»(٥) لأكل الرَّطْبِ، و «القَضْمُ»(١) الكل اليابس، فاختاروا (الخَاءَ) لرخاوتها / للرطب، و (القاف) لصلابتها لليابس.

و «النَّضْحُ» (٧) للماء ونحوه ، و «النَّضْخُ» (٨) أقوى منه ، فجعلوا (الحاء) لرقَّتِهَا ، للماء الخفيف ، و (الخاء) لغلظتها (٩) ، لما هو أقوى .

<sup>(</sup>١) مثالً لما ضارعَ الأصولَ، فإنَّ الهمزةَ وقعتْ موقعَ الفاءِ من الرباعي، فشابهتْ الأصلَ.

<sup>(</sup>٢) أي: متوسطة، فلها قوة بكل منهما.

<sup>(</sup>٣) أي: الفاء واللام.

<sup>(</sup>٤) أي: معرضان.

<sup>(</sup>٥) مصدر: «خَضَمَ»، وقد يقال: «خَضَّم».

<sup>(</sup>٦) مصدر: «قَضِمَ»، وحكى «الفيومي» أنه يقال: «قَضَمَ»، وهي لغة مرجوحة.

<sup>(</sup>٧) مصدر: «نَضَحَ» الثوبَ، إذا رَشّهُ.

<sup>(</sup>A) مصدر: «نَضَخَ».

<sup>(</sup>٩) (لغلظها) في س.

ومن ذلك قَولُهم (١): «القَدُّ» (٢) طُولًا (٣) و «القَطُّ» (٤) عَرْضاً؛ لأن (الطاء) أحصر (٥) للصوت، وأَسْرَعُ قطعاً له (١) من (الدال) المستطيلة، فجعلوها لقَطْع (٧) العَرْض لقربه وسُرْعَتِه، و (الدَّالَ) المستطيلة لما طال من الأثرِ، وهو قَطْعُهُ طُولًا. وهذا الباب (٨) واسعٌ جداً لا يمكنُ استقصاؤه.

<sup>(</sup>۱) انظر «الخصائص» (۱۵۸:۲).

<sup>(</sup>٢) مصدر: «قَدُّه»، وهو القطع المستأصل، وقيل: المستطيل «القاموس».

<sup>(</sup>٣) منصوب على التمييز.

<sup>(</sup>٤) يقال: قطُّ القلم وغيره: قَطَعَ رأسه عرضاً في بريه «المصباح».

<sup>(</sup>٥) هكذا في (س) و «الخصائص»، و (أخصر) في حيدر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) أي: لأنه حرفٌ شديدٌ مُطْبَقٌ مُسْتَعْلٍ مُقَلْقَلٌ، بخلاف الدال ِلعدم ِ إطباقها واستعلائها.

<sup>(</sup>٧) (فجعلوا بالقطع) في س.

<sup>(</sup>٨) أي: (باب مراعاة المناسبة بين الألفاظ والمعاني).

### المسألة الخامسة

الدِّلالاتُ(١) النحويةُ ثلاث: لفظية، وصناعية، ومعنوية.

قال في «الخصائص»(٢): وهي في القوة على هذا الترتيب.

قال: وإنما كانت الصناعية أقوى من المعنوية مِنْ قِبَلِ (٣) أنها وإن لم تكن لفظاً فإنها صورة (٤) يحملها اللفظ ويخرج عليها، ويستقر على المثال المعتزم بها. فَلَمَّا كانت (٥) كذلك لَحِقَتْ بِحُكْمِهِ، وَجَرَتْ (٦) مَجْرَىٰ اللفظ المنطوق به، فدخ لا (٧) بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة. وأما المعنىٰ فدِلاَلته لاحقة بعلوم (٨) الاستدلال،

<sup>(</sup>١) جمع: «دُّلالة»، مثلثة الدال، والكسر أفصح ثم الفتح، والمراد ما يقتضيه اللفظُ عند إطلاقه. «المصباح المنير» (دلل ١٩٩).

<sup>(</sup>۲) (۹۸:۳) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) أي: من جهة أنَّ الدلالة.

<sup>(</sup>٤) أي: صفة.

<sup>(</sup>٥) أي: الصناعية.

<sup>(</sup>٦) أي: تلك الصورة.

<sup>(</sup>V) أي: المذكوران من الدلالة اللفظية والصناعية.

<sup>(</sup>۸) (بمعلوم) في س.

وليست في حيِّز الضروريَّاتِ(١).

مثال ذلك الأفعال، ففي كل واحد منها الدلالات الثلاث: فإنه يدل بلفظه على مصدره، وببنائه (٢) وصيغته الصناعية على زمانه (٣)، وبمعناه على فاعله، فالأولان (٤) مسموعان (٥)، والثالث (١) إنما يُدْرَكُ بالنظر (٧) من جهة أنَّ كلَّ فعل لا بدَّ له من فاعل إلا لأن وجود فعل من غير فاعل محال.

قال «الخضراويُّ» في «الإِفصاح»: ودِلالةُ الصيغةِ (^) هي المسماةُ دلالةُ التَّضَمُّن (٩)، والدلالة المعنوية (١٠) هي المسماة دلالةُ

<sup>(</sup>۱) أي: الحاصلة من غير نظرٍ ولا اكتساب، منسوبة للضرورة، وهي إلجاء الله - تعالى - العبد أن يجزم بالشيء على ما هو عليه جزماً لا يزول بتشكيكٍ ولا بغيره. «الفيض».

<sup>(</sup>۲) (وبنائه) في س. والمراد ترتيب حروفه مع ما قام بها من الحركات والسكنات.

<sup>(</sup>٣) (زمان) في س.

<sup>(</sup>٤) أي: اللفظ وصيغته.

<sup>(</sup>٥) أي: مدركان بحاسة السمع.

<sup>(</sup>٦) أي: المعنى.

<sup>(</sup>٧) هو: ترتيبُ أمورٍ معلومةٍ أو مظنونةٍ ، للتوصل بها لمطلوب خبري .

<sup>(</sup>A) أي: في المركب من المادة والهيئة.

<sup>(</sup>٩) أي: لأنَّ الفعلَ دلَّ على ضُمْنِ معناه المركب من الحَدَثِ والرمان، وهو الزمان بهيئته، والحدثُ بمادته. ودلالته على مجموعهما مُطَابَقَةً.

<sup>(</sup>١٠) أي: وهي: دلالته على فاعله.

اللُّزُومِ (١).

وقال «أبو حيان» في «تذكرته»: في دلالة الفعل ثلاثة مذاهِب: أحدها: إنما يدل على الحدث بلفظِهِ(٢)، وعلى الزمان بصيغَتِهِ، [١٢] أي: كونه على شكل مخصوص ، ولذلك(٣) تختلف الدِّلالة / على الزمان باختلاف الصِّيع ، ولا تختلف الدّلالة على الحدثِ باختلافها(٤).

والثاني: أنه يدل على الحدث بالصيغة واختلافها (٥) مِنْ كونه واقعاً أو غيرَ واقع (٦)، وينجرُ مع ذلك الزمانُ، فيدلُ عليه الفعلُ باللزوم دلالة السقفِ على الحائطِ.

و الثالث: عكسه، أنه يدل على الزمان بذاته؛ لأن صيغت تدلُّ على الزمان الماضي والمستقبل بالذات، ودلالته على الحَدَثِ بالانجرار.

<sup>(</sup>١) أي: لدلالة اللفظِ على لازم ِ الموضوع ِ له، وهو الحدثُ الواقعُ في زمانٍ من وجود فَاعِلِه.

<sup>(</sup>٢) أي: مادته.

<sup>(</sup>٣) أي: لدلالة صيغته على الزمان.

<sup>(</sup>٤) الضميرُ عائدٌ لِـ «الصيغ» أي: من كلِّ صيغة دال على الحدث المدلول للمادة من كونه واقعاً، أوْ لا.

<sup>(</sup>٥) فاعل بفعل محذوف دلَّ عليه «يدل» السابق، و «مِنْ» بمعنى: «على»، كالآية: ﴿ونصرناه من القوم﴾ (الأنبياء: ٧٧) انظر «مغني اللبيب» (ص: ٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) المراد بكونه واقعاً أنه متعدٍّ، وبكونه غيرَ واقع أنه لازمٌ.

### المسألة السادسة

«الحكم النحوي» ينقسم إلى: واجب، وممنوع، وحسن، وقبيح، وخلاف الأولى، وجائز على السواء.

«فالواجبُ» كرفع الفاعل، وتأخيرِه عن الفعل، ونصبِ المفعول ، وجرِّ المضاف إليه، وتنكير الحال والتمييز، وغير ذلك.

و «الممنوعُ» كأضداد ذلك.

و «الحسنُ» كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرطٍ ماض (۱). و «القبيحُ» كرفعه بعد شرطٍ مضارع (۲).

وإن أتاهُ خليلٌ يوم مسألةٍ يقولُ: لا غائب مالي ولا حَرِمُ الشاهد فيه رفعُ «يقولُ» الواقع بعد شرطٍ ماضٍ ، وهو: «أتاه». وهو في «الكتاب» (٣: ٦٦)، و «التصريح» (٢: ٢٤٩).

(۲) هكذا في س، و (المضارع) في حيدر.

وهو كقول جرير:

يا أقرعُ بنَ حابس يا أَقْرَعُ إِنَّكَ إِن يُصْرَعُ أَخوك تُصْرَعُ وَهُوكَ تُصْرَعُ وَهُوكَ تُصْرَعُ وهو في «الكتاب» (٣: ٦٧).

<sup>(</sup>١) كقول «زهير»:

و «خلاف الْأُوْلَىٰ» كتقديم الفاعل في نحو: ضَرَبَ غلامُهُ زيداً.

و «الجائز على السواء» كحذف المبتدأ أو الخبر (١)، وإثباته حيث لا مانع من الحذف، ولا مقتض له.

وقد اجتمعتِ الأقسام الستة في عمل الصفة المشبهة، فإنها إمّا أن تكون بد «أل» أوْلاً، ومعمولها إمّا مجرد، أو مقرون بد «أل»، أو مضاف إلى ما فيه «أل» أو إلى ضمير، أو إلى مضاف إلى ضمير، أو إلى مجرد، فهذه اثنا عشر قسماً.

وعملها: إمَّا رفع، أو نصب، أو جر(٢)، فتلك ستةٌ وثلاثون(٣).

الحَسَنُ وجهُ، أو وجهاً، أو وجهٍ.

الحسنُ الوجهُ، أو الوجهُ، أو الوجهِ.

الحسنُ وجهُ الأبِ، أو وجهَ الأبِ، أو وجهِ الأبِ.

الحسنُ وجهُ أبٍ، أو وجهَ أبٍ، أو وجهِ أبٍ.

الحسنُ وجهُهُ، أو وجهَهُ، أو وجهِهِ.

الحسنُ وجهُ أبيه، أو وجهَ أبيه، أو وجهِ أبيه.

ورأيت حسناً وجهُ، أو وجهاً، أو وجهٍ.

<sup>(</sup>۱) كقوله تعالىٰ: ﴿فصبرٌ جميلٌ ﴾ (يوسف: ۱۸، ۸۳)، فإنه محتمل لحذف المبتدأ، أي: صبر جميل، أو حذف الخبر، أي: صبر جميل، أو أجمل، أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) فالرفع على الفاعلية عند «سيبويه»، أو على البدلية من الضمير المستكن في الصفة عند «الفارسي»، والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة، وإلا فتمييز، والجرعلى الإضافة.

<sup>(</sup>٣) وأمثلتها على الترتيب:

والجر ممنوع في أربع صور: أن تكون بد «أل» والمعمول خال منها ومن إضافة لما هي فيه، بأن يكون مجرداً، أو مضافاً إلى مجرد، أو إلى مضافٍ إلى ضمير(١).

وخلاف الْأُوْلَىٰ في صورتَيْنِ: أن تكونَ الصفةُ مجردةً والمعمولُ / مضافُ إلى ضميرِ [أو إلى مضافٍ إلى ضميرٍ](٢).

والرفعُ قبيحٌ في أربع صور: أن يكون المعمولُ مجرداً، أو مضافاً إلى مجردٍ، سواءً كانتِ الصفةُ بد «أَلْ» أم دونها (٣).

والحسنُ فيها النصبُ أو الجرُّ.

والنصبُ خلافُ الْأُوْلَىٰ في أربع صورٍ: أن تكون الصفةُ

وحسناً الوجهُ، أو الوجهَ، أو الوجهِ.

وحسناً وجهُ الأبِ، أو وجهَ الأبِ، أو وجهِ الأبِ.

وحسناً وجهُ أبٍ، أو وجهَ أبٍ، أو وجهِ أبٍ.

وحسناً وجـهُـه، أو وجهَه، أو حسن وجهِه.

وحسناً وجهُ أبيه، أو وجهَ أبيهِ، أو حسن وجهِ أبيه.

انظر «شرح الأشموني» (٣: ١٤) و «همع الهوامع» (٢: ٩٩).

- (۱) المجرد ك «الحسن وجه»، والمضاف للمجرد ك «الحسن وجه أب». والضمير ك «الحسن وجهه»، والمضاف للمضاف وللضمير ك «الحسن وجه أبيه».
  - (٢) نحو: «حسن وجهِهِ» و «حسن وجهِ عبدِه». وما بين الحاصرتين ساقط من س.
  - (٣) نحو: «الحسن وجه»، أو «وجه أب،، و «حسن وجه»، أو «وجه أب».

مجردةً والمعمولُ بِهِ ﴿أَلْ ﴾ ، أو مضاف إلى ما فيه ﴿أَلْ ﴾ ، أو إلى ضميرٍ ، أو إلى ضميرٍ ، أو إلى ضميرٍ (١) .

وواجب في صورتين: أن تكون الصفة بد «أل»، والمعمول مجرد، أو مضاف إلى مجرد (٢).

وتجوز الثلاثة (٣) على السواء في صورتين: أن تكون الصفة بد «أل» والمعمول مقرون بها، أو مضاف إلى معرف بها (٤).

<sup>(</sup>١) نحو: «حسنٌ الوجه»، و «حسنٌ وجه الأب»، و «حسنٌ وجههُ»، و «حسنٌ وجهه أبيه».

<sup>(</sup>٢) نحو: «الحسن وجهاً»، و «الحسن وجه أب».

<sup>(</sup>٣) أي: وجوه الإعراب الثلاثة.

<sup>(</sup>٤) نحو: «الحسن الوجه» أو «وجه الأب».

## المسألة السابعة

ينقسم (١) أيضاً إلى رخصة وغيرها، والرخصة : ما جاز استعماله لضرورة الشعر ويتفاوت حُسْناً وقُبْحاً، وقد يُلْحَقُ بالضرورة ما في معناها، وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج.

ف الضرورة الحسنة: ما لا يُسْتَهْجَنُ (٢)، ولا تَسْتَوْجِشُ منه النفسُ، كصرف ما لا ينصرف (٣)، وقصرِ الجمع الممدود (٤)، ومَدِّ الجمع المقصور (٥).

<sup>(</sup>١) فاعله ضمير عائد على «الحكم».

<sup>(</sup>٢) أي: يستقبح ويعاب. (تستهجن) في م.

<sup>(</sup>٣) كقول «امرئ القيس»:

ويومَ دَخَلْتُ الْجِدْرَ خِدْرَ «عُنَيْزَةٍ» فقالَتْ: لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي الشاهد فيه قوله «عنيزة» حيث صرفه حين اضطر إلى ذلك، مع كونه علماً لمؤنث.

والبيت في «التصريح» (٢: ٢٢٧)، و «شرح الأشموني» (٣: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) المراد حذف الياء في «فعاليل». مثل: صياريف، صيارف. «الفيض».

<sup>(</sup>٥) المراد زيادة الياء في «فعالل». مثل: مساجد، مساجيد. «الفيض». وانظر «الضرائر» (ص: ٢٠).

وأسهلُ الضرورات تسكينُ عين «فَعَلَة» في الجمع بالألف والتاء حيث يجبُ الإتباع كقوله:

## \* فتستريح النَّفس من زَفْرَاتِهَا (١) \*

والضرورة المستقبحة: ما تَسْتَوْحِشُ منه النفسُ، كالأسماءِ المعدولةِ، وما أَدَّىٰ إلىٰ التباس جمع بجمع، كَرَدِّ «مطاعم» إلى «مطاعيم»، أو عكسه، فإنه يؤدي إلىٰ التباس «مطعم» بـ «مطعام».

قال «حازم»(٢) في «منهاج البلغاء»(٣): وأشدُّ ما تستوحشه النفس: تنوينُ «أفعل(٤) مِن».

قال: وأقبح ضرائر(°): الزيادة المؤدية لما ليس أصلاً في كلامهم، كقوله:

<sup>(</sup>١) أنشد «الفراءُ» الرجزَ، ولم ينسبه.

والشاهد فيه: تسكين الفاء من «زفرات»، والقياس تحريكها للإتباع. والرجز في « شرح الأشموني » (١١٨:٤)، و «شرح شواهد المغني» (١:٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) هـو «أبـو الحسن، حـازم بن محمـد بن حسن بن حـازم الأنصـاري، القَرْطَاجَنِّي» المتوفَّى سنة ٦٨٤ه. مترجم في «أزهار الرياض» (٣:١٧٢).

<sup>(</sup>۳) (ص: ۳۸۳).

<sup>(</sup>٤) المرادب أفعل التفضيل.

<sup>(</sup>٥) هكذا في ح، س، م، وهو موافق لـ «منهاج البلغاء»، و (ضرراً) في حيدر، و (الضرائر) في طبعة إستانبول.

|      | من حَيْثُ ما نظروا أَدنُو فَأَنْظُورُ(١)                                              |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | أي: أنظر.                                                                             |        |
|      | أو الزيادة المؤدية لما يقل في الكلام، كقوله:                                          |        |
|      | طأطأتُ شيمالي (٢)                                                                     |        |
|      | أراد: شمالي.                                                                          |        |
| [18] | وكذلك(٣) يستقبح النقص المُجْحِف، كقول / «لبيد»:                                       |        |
|      | للمَنَا بمُتَالِع إِ فأبانِ (٤) المَنَا بمُتَالِع إِ فأبانِ (٤)                       | دَرَسَ |
|      |                                                                                       |        |
|      | عجز بیت وصدره: (وأنَّنِي حیثُما یَثْنِي الهویٰ بَصَرِي)                               | (1)    |
|      | والشاهد فيه (أنظور) ، والأصل «أنظر» مضارع «نظر» زيدت فيه الـواو                       |        |
|      | ضرورة.                                                                                |        |
|      | والبيت في «مغني اللبيب» (ص:٤٨٢)، و «همـع الهوامـع» (٢:٢٥٦).                           |        |
|      | هو قطعة من بيت لـ «امـرئ القيس»، وهو:                                                 | (٢)    |
|      | كَأَنِّي بِفَتْخَاءِ الجَنَاحَيْنِ لَقْوَةٍ صَيُودٍ من العِقْبَانِ طَأْطَأْتُ شِيمالي |        |
|      | يشبُّه ناقَته في سرعتها بعُقَاب لقوة، أي: خفيفة سريعة _ صَيُود: مبالغة في             |        |
|      | الصائد. والعِقبان: جمع: عُقاب، وطأطَأَتِ الفرسُ رأسَها، إذا حركته                     |        |
|      | للحضر، ودفعته لـلإسراع. وهـو المراد هنـا. والبيت في «أشعار الشعـراء                   |        |
|      | الستة الجاهليين» (ص:٢٥).                                                              |        |
|      | (وكذا) في س.                                                                          | (٣)    |
|      | هكذا في الديـوان وغيره وفي طبعـة إستانبـول، و (فأبـانا) في مخـطوطات                   | (ξ)    |
|      | «الاقتراح» وحيدر.                                                                     |        |
| =    | هو صدر بيتٍ وعجزُه: (فَتَقَادَمَتْ بِالحِبْسِ والسُّوبانِ).                           | (0)    |

أراد: المنازل.

وكذلك العدول عن صيغةِ لأخرى، كقول «الحُطَيْئَةِ»:

# جدلاء محكمةٍ من نَـسْج ِ سَـلّام ِ(١)

أراد: سليمان.

وقد اختلف الناس في حدِّ الضرورة:

فقال «ابن مالك»: هو ما ليس للشاعر عنه مَنْدُوحَةُ (٢).

وقال «ابنُ عصفور»: الشعرُ نفسُهُ ضرورةُ وإن كان يمكنه الخلاص بعبارةِ أخرى (٣).

<sup>= «</sup>دَرَسَ»: عَفَا. و «مُتالِع»: منزل. و «أَبَانِ»: جبل، و «الحِبْس»: موضع. و «السُّوبان»: موضع، أو وادٍ.

والبيت في «ديوان لبيد» (ص:٢٠٦)، و «التصريح» (٢:١٨٠)، وصدره في «الخصائص» (١:١٨١).

<sup>(</sup>١) عجز بيت وصدره: (فيه الرماحُ وفيه كلُّ سابِغَةٍ).

الجدلاء: المحكمة من الدروع، كما في «القاموس»، ف «محكمة» بعدها توكيد، لأنها بمعناها.

والبيت في «ديوان الحطيئة» (ص: ٧٥)، و «المعاني الكبير» (٢: ١٠٣٢)، وعجزه في «همع الهوامع» (٢: ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) أي: مخلص ومتسع.

<sup>(</sup>٣) انظر «المقرب» (۲:۲:۲)، و «ضرائر الشعر» (ص:۱۳)، و «الضرائر» (ص: ٦). وهذا الرأي هو رأي الجمهور.

قال بعضُهم: وهذا الخِلافُ هو الخلافُ الذي يُعبِّر عنه الأصوليون: بأنالتعليل بالمظنة هل يجوز أم لا بدَّ من حصول المعنىٰ المناسب حقيقة؟

وأَيَّدَ بَعْضُهم(١) الأولَ(٢): بأنه ليس في كلام العرب ضرورةً إلَّا ويمكن تبديلُ تلك اللفظة، ونظمُ شيء مكانَها.

<sup>(</sup>۱) هو «أبو حيان» و «الشاطبئ» ومن وافقهما.

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخ «الاقتراح». وقال «ابن علان» في «داعي الفلاح» وهو غلط والصواب: الثاني.

### المسألة الثامنة

قد يتعلق الحكم بشيئين فأكثر، فتارةً يجوز الجمعُ بينهما، وتارةً يمتنع.

فالأول: كمسوِّغات الابتداءِ بالنكرة، فإنَّ كُلًّا منها مسوِّغ على انفراده، ولا يمتنع اجتماع اثنين منها فأكثر، و «أل»(١) والتصغيرُ من خواص الأسماء(٢)، ويجوز اجتماعهما، و «قد» و «التاء» من خواص الأفعال، ويجوز اجتماعهما.

والثاني: كاللام، من خواص الأسماء، وكذا<sup>(٣)</sup> الإضافة، ولا يجوز الجمع بينهما، وكذا التنوين مع الإضافة خاصتان ولا يجتمعان، [و «السين» و «سوف» من أداة<sup>(٤)</sup> الاستقبال، ولا يجتمعان، و «التاء» و «السين» خاصتان ولا يجتمعان]<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) هكذا في (حيدر، وإستانبول)، و (أدوات) بدل (أل) في س.

<sup>(</sup>۲) هكذا في س، ولا توجد (و) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) (كذلك) في ح.

<sup>(</sup>٤) هكذا في حيدر، و (أدلة) في م، ل. ويحسن (أدوات).

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

ومن القواعد المشتهرة قولُهم: البدلُ والمبدلُ منه، والعوضُ والمعوضُ منه، لا يجتمعان.

ومن المهم الفرقَ بين البدل والعوض.

قال «أبو حيان» في «تذكرته»: «البدل» لغةً: العوضُ (١)، ويفترقان في الاصطلاح، «فالبدل» أحدُ / التوابع يجتمع مع المبدل [١٥] منه (٢)، وبدلُ الحرف من غيره (٣) لا يجتمعان أصلاً، ولا يكون إلا في موضع المبدل منه، والعوض لا يكون في موضعه (٤)، وربما اجتمعا (٥) ضرورة، وربما استعملوا العوض مرادِفاً للبدل في الاصطلاح (١). انتهى.

وقال «ابن جني» في «الخصائص»(٧): الفرق بين العوض والبدل: أن البدل أشبه بالمبدل منه من العِوض بالمعوض منه، وإنما

<sup>(</sup>١) هكذا في س، م، ولم تذكر (و) في حيدر.

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز حذف المبدل منه، وبقاء البدل قائماً مقامه، بخلاف النعت.

<sup>(</sup>٣) كالدال المبدلة من تاء «الافتعال» بعد الزاي والدال واللهاء منها عقب حروف الإطباق.

<sup>(</sup>٤) أي: موضع المعوض منه، ولذا صح كون الهاء في «عدة» و «زنة» عوضاً عن فائه، وهي الواو في «وعد» و «وزن»، وحذفت من المصدر تبعاً لحذفها من المضارع.

<sup>(</sup>٥) ومثلوه بقول «أبي خراش الهذلي»، أو «أمية بن أبي الصلت»: أقول: يا اللَّهُمَّا

<sup>«</sup>أوضح المسالك» (٤: ٣١).

<sup>(</sup>٦) جرياً على اللغة، ومراعاة لترادفهما في أصل الوضع، نحو: تجاه، تخمة.

<sup>(</sup>Y) (1:077).

يقع البدل في موضع المبدل منه، والعوض لا يلزم فيه ذلك، ألا تراك تقول في الألف من (١) «قام»: إنها بدل من الواو التي هي (٢) عين الفعل، ولا تقول: إنها عوض منها؟ وكذلك تقول في لام «غازي» و «داعي» (٣): إنها بدل من الواو، ولا تقول: إنها عوض منها، وكذلك الحرف المبدل من الهمزة (٤)، وتقول في التاء في «عِدَة»، و «زِنَـة»: إنها عوض من فاء الفعل، ولا تقول: إنها بدل منها، وكذلك ميم «اللَّهم» عوض من «يا» في أوله، وتاء «زنادقة» عوض من ياء «زناديق»، ولا يقال: بدل، وياء «أَيْنُقٍ» عوض من عين «أَنْوُقٍ» فيمن جعلها (٥) «أَيْفُل»، ومَنْ جَعَلها (٢) عيناً مقدمة، مغيرة إلى الياء جَعَلها بدلًا من الواو.

فالبدل أعم تصرَّفاً من العِوض، فكلُّ عِوَض بدلٌ، وليس كلُّ بدل، وليس كلُّ بدل عِوضاً (٧). انتهى.

<sup>(</sup>۱) هكذا في س، و (في) في حيدر.

<sup>(</sup>٢) هكذا في س، م، ح، و (في) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) هكذا في س، وحيدر و (غاز، وداع) في «الخصائص».

<sup>(</sup>٤) كحروف المد عند اجتماع همزتين.

<sup>(</sup>٥) هو على حذف مضاف، أي: جعل وزنها: «أَيْفُل»، فالياء زائدة، والعين محذوفة. وأصل «أنيق»: أنوُق، فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت، وعوض عنها الياء.

<sup>(</sup>٦) أي: الياء عينها للجمع مقدمة عن محلها لمحل الفاء، مغيرة عن الواو التي هي أصلها إلى الياء، جعلها بدلاً من الواو الأصلية.

<sup>(</sup>V) (عوض) في حيدر، وهو خطأ.

### المسألة التاسعة

اختُلف هل بين العربيّ والعجميّ (١) واسطةٌ؟

فقال «ابنُ عصفور»: نعم، قال في «الممتع»(٢): إذا نحن تكلَّمنا بهذه الألفاظِ المصنوعة(٣)، كان تكلَّماً بما لا يرجعُ إلى لغةٍ من اللغات.

وردَّه «الخضراويُّ» بأن كلَّ كلام ليس عربياً / فهو عجميٌّ، [١٦] ونحن كغيرنا من الأمم (٤).

وقولُ «أبي حيان»(٥) في «شرح التسهيل»: العجميُّ عندنا

<sup>(</sup>١) (هل هي بين العرب والعجم) في س.

<sup>.(</sup>٧٣٣:٢) (٢)

<sup>(</sup>٣) أي: المختلفة الموضوعة.

<sup>(3)</sup> فيه: أن اللغة الأعجمية على اختلاف أنواعها، وتباين أجناسها، موضوعة لأهلهابالرواية عنهم لم يختلقها أحد، والغرض الذي أشار إليه «ابن عصفور» هو أن تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة تكلم بما لم يضعه واضع، فلا يتم قولُ «الخضراوي». «الفيض».

<sup>(</sup>٥) هكذا في س، م، ح، ل، و (وقال أبو) في حيدر.

و (قول) مبتدأ، وخبره بعد جملة: «يوافق»، وقوله: «حيث عبر» بيانًا لوجه الموافقة.

هو كل ما نقل إلى اللسان العربي من لسان غيره، سواء كان من لغة الفُرْس ، أو الروم، أو الحَبَش ، أو الهند، أو البربر، أو الإفرنج، أو غير ذلك، يُوافقُ (١) رأي «ابنِ عصفور» حيث عبَّر بالنقل، ولا نقل في المصنوعة.

قال النحاة: وتُعْرَفُ عُجْمَةُ الاسم بوجوهٍ:

أحدها: أن يَنْقل ذلك أحد أئمة العربية.

الثاني: خروجه عن أوزان الأسماء العربية، نحو: إبْرِيْسَم (٢)، فإن مثلَ هذا الوزنِ (٣) مفقودٌ في أبنية الأسماء في اللسان العربي.

الثالث: أن يكون أولَه نونٌ ثم راءٌ، نحو: «نَرْجِسٌ»(٤)، فإنَّ ذلك لا يكون في كلمة عربية.

الرابع: أن يكون آخرَه (٥) زايٌ بعد دال ، نحو: «مهندز»، فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية.

الخامس: أن يجتمع فيه الصاد والجيم، نحو: «الصَّوْلَجَان»(٦)، و «الجصّ».

<sup>(</sup>١) هكذاً في م، ح، ل، و (فوافق) في س، وحيدر.

<sup>(</sup>٢) هو الحرير.

<sup>(</sup>٣) هو: «إفْعِيلَل».

<sup>(</sup>٤) نونه زائدة، كما في «المصباح» (رجس)، واختار «أبو حيان» أصالة نونه.

<sup>(</sup>٥) آخره: منصوب على الظرفية.

<sup>(</sup>٦) هو: المحجن، وهو العصا المعوجة.

السادس: يجتمع فيه الجيم والقاف، نحو: «المَنْجَنيق»(١).

السابع: أن يكون خماسياً أو رباعياً عبارياً من حروف الذلاقة (٢)، وهي الباء، والراء، والفاء، واللام، والميم، والنون، فإنه متىٰ كان عربياً فلا بد أن يكون (٣) فيه شيء منها: ، نحو: «سَفَرْجل»، و «قَرْطَعب» (٥)، و «جَحْمَرِشْ» (٦).

<sup>(</sup>۱) هو آلة لرمي العدوِّ بحجارة كبيرة، ووزنه: «مَنْفَعيل». ومذهب «سيبويه» أن الميم الأولىٰ أصلية، وقيل: زائدة. «الفيض».

<sup>(</sup>٢) هي لغة: الحدّة، ولسان ذلق بليغ حديد. قال «الأخفش»: سميت بـذلك لأنّ عملهن في طرف اللسان، وطرف اللسان ذلق.

<sup>(</sup>٣) «يكون» هنا تامة بمعنىٰ: يوجد.

<sup>(</sup>٤) هو: الجمل الضخم.

<sup>(</sup>٥) هـو: الشيء الحقير، يقـال: «ما عنـده قِرْطَعْبَـةٌ ولا قُذَعْمِلَة» أي: لا قليـل ولا كثير «الفيض».

<sup>(</sup>٦) لفظ مشترك، يستعمل بمعنى العجوز الكبيرة، والأرنب الضخمة.

## المسألة العاشرة

قَسَمَ «ابنُ الطَّرَاوَةِ» (١) «الألفاظ» إلى: واجب، وممتنع، وجائز.

قال: فالواجب: رجل، وقائم (٢)، ونحوهما مما يجب أن يكون في الوجود، ولا ينفك الوجود عنه.

والممتنع: لا قائم ولا رجل، إذ يمتنع أن يخلو الوجود من<sup>(٣)</sup> أن يكون لا رجل فيه / ولا قائم.

والجائز: زيد(٤) وعمرو؛ لأنه جائز أن يكون، وأن لا يكون. قال: فكلامٌ مركبٌ من واجبين لا يجوز نحو: «رجل قائم»(٥)؛

<sup>(</sup>۱) هـو «سليمان بن محمـد بن عبد الله المالقي، أبو الحسين» المتوفىٰ سنة ٥٢٨ هـ، كان نحوياً ماهراً، ولـه آراء خالفَ فيها جمهور النحاة. مترجم في «بغية الوعاة» (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٢) (قام) في س.

<sup>(</sup>٣) (عن) في س.

<sup>(</sup>٤) (مثل: زيد) في س.

<sup>(</sup>٥) (قام) في س.

لأنه (١) لا فائدة فيه. وكلام مركب من ممتنعَيْنِ أيضاً لا يجوز، نحو:  $(V^{(1)})$  لا تائم»؛ لأنه كذب $(V^{(1)})$  ولا فائدة فيه  $(V^{(1)})$ .

وكلام مركب من واجبٍ وجائزٍ<sup>(١)</sup> صحيحٌ ، نحو: «زيدٌ قائمٌ».

وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوز، ولا من واجب وممتنع، نحو: «زيدٌ لا قائم»(٥) و «رجل لا قائم»(١)؛ لأنه كذب، إذ معناه: لا قائم في الوجود.

وكلام مركب من جائِزَيْنِ لا يجوز، نحو: «زيد أَخوك»؛ لأنه معلوم، لكن بتأخيره (٧) صار واجباً، فَصَحَّ الإِخبارُ به؛ لأنه مجهولٌ في حق المخاطب.

فالجائز(^) يصير بتأخيره واجباً.

<sup>(</sup>١) لأن مدلوله لا يغيب عن العقل فلم تحصل فائدة بالكلام، فكان ممتنعاً.

<sup>(</sup>٢) لأنه مركب من جزأين كاذبين.

<sup>(</sup>٣) لأن العقل لا يقبله بحسب العادة.

<sup>(</sup>٤) واجب، أي: لا يصح عند العقل عدمه، وجائز: يقبل العقل وجوده وعدمه. ف «زيد» هو الجائز، و «قائم» هو الواجب.

<sup>(°) «</sup>زيد» هو الجائز، و «قائم» هو الممتنع، والمراد لا قائم في الوجود، ولذلك امتنع التكلم به، وهذا مثال للمركب من الممتنع والجائز.

<sup>(</sup>٦) مثال للمركب من الواجب والممتنع.

<sup>(</sup>٧) أي: أخوك.

<sup>(</sup>۸) في ذاته.

ولو قلت: «زيد قائم»، صحَّ، لأنه مركب من جائز، وواجب، فلو قدمت وقلت: «قائمٌ زيد»، لم يجز؛ لأن زيداً صار بتأخيره واجباً، فصار الكلام مركباً من واجبين، فصار بمنزلة: «قائم رجل».

قال «أبو حيان»: وهذا مذهب غريب، قال (١): وما قاله من أنَّ الجائز يصير بتأخيره واجباً ممنوع، لأن معناه مقدماً ومؤخراً واحد.

<sup>(</sup>١) أي: أبو حيان رادًا على «ابن الطراوة».

الكتّابُ الأوّل ون السّهاع



وأعني به ما ثبت في كلام مَنْ يوثق بفصاحته، فَشَمَلَ كلامَ اللهِ تعالىٰ، وهو القرآنُ، وكلامَ نبيَّه \_ صلَّىٰ الله عليه وسلم \_ وكلامَ العرب، قبل بعثته، وفي زمنه وبعده إلى أن فسدتِ الألسنة بكثرة المُولَّدِينَ (١)، نظماً ونثراً، عن مسلم أو كافر. فهذه ثلاثة أنواع / لا بد [١٨] في كلَّ منها من الثبوت.

أما «القرآنُ» فكلُّ ما<sup>(٢)</sup> ورد أنه قُرِئَ به جاز الاحتجاجُ به في العربية سواء كان متواتراً، أم آحاداً، أم شاذاً (٣).

<sup>(</sup>۱) جمع: «مُولِّد» وهو العربي غير المحض، وكلام مُولِّد كذلك. «المصباح».

<sup>(</sup>٢) (فكلما) في نسخ «الاقتراح»، وما رسمته أوضح في المعنى.

<sup>(</sup>٣) ذهب «الفراء» إلى أنَّ لغة القرآن أفصحُ أساليب العربيةِ على الإطلاق، فقد قال في «معاني القرآن»: «الكتاب أعربُ وأقوى في الحجة من الشعر». وقال «أبو عمرو الداني» (ت ٤٤٤ه): «وأثمةُ القراءة لا تعمل من القرآن في شيءٍ على الأفشىٰ في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يَردُها قياسُ عربية، ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة، فلزم قبولها والمصيرُ إليها». «منجد المقرئين» (ص: ٢٤٣) عن «نظرية نحو القرآن» (ص: ٢٤).

وقد أطبق الناسُ على الاحتجاج بالقراءات الشاذَّة في العربية، إِذَا لم تخالف قياساً معروفاً، بل ولو خالفته يُحتجُّ بها في مثل ذلك الحرف بعينه، وإِن لم يجز القياسُ عليه، كما يحتج بالمُجْمَع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه، ولا يقاسُ عليه نحو: «اسْتَحْوَذَ»(۱)، و «يَأْبَىٰ»(۲).

وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذّة لا أعلم فيه خلافاً بين النحاة (٣) ، وإن اختُلفَ في الاحتجاج بها في الفقه (٤) ، ومن ثمَّ احتُج على جواز إدخال «لام» الأمر على المضارع المبدوء به «تاء» الخطاب بقراءة «فَبِنَدلِكَ فَلْتَفْرَحُوا» (٥) ، كما احتُجَّ على إدخالها على المبدوء به «النون» بالقراءة المتواترة «وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ» (٢) ، واحتُج على صحة قول مَنْ قال: (إنّ «الله» أصله: «لاه») بما قرئ شاذاً «وهُوَ الذي في السَّمَاءِ لَاهٌ وفي الأرْضِ لاه» (٢).

<sup>(</sup>١) المجادلة: ١٩. والشاهد تصحيحُ الواو، والقياس إعلالُها بالنقل والقلب.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٣٢. والشاهد فتح الباء، والقياسُ كسرها، وليس في العربية (فعَل) (يفعَل) بفتح العين في الماضي والمضارع وهو غير حلقي العين واللام إلا هذا الحرف الفذ.

<sup>(</sup>٣) انظر «المحتسب» (١: ٣٢ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) أي: وأصوله.

<sup>(</sup>٥) يـونس: ٥٨، وهي قـراءة «يعقـوب» و «أُبَيّ» و «أنس» \_ رضي اللَّهُ عنهم \_ انظر «البحر المحيط» (١٧٢:٥)، و «إتحاف فضلاء البشر» (ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) العنكبوت: ١٢.

<sup>(</sup>٧) الزخرف: ٨٤.

#### تنبيه

كان قومٌ من النحاة المتقدمين يَعِيبون على «عاصم» (١) و «حمزة» (٢) و «ابن عامر» (٣) قراءاتٍ بعيدة في العربية، وينسبونهم إلى اللحن.

وهم مخطئون في ذلك، فإن قراءاتِهم ثابتة بالأسانيد المتواترةِ الصحيحةِ، التي لا مطعن فيها، وثبوت ذلك(٤) دليلُ على جوازه في العربية.

وقد رَدَّ المتأخرون، منهم «ابنُ مالك» (٥) على مَنْ عاب عليهم ذلك بأبلغ ردّ، واختار جواز ما وردت به قراءاتُهم في العربية، وإن منعه الأكثرون / مستدلًا به.

من ذلك احتجاجُه على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار بقراءة «حمزة»: «تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرْحَامِ »(٦).

<sup>(</sup>۱) هو «عاصم بن بهدلة أبي النجود، أبو بكر » المتوفى سنة ۱۲۷ه. وهو أحمد القراء السبعة، وكان قارئ الكوفة. مترجم في «غاية النهاية» (۲: ۳٤۸).

<sup>(</sup>٢) هو «حمزة بن حبيب الزيات، أبو عمارة» المتوفىٰ سنة ١٥٦ه. وهو أحد القراء السبعة، وكان قارئ الكوفة بعد «عاصم». مترجم في «بغية الوعاء» (٢٦٣:١).

<sup>(</sup>٣) هـو «عبد الله بن عـامر، أبـو عمـران» الـدمشقيُّ اليَحْصُبِيُّ، المتـوفّى سنة ١١٨ هـ، أحَــدُ القـرَّاء السبعـة، وكـان قـارئ دمـشـق. مـتـرجم في «غاية النهاية» (١: ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) أي: الذي عابوه واعترضوه.

<sup>(</sup>٥) انظر «الإنصاف» (٢: ٤٦٣)، و «شرح الأشموني» (٣: ١١٥).

<sup>(</sup>٦) النساء: ١.

وعلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول بقراءة «ابن عامر»: «قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَائِهِمْ»(١).

وعلى جواز سكون «لام» الأمر بعد «ثُمَّ» بقراءة «حمزة»: «ثُمَّ لْيَقْطَعْ»(٢).

فإن قلت: فقد رُوِي عن «عثمان» أنه قال لما عُرِضَتْ عليه المصاحفُ: إنَّ فيه لحناً ستقيمُهُ العربُ بالسنتها، وعن «عروة» قال: سألتُ «عائشةَ» عن لحن القرآن عن قوله: «إنَّ هٰذَانِ لَسَاحِرَانِ»(٣)،

<sup>(</sup>۱) الأنسعام: ۱۳۷. وانظر «الإنصاف» (۲: ۳۱) و «شرح الأشموني» (۲: ۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) الحج: ١٥. وانظر «شرح الأشموني» (٤:٤).

<sup>(</sup>٣) طه: ٦٣. قرأ «نافع» و «ابن عامر» و «حمزة» و «الكسائي»: «إنَّ» بالنون المشددة. وتوجيه هذه القراءة أنها جاءت على لغة «بني الحارث» و «زُبيد» و «خثعم» و «كنانة بن زيد». يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف. ف «إنَّ» حرف مشبه بالفعل، و «هذانِ»: اسمهما، واللام لام الابتداء، و «ساحران»: خبرها. انظر «البحر المحيط» (٢٥٥٠). وقرأ «حفص» و «عاصم» و «ابن كثير»: «إنْ» بالنون الساكنة.

وتوجيه هذه القراءة أنَّ «إنْ» مخففة من «إنَّ» فأُهملت، و «هـذانِ»: مبتدأ، و «ساحرانِ»: خبر. فلا لحن في القراءتَيْن.

وانظر «مغنيٰ اللبيب» (ص: ۳۷، ۵۷، ۳۰۳، ۱۶۷، ۷۷۷، ۹۹۳، ۷۹۳)، و «شرح شذور الذهب» (ص: ٤٦).

وعن قوله: «والمُقِيمينَ الصَّلاَةَ والمُوْتُونَ الزَّكَاةَ»(١)، وعن قوله: «إنَّ الذِينَ آمَنُوا واللَّينَ هَادُوا والصَّابِئُونَ»(٢)، فقالت: «يا ابن أختي: هذا عمل الكُتَّابِ أخطأوا في الكتاب»أخرجهما «أبو عبيد»(٣) في «فضائله»، فكيف يستقيم الاستدلال بكل ما فيه بعد هذا!

قلت: مَعَاذَ الله كيف يُظنُّ أولاً بالصحابةِ أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآنِ وهم الفصحاء اللَّدُّ(٤)!

ثم كيف يُظَنُّ بهم ثانياً في القرآن الذي تَلَقَّوْهُ من النبيّ \_ صلّى الله عليه وسلم \_ كما أُنزل، وضبطوه وحفظوه وأتقنوه!

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۹۲، وتمام الآية: «لكِنِ الراسخونَ في العلم منهم والمؤمنونَ يؤمنون بما أُنْزِلَ إليكَ وما أُنْزِلَ من قَبْلِكَ والمُقيمينَ الصلاةَ والمُؤتُونَ الزكاة والمؤمنونَ باللَّهِ واليوم الآخرِ أُولَئِكَ سَنُوْتِيهمْ أَجراً عظيماً». توجيه الآية:
«المقيمين» منصوب بفعل محذوف تقديره: أمدحُ.

و «المؤتون» مرفوعٌ على الابتداءِ، وخبرُه «أولئك سنؤتيهم».

انظر «البيان في غريب إعراب القرآن» (١: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦٩، وتتمة الآية: «والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً..» وتسوجيه الآية: خبرُ «إنَّ» محذوف، أي: مأجورون، و «الصابئون»: مبتدأ، وما بعده الخبر. فلا لحن.

<sup>(</sup>٣) هو «القاسم بن سلام الهروي الأزدي» المتوفَّىٰ سنة ٢٢٣، أو ٢٢٤ه. إمام أهل عصره في كل فنّ. له: «فضائل القرآن». «بغية الوعاة» (٢٠٣:٢).

<sup>(</sup>٤) جمع: ألد، من اللدود، وهو شديد الخصومة الذي لا يزيغ عن قوله، استُعمل مجازاً في الثبات على الأمر، أي: الذين رسخت أقدامهم في الفصاحة، وثبت لهم الوصف الكامل منها. «الفيض».

ثم كيف يُظَنُّ بهم ثالثاً اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته! ثم كيف يُظَنُّ بهم رابعاً عدم تنبههم (١) ورجوعهم عنه! ثم كيف يُظَنُّ بعثمان أن يقرأه ولا يغيِّرهُ!

ثم كيف يُظُنُّ أن القراءاتِ استمرت على مقتضى ذلك الخطأ، [٢٠] وهو مرويًّ / بالتواتر خَلَفاً عن سلف! هذا مما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادةً.

وقد أجاب العلماءُ عن ذلك بأجوبةٍ عديدة بسطتُها في كتابي «الإتقان في علوم القرآن»(٢).

وأحسنُ (٣) ما يُقَالُ في أثر «عثمان» \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_، بعد (٤) تضعيفه بالاضطراب الواقع في إسناده، والانقطاع: أنه وقع في روايته تحريف (٥) فإن «ابن أَشْتَه (٦) أخرجه في كتاب «المصاحف» من طريق «عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر» قال: لما فُرِغَ من المصحف، أُتِيَ بِهِ «عثمانُ»(٧) فنظر فيه، فقال: «أحسنتم وأجملتم، أرئ شيئاً سنفيمه بألسنتنا».

<sup>(</sup>١) (تفهيمهم) س.

<sup>.(</sup>۲۷:۲) (۲)

<sup>(</sup>٣) مبتدأ، خبره «أنه وقع».

<sup>(</sup>٤) متعلق بـ «يقال».

<sup>(</sup>٥) «الإتقان» (٢:٠٧٠).

<sup>(</sup>٦) هو «محمد بن عبد الله بن محمد بن أَشْتَهُ اللوذريّ، أبو بكر» المتوفىٰ سنة ٣٦٠ هو «محمد بن عبد الله بن محمد بن أَشْتَهُ اللوذريّ، أبو بكر» المتوفىٰ سنة

<sup>(</sup>٧) نائبُ فاعل «أُتِيَ».

فهذا الأثر لا إشكال فيه (۱)، فكأنه لما عُرض عليه عند الفراغ من كتابته، رَأَىٰ فيه شيئاً على غير لسان قريش، كما وقع لهم في «التابوت»، و «التابوه» (۲)، فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريش، ثم وَقَىٰ بذلك (۳)، كما ورد من طريق آخر (٤) أوردتها في كتاب «الإتقان» (٥).

ولعلَّ مَنْ روىٰ ذلك الأثرَ حَرَّفَهُ ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن (٦) «عثمان» فلزم ما لزم من الإشكال.

وأما أثر «عائشة» فقد أوضحنا الجواب عنه في «الإتقان»(٧) أيضاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: لعدم إفضائه للوقوع في المحذور.

<sup>(</sup>٢) «التابوت» لغة الحجاز، و «التابوه» لغة الأنصار.

<sup>(</sup>٣) أي: عند العرض والتقويم، ولم يترك فيه شيئاً.

<sup>(</sup>٤) «طریق» یذکر ویؤنث، والصواب أن یقول «أخرىٰ»، لأنه قال: «أوردتها». و «آخر» فی جمیع نسخ «الاقتراح».

<sup>(</sup>٥) «الإتقان» (٢:٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) (من) في م.

<sup>(</sup>٧) (١: ١٨٥). ويمكن أن يُجاب عن إنكار السيدة الجليلة بأنه حصل قبل أن يبلغها التواتر. وليس كلُّ صحابي كان حافظاً لروايات القرآن الكريم.

انظر «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» (١: ٢٥).

#### فصل

وأما كلامًه \_ صلى الله عليه وسلم \_ فيستدل منه بما ثبت أنه قاله (١) على اللفظ المروي، وذلك نادر جِداً، إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلةٍ أيضاً، فإنَّ غالب الأحاديث مروي بالمعنى، وقد تداوَلَتْها الأعاجمُ والمولدون (٢) قبل تدوينها (٣)، فَرَوَوْهَا بما أدتْ إليه عبارتهم، فزادوا ونقصوا، وقدّموا وأخّروا، وأبدلوا ألفاظاً / بألفاظ،

[٢١]

<sup>(</sup>١) (قال) في س.

<sup>(</sup>٢) أجمع العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالماً عارفاً بالألفاظ، ومدلولاتها، ومقاصدها، خبيراً بما يُحيل معانيها، بصيراً بمقادير التفاوت بينها، فإنه لا تجوز له الرواية بالمعنى، بل يتعين عليه أن يؤدي نفس اللفظ الله لا يخرم منه شيئاً، ولا يبدل لفظاً بلفظ. انظر «تدريب الرواي» (٢: ٩٨).

<sup>(</sup>٣) الرواية بالمعنى كانت قبل فسادِ اللسانِ العربي، ومن أئمةٍ كبار في اللغة والشرع معاً.

قال «الدماميني»: (وتدوين الأحاديث والأحبار، بل وكثيرٍ من المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية، حين كان كلام أولئك المبدّلين على تقدير تبديلهم يسوغُ الاحتجاج به. وغايتُه يومئذٍ تبديل لفظ بصح الاحتجاج به. .). «خزانة الأدب» (١٥:١).

ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويّاً على أوجه شتى، بعبارات مختلفة (١)، ومن ثُمَّ أُنْكِرَ (٢) على «ابنِ مالكٍ» إثباتُه القواعدَ النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث (٣).

(۱) اختلاف ألفاظه على باختلاف المناسبات، وإطالته وقصره لحكمة تقتضيها الأحوال. ومن البعيد أن يعيد على حديثه بلفظه في كلِّ مرة. وهل في أحاديثه المتنوعة تناقض أو اختلاف ؟!

وما لنا نُبْعِدُ وكتاب الله \_ تعالى \_ الذي ثَبَتَ بالتواتر حفظاً وكتابةً فيه القصةُ الواحدةُ لنبيِّ من الأنبياء تُذكر في جملة سُورٍ منه على وجوه شتَّى، فتارة تذكر كاملة، وتارة يُذكر طرف منها في سورة، وطرف آخر في سورة أخرى، كل ذلك مع اختلاف الألفاظ، وتنوع العبارات.

فهل في ذلك تناقض واختلاف؟ أو أنه الحقُّ من ربك يُصَدِّقُ بعضًا ويُشرَح المُجْمَلُ فيه بالمفصل، ويُضَمُّ طَرَفٌ من القصة الواحدة في موضع إلى طَرَفٍ منها في موضع آخر. فتلتئم أطرافُ القصة؟

أجلْ، كلُّ ذلك كان لاختلاف المقام، ورعاية الحال.

فإذا كان هذا الاختلاف مألوفاً في القرآن الكريم، وهو ثابت بالتواتر، فما المانع أن يكون الحديث النبوي فيه هذا الاختلاف في الفكرة الواحدة.

والله قد صان كتابَهُ عن الشبهاتِ ليضربَ لنا فيه الأمثال على صدقِ السنّة المطهرة «وما يَذَّكُرُ إلا أُولوا الألباب» (البقرة: ٢٦٩).

انظر «شرح نخبة الفكر» (ص:١٤٧)، و «عارضة الأحوذي» (١٣:٧٠٠).

(٢) المنكِرُ هو «أبو حيان».

(٣) إن «ابن مالك» لم يُشِت قاعدةً لم تكن، ولا حكماً ليس معروفاً، وإنما يُرَجِّحُ بالحديث بعض الآراء الضعيفة \_ عند الجمهور \_، ويقوي بعض اللغاتِ الغريبة. «الفيض».

قال «أبوحيان»(۱) في «شرح التسهيل»: قد أكثرَ هذا المصنفُ (۲) من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعدِ الكلية في لسان العرب، وما رأيتُ أحداً من المتقدمين والمتأخرين سَلَكَ هذه الطريقة غيرَه، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب كـ «أبي عمرو بن العلاء»(۳) و «عيسى بن عمر»(٤)، و «الخليل»(٥) و «سيبويه»(٦)، من أئمة البصريين،

<sup>(</sup>۱) هـ و «أثير الـدين، محمد بن يـ وسف بن علي بن يـ وسف حيـان النَّفْزِيّ الغـ رناطي». المتـ وفي سنة ٧٤٥ بمصـر. كان يلقب بأميـر المؤمنين في النحو. وكان ظاهري المذهب. مترجم في «بغية الوعاة» (١: ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) (الرجل) في «الفيض».

<sup>(</sup>٣) هو «زَبّان بن العلاء بن عمار» المتوفىٰ سنة ١٥٤ه. هو أحد السبعة، وكان قارئ البصرة. مترجم في «غاية النهاية» (٢٨٨:١).

<sup>(</sup>٤) الثقفي أبو سليمان، وقيل: أبو عمر. المتوفىٰ سنة ١٤٩ه. كان إماماً في النحو والعربية والقراءة. مترجم في «نرهة الألباء» (ص: ٢١)، و «بغية الوعاة» (٢: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) هو «الخليل بن أحمد بن عبد الرحيم، أبو عبد الرحمن، الفراهيدي أو الفرهودي الأزدي». المتوفى سنة ١٧٥ه. مترجم في «إنباه الرواة» (١:٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) هـو «عمرو بن عثمان بن قَنْبر، أبـو بشـر» المتـوفىٰ سنـة ١٨٠ه في أحـد الأقوال وهو إمام البصريـين. مترجم في «بغية الوعاة» (٢: ٢٢٩).

و «الكسائي»(١)، و «الفرّاء»(٢)، و «علي بن مبارك الأحمر»(٣)، و «هشام الضرير»(٤)، من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك(٥)، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين، وغيرهم من نحاة الأقاليم، كنحاة بغداد وأهل الأندلس، وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء، فقال: إنما تَرَكَ العلماءُ ذلك لعدم وُتُوقِهمْ أَنَّ ذلك

<sup>(</sup>۱) هو «علي بن حمزة، الأسديّ، أبو الحسن» المتوفى سنة ۱۸۳، أو ۱۹۸ه. وهـ و إمام الكوفيين، وأحد القراء السبعة. مترجم في «نزهة الألباء» (ص: ۲۷)، و «إنباه الرواة» (۲: ۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) هو «يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، أبو زكريا» المتوفى سنة ۲۰۷ه بـ «خراسان». كان أبرع الكوفيين وأعلَمَهُمْ. مترجم في «نزهة الألباء» (ص: ۹۸)، و «إنباه الرواة» (٤:٧).

<sup>(</sup>٣) المتوفَّى سنة ٢٠٦، أو ٢٠٧ه. مشهور بالنحو واتَّساع الحفظ. مترجم في «إِنباه الرواة» (٣١٣:٢).

<sup>(</sup>٤) هو «هشام بن معاوية الضرير، أبو عبد الله» الكوفي، المتوفىٰ سنة ٢٠٩هـ كان من أصحاب «الكسائي». مترجم في «بغية الوعاة» (٢: ٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) حاصل ما قاله «أبوحيان» أن هـؤلاء المذكورين لم يستدلوا بالحديث على إثبات القواعد النحوية الكلية. وهـذا لا دليل فيه على أنهم يمنعون ذلك، ولا يجوزونه. وإنما لم يستدلوا به لأمور منها:

١ عدمُ تعاطيهم إيَّاه، وقلَّةُ إسفارِهم عن حجاب مُحَيَّاه؛ لأن علماءَ العربية غيرُ علماءِ الحديث.

٢ عدمُ اشتهار دواوين الحديث في الصدر الأول ، كاشتهار الآي القرآنية ، والأشعار العربية . «الفيض» .

لفظُ الرسول(١) \_ صلى الله عليه وسلم \_؛ إذ لو وثقوا بذلك، لَجَرَىٰ مَجْرَىٰ القرآنِ في إثبات القواعد الكلية، وإنما كان ذلك لأمرين:

أحدهما: أنَّ الرواةَ جَوَّزُوا النقلَ بالمعنى(٢)، فتجدُ قصةً واحدةً

قال «ابن حجر» في «فتح الباري» (٤٠٨:٧) في حديث: «لا يُصَلِّنَ أحدً العصرَ إلَّا في بني قُرَيْظَةً» ما نصه: إنَّ «البخاري» كَتَبَهُ من حفظه، ولم يراع اللفظ كما عُرف من مذهبه في تجويز ذلك، بخلاف «مسلم» فإنه يُحافظ على اللفظ كثيراً، وإنَّما لم أُجوِّز عكسَه لموافقة مَنْ وافق مسلماً على لفظه بخلاف «البخاري». اه.

وقال «عبد الحي الكتاني» في «التراتيب الإدارية» (١: ٤٠): «القاعدة عندهم أنه لا يُقَدَّمُ أَحَدُ على «البخاري» في العزو، ويَعْزُونَ الحديث للصحيحين إذا كان فيهما، ولكن يسوقون لفظه لـ «مسلم»؛ لشدة محافظته على الألفاظ النبوية». اه.

ف «مسلم» يميز في «صحيحه» اختلاف الرواة حتى في حرف المتن. كما في «فتح المغيث» (من: ٣١١)، و «المحلدَّث الفاصل» (ص: ٥٣٤)، و «٥٣٥).

(٢) حاصل هذا الدليل أنَّ المحدِّثين جوزوا الرواية بالمعنىٰ، فاحتمل نقل المعاني دون الألفاظ، وسَقَطَ الاستدلالُ لهذا الاحتمال، وما فرَّعه على ذلك من المناقشات مبنيٌّ عليه، وفي ذلك كله نظر.

<sup>(</sup>۱) يستفاد من هذا أن الأحاديث بأسرها ليس موثوقاً بأنها من كلام النبيّ ﷺ. وهذا باطل. فإن المتواتر \_ وإن كان قليلًا \_ مجزومٌ بأنه كلامُهُ ﷺ، وكذلك ما اشتمل عليه صحيحا «البخاري» و «مسلم» إلّا قليلًا، وما صحّ أنه من كلامه \_ عليه السلام \_ فهو في إثبات القواعد كالقرآنِ. «الفيض».

أما الرواية بالمعنى فقد أجازها قوم، ومَنَعَهَا آخرون، بل ذهب إلى المنع كثير من المحدِّثين والفقهاء والأصوليين. وقال «القرطبيُّ»: إن المنع هو الصحيح من مذهب الإمام «مالك» الذي هو إمام أثمة الحديث.

ثم إن بعض الأثمة شدَّد في الرواية بالمعنى غاية التشديد، فمنع تقديم كلمة على أخرى، وحَرْفاً على آخر كما في «الكفاية» (ص: ٢٧٣، ٢٧٥). وذهب بعضُهم إلى أنه لا تجوز الرواية بالمعنى إلاَّ لِمَنْ أحاط بجميع دقائق علم اللغة، وكانت جميع المحسنات الفائقة بأقسامها على ذكر منه

فيراعيها في نَظّم كلامه، وإن لا فلا تجوز له الروايةُ بالمعنىٰ. وقال آخرون: إنه إذا فُتِحَ هذا البابُ لا يبقى لنا وثوقٌ بحديثٍ ولا اطمئنانٌ لشيء من الآثار الواردة عنه ﷺ فكيف يقالُ بـه أو يتخذ مذهباً

على أن القائلين بجواز الرواية بالمعنى لم يطلقوا إطلاقاً بل اشترطوا لها شروطاً:

منها: أن يكون الراوي عارفاً بما يُحيل المعنى وينقصه، عالماً بمواقع الألفاظ. «مقدمة ابن الصلاح» (ص: ٣٣١ ـ ٣٣٣). ويُحيل بمعنى يُغَيِّر. ومنها: أن يقول الراوي بالمعنى بعد كمال مرويه: «أو كما قال» «أو نحو هذا» وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الشك.

قال «الخطيب»: والصحابة أرباب اللسان، وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوّفاً من الزلل، لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر. «مقدمة ابن الصلاح» (ص: ٣٣٣).

ومنها: أن لا يكون المرويُّ مدوناً في كتاب، وأما المدوّن في كتاب فقد اتفقوا على منع روايته بالمعنى بالإجماع. «مقدمة ابن الصلاح» (ص: ٣٣١ \_ ٣٣٣) و «تدريب الراوي» (٢: ٢٠). وانظر «الفيض».

قد جرتْ في زمانه \_ صلى الله عليه وسلم \_ لم تنقل(١) بتلك الألفاظ جميعها، نحو ما رُويَ من قوله: «زَوَّجْتُكَهَا بما مَعَك من القرآن»، [٢٢] «مَلَّكْتُكَهَا بما معك»، «خُذْهَا بما معك»(٢)، وغير ذلك من الألفاظ / الواردة في هذه القصة، فتعلم(٣) يقيناً(٤) أنه \_ صلى الله عليه وسلم \_

(۱) هذا ممنوع؛ لأن القائل إذا كان هو النبيُّ عَلَى فلا مانع من أن يعيد هو كلامً هُ مرتين أو أكثر؛ لقصد البيان، وإزالة الإبهام، وقد ورد أن من عادته على تكرار الكلام ثلاث مرات، كما أخرجه «الترمذيُّ» وغيرهُ. وترجم له «البخاريُّ» في «صحيحه» فقال: (باب مَنْ أَعادَ الحديثَ ثلاثاً ليفهمَ عنهُ) (٢:١٣). وانظر «الفيض».

(لم) ساقط من س.

(۲) أخرجه «البخاريُّ» في «صحيحه» في (كتاب النكاح \_ باب تزويج المعسر...)، (٢:١٢١)، و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب النكاح \_ باب الصداق...) (١٤٣:٤)، و «أبو داود» في «سننه» في (كتاب النكاح \_ باب في التزويج على العمل يعمل) (٢:٢٣٦)، و «النسائي» في «سننه» في (كتاب النكاح \_ باب التزويج على سورٍ من القرآن) في «سننه» في (كتاب النكاح \_ باب ما جاء في مهور النساء) (٢:٠٩٠)، و «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب النكاح \_ باب ما جاء في صداق النساء) (٢:٠٩٠)، و «ابن ماجه» في «سننه» في «كتاب النكاح \_ باب ما جاء في مهور النساء) (٢:٠٩٠)، و «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب النكاح \_ باب لاب النكاح \_ باب النكاح \_ باب

انظر «فتح الباري» (٩: ١٣١، ١٧٥، ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) (فنعلم) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) كلام خال من التحقيق، فقد يتكرر السؤالُ فيتكرر الجوابُ بألفاظ مغايرة.

لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ، بل لاتجزم(١) بأنه قال بعضَها(٢)؛ إذ يحتمل أنه قال لفظاً مرادفاً لهذه الألفاظ غيرها، فأتتِ الرواة بالمرادف ولم تأتِ بلفظه؛ إذ المعنى هو المطلوب(٣)، ولا سيما مع تقادم السماع(٤)، وعدم ضبطه بالكتابة، والاتكال على الحفظ، والضابط منهم من ضَبَطَ المعنى، وأما ضبط اللفظ فبعيد جداً، لا(٥) سيما في

<sup>(</sup>١) (نجزم) في حيدر.

<sup>(</sup>٢) قال «ابن الطيب»: (تهافتٌ ظاهر، لا ينبغي الإصغاءُ إليه، ولا التعريجُ عليه، لأنه لو فُتِحَ بابُ الاحتمال لكان قَدْحاً في الرواة والروايات، وهذا ظاهر البطلان).

<sup>(</sup>٣) مبني على ما أسلفه من مختاره، والحقُّ أن اللفظَ أيضاً مطلوب كالأدعية النبوية، وغيرها.

<sup>(3)</sup> إنْ أراد تقادم السماع بالنسبة إلى الصحابة من النبيّ على فلا فرق فيما يروونه بلفظ النبي على أم بالمعنى بألفاظهم، وهو قليلٌ جداً، فهم عرب فصحاء، وليس الأعراب السابقون بأولى منهم في الاستدلال بشعرهم ونثرهم. والتابعون الذين أدركوا الصحابة، وشافهوا العرب على تقدير أنهم يروون بالمعنى يجوز الاستدلال بكلامهم أيضاً، لما تقرر من أن الإسلاميين يُحتَجُ بكلامهم، ومن ثَمَّ جاز الاستدلال بكلام «الفرزدق» و «جرير»، وأضرابهما.

وأما مَنْ بعدهم من تابعيهم فالقول في حقه بالرواية بالمعنى بعيد جداً، لأن أجلهم «مالك» وهو لا يجيزه. «الفيض».

<sup>(</sup>٥) بل هو القريب الذي دلت عليه عباراتهم. «الفيض».

الأحاديث الطوال(١)، وقد قال «سفيانُ الثوريّ»(٢): «إنْ قلتُ لكم: إنِّي أُحَدِّثُكُمْ كما سمعتُ فلا تُصَدِّقُونِي»(٣) إنَّما هو المعنى(٤)، ومن نظر في الحديث أدنى نظرٍ عَلِمَ العلمَ اليقينَ أنهم إنما يروون بالمعنى(٥).

الأمر الثاني: أنه وَقَعَ اللحنُ كثيراً فيما رُوِيَ من الحديث<sup>(٦)</sup>؛ لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ولا يعلمونَ لسانَ العرب

<sup>(</sup>۱) حِفْظُ الصحابة للأحاديث الطوال مما لا يُستبعد ولا يُستنكر؛ لتنوير بصائرهم، وصفاء أذهانهم. ولقد سجَّل التاريخُ الصحيحُ من ذلك العَجَبَ العُجَابَ، فقد كانوا يحفظون القصائد، والخُطَبَ الطويلة، بسماعها مرة أو مرتين أو ثلاثاً، ثم تبقىٰ في أذهانهم ما بقوا، لأنهم قوم أُميُّونَ، دواوينُهم صُدُورُهُمْ، وكتبهم حوافِظُهم.

<sup>(</sup>٢) هـو «سفيانُ بنُ سعيـد بن مسروق، الثـوري، أبـوعبـد الله» المتـوفّى سنة ١٦١ هـ كـان أمـيـر المـؤمنين في الـحـديث. متـرجـم في «حـليـة الأولياء» (٢: ٣٥٦)، و «الأعلام» (٣: ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) «الكفاية» (ص: ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة من الراوي وهو «زيد بن الحُبَاب».

<sup>(</sup>٥) الصوابُ عكس ذلك، ويَعْرِفُ ذلك مَنْ مارس علم الحديث، ورأى اعتناء الصحابة بالمحافظة على ألفاظه ﷺ، وشدة اعتنائهم بحفظها، وتوقفهم فيما يحصل لهم فيه نوع شك.

<sup>(</sup>٦) الصواب أنه وقعت في بعض الأحاديث أساليب وتراكيب يمكن أن تُخَرَّجَ على لغات العرب، ومصطلحات النحاة.

بصناعة النحو<sup>(۱)</sup>، فَوَقَعَ اللحنُ في كلامهم وهم لا يعلمون ذلك، وقد وقع في كلامهم وروايتهم غيرُ الفصيح من لسان العرب، ونعلم قطعاً غير شك أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان أفصحَ الناسِ، فلم يكن ليتكلمَ إلا بأفصح اللغات، وأحسنِ التراكيب، وأشهرِها وأجزلها، وإذا تكلّم بلغةٍ غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز، وتعليم الله ذلك له من غير معلمً.

والمصنّف قد أَكْثَرَ من الاستدلال بما ورد في الأثر (٢)، مُتَعَقّباً (٣) بزعمه على النحويين، وما أَمْعَنَ النظرَ في ذلك، ولا صَحِبَ مَنْ

<sup>(</sup>۱) كونُ الكثير من الرواة غيرَ عرب صحيحٌ ، وادّعاءُ أنهم لا يعلمون «النحو» مخالفٌ لما أطبق عليه علماء الحديث من أن شرط المحدِّث أن يكون عالماً بما يحتاج إليه من العربية واللغة . انظر «التبصرة والتذكرة» (١٧٤ ـ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) «الأثر» يطلقه المحدِّثون على المرفوع والموقوف. قاله «النوويُ» ـ ٦٧٦ه في «التقريب» (النوع السابع)، واختاره «ابنُ حجر». قال «أبو الطيب»: وكأنَّ أبا حيان أطلقه على الحديث المرفوع لعدم معرفته في الاصطلاحات.

<sup>(</sup>٣) «التَّعَقُّب»: هو استدراكُ قاعدة لم يَقُلْهَا غيرُه على مَنْ قَبْلَهُ. وهذا غير موجود في كلام «ابن مالك». وإنما رجع بعض لغات العرب، أو كلام بعض النحاة بما هو في الحديث الشريف مضافاً إلى القرآن الكريم أو إلى الشواهد العربية. أما خرم قاعدة أو إثباتها فليس يوجد في كلامه، وما ذكره من الأحاديث النبوية في القواعد النحوية ليس للإثبات بل للاعتضاد. «الفيض».

(۱) هو من تحامل «أبي حيان»، فهو يزعم أن الإمام «ابن مالك» ليس له شيخٌ في العلوم يرجع إليه، ولا أستاذٌ يُعَوِّلُ عليه، وهو زعم ليس تحته طائل.

فقد ذكر «ابنُ الجزري» في «غاية النهاية» (٢: ١٨٠) أنه أخذ القراءاتِ والنحوَ عن «أبي الحسن، ثابت بن خيار» و «أبي الفضل، مكرم بن محمد بن أبي الصقر»، و «محمد بن أبي الفضل المرسي» و «أبي علي الشلوبين». وفي «حلب» لازم حلقة «ابنِ يعيش» و «ابن عمرون». وفي «دمشق» سمع من «أبي صادق، الحسن بن الصباح» و «أبي الحسن، على بن محمد السخاوي».

وذكر «المَقَّرِيُّ» في «نفح الطيب» (٢٢٣: ٢) أنه أخذ القراءات عن «أبي العباس، أحمد بن نَوَّار»، وقرأ كتابَ «سيبويه» على «أبي عبد الله بن مالك المرشاني». وانظر «طبقات الشافعية» (٨: ٧٧).

أقول: ومن شيوخه في الحديث الشريف «شرف الدين، أبو الحُسين، علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله اليُونيني» البعلبكي الحنبلي. المتوفى سنة ٧٠١ه. فقد عقد الحافظ «اليُونيني» مجالسَ بدمشق، لإسماع «صحيح البخاري» بحضرة «ابن مالك» وجماعة من الفضلاء، في واحد وسبعين مجلساً. فكان «اليُونينيُّ» في هذه المجالس شيخاً قارئاً مُسْمِعاً، وكان «ابنُ مالك» وهو أكبرُ منه بأكثر من عشرين سنة ـ تلميذاً سامعاً راوياً، وكان «اليونينيُّ» في هذه المجالس نفسِها تلميذاً مستفيداً من «ابن مالك»، فيما يتعلق بضبط ألفاظ الصحيح، من جهة العربية، والتوجيه والتصحيح.

انظر ما جاء في صدر «صحيح البخاري» (ص:٣، ٦،٥) للشيخ أحمد محمد شاكر.

جماعة»(۱) \_ وكان / ممن أخذ عن «ابنِ مالك» \_: «قلت له: يا [۲۳] سيدي هذا الحديث رواية (۲) الأعاجم، ووقع فيه من روايتهم ما يُعْلَمُ أنه ليس من لفظ الرسول، فلم يُجِبُ بشيءٍ»(۱).

قال «أبو حيان»: «وإنما أمعنتُ (٤) الكلام في هذه المسألة لئلا يقول مبتدئُ (٥): ما بال النحويين يستدلون بقول العرب، وفيهم المسلم والكافر ولا يستدلون بما رُوي في الحديث بنقل العدول كد «البخاري» و «مسلم » وأضرابهما (٢) فَمَنْ طَالَعَ ما ذكرناه أدركَ السببَ الذي لأجله لم يَسْتَدِلً النحاة بالحديث » انتهى كلامُ «أبى حيان» بلفظه.

<sup>(</sup>۱) هو «محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني، أبوعبد الله» الحموي، الشافعي، المتوفّى سنة ٧٣٣ه. مترجم في « الأعلام» (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) (رواته) في «الفيض».

<sup>(</sup>٣) عدمُ جوابه لا يدل على العجز عن الجواب، فإن الشيوخ قد يتركون الجواب لأمور، منها: وضوح الجواب. وتحريض الطالب على البحث. وكون السائل أجلً من أن يصدر عنه مثلُ سؤاله. وكون الاشتغال بالجواب، وما له، وما عليه يشوش أذهانَ الحاضرين. وغير ذلك. «الفيض».

 <sup>(</sup>٤) أطلت واستقصيت.

<sup>(</sup>٥) (المبتدئ) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) يدل ظاهره على أنهم لا يستدلون، وهذه دعوى لا ينهض عليها دليل، فالمحققون منهم يستدلون بالحديث الشريف. و «الأضراب»: الأمثال.

وقال «أبو الحسن ابن الضائع»(١) في «شرح الجمل»: (تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة \_ كـ «سيبويه» وغيره \_ الاستشهادَ على إثبات اللغة (٢) بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى(٣) في إثبات فصيح اللغة كلام النبيّ، صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أفصح العرب).

قال (٤): (و(٥) «ابنُ خروفٍ» (٦) يَستشهدُ بالحديث كثيراً، فإن كان على وجه الاستظهار (٧) والتبرك بالمروي فَحَسَنُ، وإن كان يَرَىٰ أَنَّ مَنْ قَبْلَهُ أغفلَ شيئاً وَجَبَ عليه استدراكه فليس كما رأىٰ). انتهى.

<sup>(</sup>۱) هو «عليُّ بنُ محمد بن عليّ بن يوسف، أبو الحسن، الكتاميُّ، الإِشبيلي» المتوفى سنة ١٨٠ه صاحب شرح الجمل. مترجم في «بغية الوعاة» (٢٠٤:٢).

<sup>(</sup>٢) المراد علم العربية إفراداً وتركيباً.

<sup>(</sup>٣) هكذا في س، وحيدر وإستانبول، وهو موافق لما في «الخزانة»، و «أولىٰ» في «الفيض». و «أولى» خبر «كان»، و «كلامُ» النبيّ ﷺ – اسمُ «كان».

<sup>(</sup>٤) أي: قال «ابنُ الضائع».

<sup>(</sup>٥) هكذا بالواو في س، م، ودون (و) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) هـو «علي بن محمد بن علي، أبـو الحسن، الأنـدلسي» المتـوفى سنة ٩٠٦ه، كان إماماً في العربية محققاً مـدققاً. مترجم في «بغية الـوعـاة» (٢٠٣:٢). و «ابنُ خروف»: مبتدأ، وجملة «يَستشهد» خبرُه.

<sup>(</sup>V) أي: تقوية ما ثبت بغيره من قرآن أو كلام عرب، دون الإثبات.

ومثلُ ذلك (١) قولُ صاحب «ثمار الصناعة» (٢): «النحوُ علمٌ يستنبط (٣) بالقياس والاستقراءِ من كتاب الله تعالى، وكالم فصحاءِ العرب».

فَقَصَرُه (٤) عليهما ولم يذكر الحديثُ (٥). نعم اعتمد عليه صاحب «البديع»، فقال في أفعل التفضيل: لا يُلْتَفَتُ إلى قول مَنْ قَالَ: إنه لا يَعْمَلُ؛ / لأن القرآن والأخبار والأشعار نطقت بعمله، ثم [٢٤] أورد آيات، ومن الأخبار حديثُ: «ما مِنْ أَيَّامٍ أحبَّ إلىٰ اللَّهِ فيها الصومُ»(٦).

<sup>(</sup>١) أي: القصر المذكور للدليل على القرآن وكلام العرب.

<sup>(</sup>٢) هـو «حسين بن موسى بن هبة الله، أبو عبد الله، الدينوري» المشهور بد «الجَلِيس». المتوفى بعد سنة ٣٤٠ه. مترجم في «بغية الوعاة» (١:١٤٥) و «معجم المؤلفين» (٤:٥٠).

<sup>(</sup>۳) (مستنبط) في س.

<sup>(</sup>٤) أي: الدليل. (٥) لا يلزم من عدم الذكر عدمُ الاستدلال.

<sup>(</sup>٢) هكذا أورده «سيبويه» في «الكتاب» (٢: ٣١)، والظاهر أن النحاة من بعده أخذوه عنه، كما في «شرح الكافية» (٢: ٢٣٢)، و «الفصول الخمسون» (ص: ٢٢٢)، و «شرح الكافية الشافية» (٢: ١١٤٠) وغيرها. وهذا اللفظ الذي استشهد به النحاة لم أقف عليه.

وأخرجه «ابنُ ماجه» في «سننه» في (كتاب الصوم ـ باب صيام العشر) (١: ٥٥٠، ٥٥١) برواية مختلفة من حديث «ابن عباس».

و «الترمذي» في «سننه» في (أبواب الصوم ــ باب ما جاء في العمل في أيام العشر) (٢: ٢٩) برواية مختلفة من حديث «أبي هريرة».

وانظر «فيض القدير» (٥:٤٧٤).

ومما يدل لصخّة ما ذهب إليه «ابنُ الضائع» و «أبوحيان» أن «ابن مالك» اسْتَشْهَدَ على لغة و أكلوني البراغيث» (١) بحديث الصحيحين: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» (٢) وأكثر من ذلك حتى صار يسميها لغة «يتعاقبون» وقد استدل به «السهيليُّ» (٣)، ثم قال: لكنّى أقول: إن الواو فيه علامة إضمار؛ لأنه

<sup>(</sup>١) هي لغةً لبني الحارث بن العنبر، وطيِّئ، وأزد شنوءة.

<sup>(</sup>۲) الذين خرَّجوا هذا الحديث على هذه اللغة اعتمدوا على رواية «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب مواقيت الصلاة \_ باب فضل صلاة العصر) (۱: ۱۳۹)، و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب المساجد \_ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما) (۱: ۱۱۳)، والرواية هي: «بتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار». ولو تَتَبَّعوا رواياتِ الحديث لعثروا على الروايات الأخرى. ففي «البخاري» في (كتاب بَدْء الخَلْقِ \_ باب ذكر الملائكة \_ صلوات الله عليهم) (٤: ٨١) عن «أبي هريرة» \_ باب ذكر الملائكة \_ صلوات الله عليهم) (٤: ٨١) عن «أبي هريرة» وملائكة بالنهار» الحديث، والظاهر أن الحديث رُويَ مختصراً ومطولاً من طريق «أبي الزّناد». وهذا يُقوِّي بحث «أبي حيان» كما قال «ابنُ حجر». وانظر «فتح الباري» (٢٤: ٣٤ \_ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) هبو «عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حُبيش بن سَعْدون، أبو زيد، وأبو القاسم السهيلي، الخثعمي الأندلسي، المالقي» المتوفَّى سنة ٥٨١ه كان عالماً بارعاً بالعربية والقراءات، جامعاً بين الرواية والدراية. مترجم في «بغية الوعاة» (٢: ٨١).

حديث مختصر رواه «البزار»(١) مطولًا مجوَّداً(٢)، فقال (٣) فيه: «إنَّ لله ملائكةً يتعاقبونَ فيكم، ملائكةٌ (٤) بالليل وملائكةٌ بالنهار».

وقال «ابنُ الأنباري» في «الإنصاف» (٥) في منع «أنْ» في خبر «كاد»: وأما حديثُ «كاد الفقر أن يكون كفراً» (٢) فإنه مِن تغييراتِ الرواةِ (٧)؛ لأنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أفصحُ مَنْ نَطَقَ بالضاد.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هـو «أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبـو بكـر البصـري» المتـوفّىٰ سنة ٢٩٢ه. من حفًاظ الحديث. متـرجم في «شـذرات الـذهب» (٢:٩٠٢)، و «الأعلام» (١:٩٨٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا في «الفيض»، و (مجرداً) في حيدر، وإستانبول، و (تجوزاً) في س.

<sup>(</sup>٣) هكذا في س، و «الفيض» وإستانبول، ودون (فاء) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) (ملائكة) ساقط من س.

<sup>(</sup>O) (Y:YFO).

<sup>(</sup>٦) أخرجه «أبو نعيم» في «حلية الأولياء» (٣:٣٥، ١٠٩) و (٢٥٣:٨). وانظر «المقاصد الحسنة» (ص: ٣١١).

<sup>(</sup>٧) هذا مبنيَّ على ما أَصَّلوه من الرواية بالمعنى، وليس بشيء. واقتران خبر «كاد» به وأن» كثير في الكلام، وإن كان الأفصحُ والأكثر تجرده منها. انظر «شواهد التوضيح» (ص: ١٥٩).

## فصل

وأما كلامُ العرب فَيُحْتَجُّ منه بما ثَبَتَ عن الفصحاء الموثـوقِ بعربيتهم.

قال «أبو نصر الفارابيُ»(١) في أول كتابه المسمَّى بِـ «الألفاظ والحروف»(٢): «كانت قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظ، وأسهلَها على اللسان عند النطق، وأحسنَها مسموعاً وأَبْيَنَهَا(٣)

<sup>(</sup>۱) هو «محمد بن محمد بن طَرْخان» المتوفَّى بِ «دمشق» سنة ٣٣٩ه، التركي الحكيم. من كتبه «الألفاظ والحروف» كما في «هدية العارفين».

وهذا مما غاب عن «أبي الطيب»، فذكر أنه «إسحاق بن إبراهيم» خالُ «الجوهري». وليس كما قال. ف «إسحاق» هو «أبو إبراهيم»، ولم ينسب إليه أحدُ كتاب «الألفاظ والحروف».

انظر «البداية والنهاية» (٢١:١١)، و «وفيات الأعيان» (١٥٣:٥)، و «مفتاح السعادة» (٢:٣٦)، و «الأعلام» (٧:٠٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا يسمِّيه «السيوطيُّ» وغيره، وأما النسخة الخطية فتسميه «رسالة الحروف».

انظر المقدمة لـ «رسالة الحروف» (ص ٣٤) بتحقيق د / محسن مهدي.

<sup>(</sup>٣) هكذا في س، وإستانبول، وساقط من حيدر.

إبانةً عمَّا في النفس، والذين عنهم نُقِلَتْ اللغةُ العربيةُ، وبهم اقْتُدِي، وعنهم أُخِذَ اللسانُ العربيُّ من بين قبائل العرب، هم قيس، وتميم، وأَسَد، فإنَّ هؤلاءِ هم الذين عنهم أَكْثَرُ ما أُخِذَ (١) ومعظمُه، وعليهم اتَّكِلَ في الغريب(٢)، وفي الإعراب والتصريف، ثم هُذَيْل وبعض كِنانة، وبعض الطائيين، ولم يُؤخَذْ عن غيرهم من سائر قبائلهم.

وبالجملة فإنه لم يُؤخذ عن حضري قط /، ولا عن سكان [٢٥] البراري ممن كان يسكن أطراف بالإدهم التي تجاوِرُ سائر الأمم الذين حولهم (٣).

فإنه لم يُؤخَذُ لا مِنْ لَخْم (٤)، ولا من جُذام (٥)؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر، والقِبْطِ (٢)، ولا من قُضَاعَة، ولا من غَسَّان، ولا من إياد؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام (٧)، وأكثرُهم نصارى يقرؤون في صلاتهم بغير العربية، ولا مِنْ تغْلِب (٨) والنَّمِر، فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية، ولا من بَكْر؛ لأنهم كانوا مجاورين

<sup>(</sup>١) (أخذوا) في س.

<sup>(</sup>٢) هو الذي لا يكون واضح المعنى لعدم تداوله. وعند أهل المعاني المفقود من الدواوين المتداولة.

<sup>(</sup>٣) أي: من العرب الذين هم بالشام ومصر.

<sup>(</sup>٤) حي من أحياء اليمن.

<sup>(</sup>٥) أخولخُمْ.

<sup>(</sup>٦) جمع: قِبْطِيّ، وهم نصاري مصر.

<sup>(</sup>٧) مسكن الروم، فاختلطت ألسنتهم، واختلفت لغتهم.

<sup>(</sup>A) هكذا في س، وإستانبول، و (ولا) في حيدر.

للنبط(۱) والفرس، ولا من عبد القيس؛ لأنهم كانوا سُكان البَحْرَيْنِ، مخالطين للهند والفرس، ولا مِنْ أَزْد عمان؛ لمخالطتهم للهند والحبشة، والفرس، ولا مِنْ أهل اليمن(٢) أصلاً؛ لمخالطتهم للهند والحبشة، ولولادة الحبشة فيهم، ولا مِنْ بني حَنيفة وسكان اليمامة(٣)، ولا مِنْ (٤) ثَقِيف وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجّار الأمم المقيمين عندهم، ولا مِنْ حاضرة الحجاز(٥)؛ لأن الذين نَقلُوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا(١) ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم، وفسدتْ ألْسِنتُهُمْ (٧).

والذي نَقَلَ اللغة واللسانَ العربيُّ (^) عن هؤلاء، وأَثْبَتَهَا في كتاب، وصَيَّرهَا عِلْمَا وصناعةً، هم أهلُ (٩) الكوفة والبصرة (١٠) فقط، مِنْ بين أمصار العرب.

<sup>(</sup>١) هم جيلٌ من الناس كانوا ينزلونَ سَوَادَ العِرَاق. «المصباح».

<sup>(</sup>٢) المراد بهم العرب النازلون في اليمن من يعرب وقحطان.

<sup>(</sup>٣) أي: من غير بني حَنيفة.

<sup>(</sup>٤) هكذا في حيدر، و (من ثقيف) في إستانبول، و (ولا ثقيف) في س.

<sup>(</sup>٥) هي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، واليمامة، وما بينهما من المخاليف والقرى. «الفيض».

<sup>(</sup>٦) هو من أفعال الشروع، أي: حين ابتدأ الناقلون، وخبره «ينقلون».

<sup>(</sup>V) جملة حالية، والألسنة: اللغات.

<sup>(</sup>A) و «اللسان» كعطف التفسير على «اللغة».

<sup>(</sup>٩) «أهل» خبر «الذي نقل».

<sup>(</sup>١٠) مدينتان مشهورتان مَصَّرَهُما «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه.

وكانت صنائعُ هؤلاءِ التي بها يعيشون الرعاية (١) والصيدَ واللَّصوصية (٢)، وكانوا(٣) أقواهم نفوساً، وأقساهم قلوباً، وأشدهم توحشاً(٤)، وأمنعهم جانباً، وأشدهم حمية، وأحبهم لأن يَعْلِبُوا ولا يُعْلَبُوا، وأعسرهم انقياداً للملوك، وأجفاهم أخلاقاً، وأقلهم احتمالاً للضيم والذلة». انتهى (٥).

ونقل ذلك «أبوحيان» في «شرح / التسهيل» معترِضاً به على [٢٦] «ابن مالك» حيث عُنِيَ في كتبه بنقل لغة لَخْم، وخزاعة، وقضاعة، وغيرهم، وقال(٦): ليس ذلك من عادة أئمة هذا الشأنِ(٧).

ثم الاعتماد على ما رواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة من

<sup>(</sup>١) أي: رعاية المواشى.

<sup>(</sup>٢) هي أُخْذُ مال الغير خفية، وفعل الشيءِ في ستر.

<sup>(</sup>٣) أي: هؤلاء العرب المنقول عنهم.

<sup>(</sup>٤) أخرج «أحمد» في «مسنده» (٣٠١:٢) من حديث «أبي هريرة»: « مَنْ بَدَا جَفَا»... أي: من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب. «الصحاح». (٢٢٧٨:٦).

<sup>(</sup>٥) أي: نَصُّ «الفارابي». انظر «رسالة الحروف» (ص: ١٤٦ ـ ١٤٦) و «المزهر» (٥) أي: نَصُّ «الفارابي»، مع الفارابي»، مع أشياء أضافها «السيوطيُّ».

<sup>(</sup>٦) القائل: أبـوحيان.

<sup>(</sup>٧) أي: ليس الاحتجاج بلغة «لخم» ونحوهم من عادة أئمة النحو. وجوابه: أن «ابن مالك» سار في علوم العربية سَيْرَ المجتهدين، فلا يرى فيها تقليدَ أحدِ. «الفيض».

نشرهم، ونظمهم (۱)، وقد دُوِّنَتْ دواوینُ عن العرب العرباء کثیرة مشهورة، کدیوان «امرئ القیس» و «الطِّرِمَّاحِ»، و «زُهَیْر»، و «جریر»، و «الفرزدق»، و (۲)غیرهم.

ومما يُعْتَمَدُ عليه في ذلك مصنفاتُ الإِمام «الشافعي» \_ رضي الله عنه \_ فقد قال «ابنُ شاكر» (٣) في مناقبه:

حدثنا(٤) «أحمـد بن غالب»، حدثنا(٤) «عمـر بن الحسن الحراني»، حدثنا(٤) «محمد بن أحمد الهروي»، حدثنا(٤) «زكريا بن يحيى الساجي»، حدثنا(٤) «جعفر بن محمد»، قال: قال «أحمد بن

<sup>(</sup>۱) بیان له «ما رواه».

<sup>(</sup>٢) (و) في س وإستانبول، ولم تذكر في حيدر.

<sup>(</sup>٣) هو «محمد بن أحمد بن شاكر القطان، أبو عبد الله المصري»، المتوفَّى سنة ٧٠٤ه. من كتبه «مناقب الإمام الشافعي». له ترجمة في «حسن المحاضرة» (١: ٣٧٢)، و «شذرات الذهب» (٣: ١٨٥)، و «كشف الظنون» (٢: ١٨٥)، و «معجم المؤلفين» (٢: ٢٦٨).

وهذا مما غاب عن «ابن الطيب» فقال: هو صاحب «مسالك الأبصار في ممالك الأعصار».

وليس الأمر كذلك بل صاحب «المسالك» هو «شهاب الدين أحمد بن يحيى بن محمد الكرماني» الشافعي. المعروف بد «ابن فضل الله العَمْرِي» الكاتب، الدمشقي، المتوفى سنة ٧٤٩ه. انظر «الدرر الكامنة» (٢٠٢١)، و «كشف الظنون» (٢٠٦٦)، و «الأعلام» (٢٠٨١).

<sup>(</sup>٤) (ثنا) في س.

حنبل»: «كلامُ الشافعيِّ في اللغةِ حُجَّة»(١).

\* \* \*

اللِّسانِ». وقال «أحمد بن أبي سُرَيْج »: «ما رأيتُ أحداً أَفْوَهَ ولا أَنْطَقَ من الشافِعيِّ».

وقال «الجاحظ»: «نظرتُ في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم، فلم أر أحسنَ تأليفاً من المطلبي، كأن كلامَه ينظم دراً إلى درٍّ».

انظر «آداب الشافعي ومناقبه» (ص: ١٣٦ ــ ١٣٧).

<sup>(</sup>۱) «الشافعي» المتوفَّى سنة ٢٠٤ه، نشأ في بيئة عربية، وهي «مكة المكرمة»، وهو حجة في كلامه وعباراته، يصح الاستشهاد بما استعمله من الألفاظ؛ لأنه كَتَبَ وتَكَلَّمَ بلغته على سجيته، وتَخَيَّرَ من لغات العرب ما شاء. ولقد كان «الشافعيُّ» فصيحَ اللسان، ناصعَ البيان، في النروة العليا من البلاغة، تأدَّب بأدب البادية، وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر. قال «عبد الملك بن هشام» \_ صاحب المغازي \_ عن «الشافعي» \_ وكان بصيراً بالعربية \_ : «الشَّافعيُّ ممن تُوْخَذُ عنه اللغةُ».

# فسروع

### أحدها

ينقسم المسموع إلىٰ مطَّرد، وشاذ.

قال في «الخصائص»(١): وأصل (٢) مواضع (طرد) في كلامهم: التتابعُ والاستمرار، ومنه مُطاردة الفُرسانِ بعضهم بعضاً، واطَّرد الجَدْوَلُ إِذَا تتابعُ ماؤه بالريح(٣).

ومواضعُ (٤) (ش ذذ): التَّفَرُّقُ والتَّفَرُّدُ، ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على سَمته (٥) في غيرهما، فجعل (٦) أهلُ علم العربية ما استمرَّ من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة (٧)

<sup>(1:17).</sup> 

<sup>(</sup>٢) «أصل»: مبتدأ، وخبره «التتابعُ».

<sup>(</sup>٣) هكذا في س، وهو موافق لِه «الخصائص»، و (بالريح) ساقط من حيدر وإستانبول.

<sup>(</sup>٤) «مواضع»: مبتدأ، وخبره «التفرُّق».

<sup>(</sup>٥) طريقه.

<sup>(</sup>٦) «جَعَلَ» تأخذ مفعولين، الأول «ما استمر»، والثاني «مطرداً».

<sup>(</sup>٧) أي: الصناعة النحوية، كالنسبة والتصغير والتكسير، ونحو ذلك.

مطَّرداً، وما فَارَقَ ما عليه بقيَّة بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذاً(١).

قال(٢): ثم الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب:

\* مطّرد في القياس والاستعمال معاً، وهذا هو الغاية المطلوبة، نحو: «قام زيد»، و «ضربتُ عمراً»، و «مررت بسعيد».

\* ومطَّردٌ في القياس، شاذٌ في الاستعمال<sup>(٣)</sup>، نحو الماضي من:
 «يَذَرُ» و «يَدَعُ»<sup>(٤)</sup> / .

وقولهم: «مكان مُبْقِل» (٥)، هذا هو القياس، والأكثر في السماع: «باقل» (٦)، والأول مسموع أيضاً.

ومنه أيضاً مجيء مفعول (Y) «عسىٰ» اسماً صريحاً (^) نحو:

<sup>(</sup>۱) أي: وجعلوا الكلمات التي انفردت بمفارقتها ما عليه بقية بابه، والمراد به الأصلي، وانفرد عن ذلك إلى غيره؛ لورود السماع به مخالفاً شاذاً، لانفراده عن باقي أصله.

<sup>(</sup>۲) القائل: «ابن جني» في «الخصائص» (١: ٦٧).

<sup>(</sup>٣) أي: العربي.

<sup>(</sup>٤) الماضي منهما «وَذَر» و «وَدَعَ» كلاهما بمعنىٰ: تَرَكَ. وقد أجمع علماء الصرف على أن الماضي منهما لم يستعمل. انظر «شرح السيد الشريف الجرجاني» (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٥) اسم فاعل «أبقل»، إذا نبت فيه البقل.

<sup>(</sup>٦) (باق) في س.

<sup>(</sup>٧) يقصد بمفعول «عسى » خبرها.

<sup>(</sup>۸) (صرفاً) في س

«عسىٰ زيدٌ قائماً» فهو القياس، غير أن الأكثر في السماع كونه فعلاً، والأول مسموع أيضاً.

\* ومـطَّرد في الاستعمال شـاذٌ في القياس، نحـو قـولهم: «اسْتَحْـوَذَ»، و «اسْتَنْـوَقَ الجمـلُ»(١)، و «اسْتَصْـوَبْتُ(١) الْأَمْـرَ»(٣)، و «أَبَـىٰ يَأْبَـىٰ»، والقياس الإعلالُ في الثلاثة وكسرُ عين الأخير.

\* وشاذٌ في القياس والاستعمال معاً، كقولهم: «ثوب مَصْوُون»، و «فرس مَقْوُود»، و «رجل مَعْوُود(٤) من مرضه». انتهىٰ ملخصاً.

وقال الشيخ «جمال الدين ابن هشام»(٥): «اعلم أنهم يستعملون: غالباً، وكثيراً، ونادراً، وقليلًا، ومطَّرداً».

<sup>(</sup>٢) (استصوب) في س.

<sup>(</sup>٣) أي: عددته صواباً. فإن هذه الأفعال الثلاثة وردت مصححة الواو على غير قياس.

<sup>(</sup>٤) «مَصْوُون» و «مَقْوُود» و «مَعْوُود» بواوين في الكلمات الثلاث، مخالف للقياس، فلا يتكلم به، ويجب حذف أحد الواوين، بأن تنقل حركة العين، فيصير وزنه (مَفُول) كما هو رأي «الأخفش»، أو تحذف الواو الزائدة في «مفعول»، فيصير وزنه (مفعل) كما هو رأي «سيبويه». انظر «شرح السيد الشريف الجرجاني» (ص: ١٠٠ ـ ١٠٠) ففيه تفصيل جدًّ مفيد.

<sup>(</sup>٥) هو «عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري» المتوفّى سنة ٧٦١هـ. «بغية الوعاة» (٢: ٦٨).

ف «المطّردُ» لا يتخلّف.

و «الغالبُ» أكثر الأشياء، ولكنه يتخلُّف.

و «الكثيرُ» دونه.

و «القليل» دونه(١).

و «النادر»: أقلَّ من «القليل». ف «العشرون» بالنسبة إلى «ثلاثة وعشرين» غالبٌ (٢)، و «الخمسة عشر» بالنسبة إليها كثيرٌ لا غالب، و «الواحد» نادرٌ، فاعلم بهذا مراتب ما يُقَالُ فيه ذلك. انتهى (٣).

# الثاني

قال الشيخُ «عز الدين بن عبد السلام»(٤) \_ من كبار أصحابنا الشيغ «عز الدين بن عبد السلام»(٤) \_ من كبار أصحابنا الشافعية \_ : «اعتُمِدَ (٥) في العربية على أشعار العرب (٢)، وهو في وهم كفار(٧)؛ لبُعْدِ التدليس فيها، كما اعتُمِدَ في الطب، وهو في

<sup>(</sup>١) أي: دون الكثير.

<sup>(</sup>٢) (غالبها) في س.

<sup>(</sup>٣) انظر «المزهر» (٢:٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) هو «عبد العزيز بن عبد السلام، عز الدين، السلمي، الدمشقي»، الملقب بسلطان العلماء. المتوفى سنة ٦٦٠هـ. «الأعلام» (٤: ٢١).

<sup>(</sup>٥) هكذا في أصل نسخة الفيض وس وجميع النسخ، و (اعتمدوا) في «داعي الفلاح».

<sup>(</sup>٦) الأولى أن يقال: (كلام العرب) ليشمل النثر والشعر.

<sup>(</sup>٧) مراده عرب الجاهلية.

الأصل مأخوذ عن قوم كفار لذلك»(١).

فَعُلِمَ (٢) أن العربيَّ الذي يُحْتَجُّ بقوله لا يشترط فيه العدالة، نعم تشترط (٣) في راوي ذلك.

وكثيراً ما يقع في كتاب «سيبويه» وغيره: «حَدَّثَنِي مَنْ [٢٨] لا أَتَّهِمُ» (٤) و «مَنْ أَثِقُ بِهِ» (٥)، وينبغي / الاكتفاءُ بـذلك، وعـدم التوقف في القبول، ويحتمل المنع(٦).

<sup>(</sup>۱) هكىذا في س، ل و (كذلك) في حيدر وإستانبول. والذي أثبته هو الصواب. و (لذلك) متعلق بِ (اعتُمِدَ) أي: لأجل بُعْدِ التدليس في ذلك.

<sup>(</sup>٢) بدء كلام «السيوطي». وهذا تفريع من تفقهات المصنّف، وإنما لم تشترط فيه العدالة؛ لأن أساسها الإسلام، وهو مفقود منه. والعدالة تشترط في الراوي؛ لأنها أصلٌ في قبول خبره. «الفيض».

<sup>(</sup>٣) (یشترط) في س.

<sup>(</sup>٤) انظر «الكتاب» (١: ٢٤٥). والمراد به «أبو زيد».

<sup>(°)</sup> انظر «الكتاب» (۱: ۲٥٥). والمراد به «أبو زيد» أيضاً، ولم يصرِّح «سيبويه» بذكره، ولا أدري ما السبب الذي من أجله فَعَلَ ذلك، على حين يصرِّح بأسماء آخرينَ، ربما كان في ذلك نوعٌ من التكريم لِـ «أبي زيد»؛ لأنه يكنيه بأفضل ما يكنى به العلماء. وانظر «سيبويه إمام النحاة» (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٦) أي من القبول، وعدم الاكتفاءِ بذلك التوثيق؛ لاحتمال أن فيه جَـرْحاً خَفِيَ على ذلك الموثِّق.

وقد ذكر «الْمَرْزُبَانِيُّ»(١) عن «أبي زيدٍ (٢) النحويِّ» قال: كلُّ ما(٣) قال «سيبويه» في كتابه: «أخبرني الثقة» فأنا أخبرته.

وقد وَضَعَ المُوَلَّدُونَ أشعاراً ودسُّوها(٤) على الأئمة، فاحتجوا بها ظنّاً أنها للعرب.

وذُكِرَ أن في كتـاب «سيبـويـه» منهـا خمسين بيتـاً (٥)، وأن منهـا قول القائل:

أعرفُ منها الأنفَ والعينَانَا ومِنْخَرَيْن أَشْبَهَا ظَبْيَانَا(١)

<sup>(</sup>۱) هـو «محمد بن عمران بن موسى، أبـو عبيد الله» المتـوفَّى بِـ «بغداد» سنة ٣٨٤ه. كان جاحظ زمانه. «الأعلام» (٦: ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) هو «سعيد بن أوس بن ثابت، الأنصاري، الخزرجي» المتوفَّى سنة ٢١٥هـ (في أحد الأقوال). من شيوخ «سيبويه»، وكان إماماً في النحو، وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب.

مترجم في «إنباه الرواة» (٢: ٣٠)، و «بغية الوعاة» (١: ٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) (كلما) في س.

<sup>(</sup>٤) (دلسوها) دون (و) في إستانبول.

<sup>(</sup>٥) انظر «خزانة الأدب» (١: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) قيل: البيتان لـ «رؤبة» كما في ملحق ديوانه (ص: ١٨٧)، وقيل: هما لرجل من بني ضَبَّةً، كما في «النوادر» (ص: ١٦٨)، و «المقاصد النحوية» (١: ١٨٤)، و «خزانة الأدب» (٧: ٤٥٢)، و «الدرر اللوامع» (ص: ٢١).

وذكر بلا نسبة في «شرح المفصل» لِـ «ابن يعيش» (٣: ١٢٩، ٤ ، ٦٧، =

ومن الأسباب الحاملة على ذلك: نصرةُ رأي ٍ ذَهَبَ إليه، وتوجيهُ كلمةٍ صَدَرَتْ منه.

وقال «ابنُ النحاس»(١) في «التعليقة»: حكىٰ «الحريريُّ»(٢) في «درة الغواص»(٣): رَوَىٰ «خلف الأحمر»(٤) أنهم صاغوا «فُعال»(٥)

<sup>=</sup> ۱٤٣)، و «همع الهوامع» (۱:۹) و «شرح الأشموني» (۱:۰۹)، و «التصريح» (۱:۷۸).

والراجز يريد العينين، ثم إنه جاء بد «مِنْخَرَيْنِ» على اللغة الفاشية، و «ظبيان»: اسم رجل، أراد منخري ظبيان، فحذف.

<sup>(</sup>۱) هو «محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر، أبو عبد الله بهاء الدين» الحلبي. النحويّ، شيخ الديار المصرية في علم اللسان، المتوفّى سنة ١٩٨ه. مترجم في «بغية الوعاة» (١: ١٣).

و «التعليقة» كتاب له أودعه تحقيقات على «المقرب» لـ «ابن عصفور»، قال «أبو حيان»: لا أعلم أنه صَنَّفَ غيره. «الفيض». وقال «السيوطيُّ» نحو هذا.

<sup>(</sup>٢) هو «القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، البصري، أبو محمد» المتوفَّى. سنة ١٦ه. كان غايةً في الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة.

مترجم في «بغية الوعاة» (٢ : ٢٥٧).

<sup>(</sup>۳) (ص:۲۰۱).

<sup>(</sup>٤) «البصري، أبو محرز بن حيان» المتوفَّىٰ في حدود سنة ١٨٠هـ. كان راويةً علَّمة ثقة. «بغية الوعاة» (١:٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) معدول من العدد المكرر.

متسقاً (١) من أُحاد إلى عُشار، وَأَنْشَدَ ما عُزِيَ فيه إلى أنه موضوع منه (٢)، أبياتاً (٣) من جملتها:

وثُلاثاً ورُباعاً وخُماساً فَاطَّعَنَا وَسُلاثاً وسُبَاعاً وثُماناً فاجْتَلَدْنا وَتُساداً فَأَصَبْنَا وَأُصِبْنَا وَأُصِبْنَا

#### الثالث

المسموعُ الفردُ هل(٤) يقبلُ ويُحتج بـه؟

له أحوال لخصتها من متفرقات كلام «ابن جني» في «الخصائص».

أحدها: أن يكون فرداً، بمعنىٰ أنه لا نظير له في الألفاظ المسموعة، مع إطباق العرب على النطق به، فهذا يُقْبَلُ ويُحْتَجُّ به،

<sup>(</sup>١) هكذا في الفيض، وحيدر، بمعنى: متتابعاً متناسقاً من أحاد بمعنى واحد واحد، إلى عُشار بمعنى عشرة عشرة.

و (مشتقاً) في س، وإستانبول، من الاشتقاق، وهو تحريف، ولا معنى للاشتقاق هنا، ولو صحَّ للزم اشتقاق الشيء من نفسه، وهو باطل.

و (منسَّقاً) في «الدرة».

<sup>(</sup>٢) أي مختلق من «خلف الأحمر».

<sup>(</sup>٣) بدلٌ من «ما»، وهي مفعول «أنشد».و (أبياتٌ) في س.

<sup>(</sup>٤) (هل) ساقط من س.

ويُقَاسُ عليه إجماعاً، كما قيس على قولهم في «شَنُوءَة»: «شَنَئِيّ»(١)، مع أنه لم يُسْمَع غيرُه؛ لأنه لم يسمع(٢) ما يُخالف، وقد أطبقوا على النطق به.

الحال الثاني: أن يكون فرداً بمعنى أنَّ المتكلم به (٣) من العرب واحدٌ ويخالف ما عليه الجمهور.

قال «ابنُ جني» (٤): فَيُنْظُرُ / في حال هذا المنفرد به، فإن كان فصيحاً في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به، وكان ما أورده مما يقبله القياس (٥)، إلا أنه لم يَرد (١) به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان، فإن الأولىٰ في ذلك أن يُحَسَّنَ الظنُّ به ولا يُحْمَلَ علىٰ فساده.

قال: فإن قيل: فمن أين ذلك، وليس يجوز أن يَـرتجـل لغـةً لنفسه؟

قيل: قد يمكن أن يكون(Y) ذلك وقع إليه من لغةٍ قديمةٍ طالَ

[44]

<sup>(</sup>۱) انظر «الخصائص» (۱:۱۱۰)، و «شرح المفصل» لـ «ابن يعيش» (١:٥٠)، و «شرح الشافية» لـ «الرضى» (٢: ٢٤ ــ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) (لأنه لم يسمع) ساقط من س.

<sup>(</sup>٣) (به) ساقط من س.

<sup>(</sup>٤) في «الخصائص» (١: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) أي: غير مخالف للقياس اللغوي.

<sup>(</sup>٦) هكذا في س، وإستانبول، وهو موافق له «الخصائص». و (لم يرو) في حيدر.

<sup>(</sup>۷) (یکون) ساقط من حیدر.

عهدها، وعفا رَسْمُهَا، فقد أخبرنا «أبو بكر جعفر بنُ محمدِ بنِ الحجَّاج» عن «أبي خَليفة الفضلِ بن الحُبَاب»(١).

قال: قال لي «ابنُ عَونِ»(٢) عن «ابنِ سِيرِين»(٣) قال: قال(٤) «عمرُ بنُ الخطاب»: «كانَ الشَّعْرُ عِلْمَ قومٍ ، ولم يكن لَهُمْ علمٌ أصحُ منه(٥) ، فجاءَ الإسلامُ فتشاغلتْ عنه العربُ بالجهادِ وغزوِ فارس والروم ، وَلَهَتْ(٦) عن الشعرِ وروايتِهِ ، فَلَمَّا كَثُرَ الإسلامُ ، وجاءتِ الفتوحُ ، واطمأنَّتِ العربُ في الأمصارِ(٧) ، راجَعُوا(٨) روايةَ الشعرِ ، فلم يَؤُولُوا(٩) إلىٰ ديوانٍ مدوَّنٍ ، ولا كتابِ(١) مكتوب، وألْفَوا ذلك ،

<sup>(</sup>۱) المتوفّى سنة ٣٠٥ه، وهو من رواة الأخبار والأشعار والأنساب وهو بصري. مترجم في «شذرات الذهب» (٢: ٢٦)، و «معجم المؤلفين» (٢: ٦٦).

<sup>(</sup>۲) هـ و «عبد الله بن عـ ون، أبو عـ ون الخزار، البصـ ري» تابعي. المتوفىٰ سنة ١٥١هـ مترجم في «تهذيب التهذيب» (٣٤٦:٥).

<sup>(</sup>٣) هـو «محمد بن سيرين البصري، أبـو بكر» الأنصاري ــ بالـولاء ــ تابعي. المتــوفيٰ سنــة ١١٠ه. متـرجم في «تهــذيب التهــذيب» (٢١٤:٩)، و «الأعلام» (٢:٤٠١).

<sup>(</sup>٤) (قال) ساقط من س.

<sup>(</sup>٥) لكمال اهتمامهم به.

<sup>(</sup>٦) «لهت» كعطف التفسير على «تشاغلت».

<sup>(</sup>٧) (الإسلام) في س.

<sup>(</sup>A) استعمل المفاعلة في أصل الفعل للمبالغة.

<sup>(</sup>٩) أي: يراجعوا، وهو مضارع: «آل».

<sup>(</sup>١٠) عطف تفسير، أو عطف عام على خاص.

وقد هَلَكَ مِنَ العربِ مَنْ هَلَكَ بالموتِ والقتلِ ، فَحَفِظُوا أَقَلَّ (١) ذلك، وذهب عنهم كَثيرُهُ (٢).

ثم رَوَى (٣) بسنده عن «أبي عمرو بن العلاء» قال: «ما انْتَهَى (٤) إليكُم مِمَّا قالتِ (٥) العربُ إلَّا أَقلُهُ (١)، ولو جاءكم وافراً لجاءَكُمْ عِلْمٌ وشعرٌ كثيرٌ».

وعن «حماد الراوية» (٧) قال: أَمَرَ «النعمانُ» (٨) فَنُسِخَتْ له أشعارُ

<sup>(</sup>۱) هكذا في ل وحيدر، وإستانبول، وهو موافق لـ «الخصائص»، و (قل) في س.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ل، م، وإستانبول، وهو موافق لـ «الخصائص»، و (كثره) في س وحيدر.

<sup>(</sup>٣) أي: «ابن جني».

<sup>(</sup>٤) أي: ما وصل.

 <sup>(</sup>٥) (قالته) في س.

<sup>(</sup>٦) (قله) في س.

<sup>(</sup>V) اسمه عند «ابن خلكان»: «أبو القاسم، حماد بن أبى ليلى».

وقيل: «ميسرة بن المبارك بن عبد الله الديلمي الكوفي» (مولَى بني بكر بن وائل) وعند «ابن قتيبة»: «حماد بن هرمز»، وقيل: «حماد بن سابور بن المبارك» المتوفى سنة ١٥٥ه. كان من أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها.

مترجم في «نزهة الألباء» (ص: ٣٥)، و «الأعلام» (٢: ٢٧١).

<sup>(</sup>٨) «ابن المنذر، أبو قابوس» قتله «كسرى» نحو ١٥ق. ه. من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية. مترجم في «خزانة الأدب» (٢:٣٨٣)، و «الأعلام» (٨:٤٣).

العرب في الطَّنُوج (١) \_ وهي الكراريس \_ ثم دَفَنَها في قصره الأبيض، فلمَّا كان «المختار بن أبي عُبَيْد»(٢) قيل له: إنَّ تحت القصر كنزاً، فاحْتَفَرَهُ(٣)، فأخرج(٤) تلك الأشعار، فمِنْ ثَمَّ (٥) أهلُ الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة.

قال «ابنُ جني» (٦): فإذا كان كذلك / لم يقطع على الفصيح [٣٠] يُسْمَعُ منه ما يخالف الجمهور بالخطأ، ما دام القياس يعضده، فإن لم يعضده، كرفع المفعول، والمضاف إليه، وجرِّ الفاعِل، أو نصبه، فينبغى أن يُردَّ؛ لأنه جاء مخالفاً للقياس والسماع جميعاً.

وكذا<sup>(٧)</sup> إذا كان الرجل الذي سُمِعَتْ منه تلك اللغةُ المخالِفة، مَضْعُوفاً (^) في قوله، مَأْلُوفاً منه اللحنُ، وفسادُ الكلامِ، فإنه يُردُّ عليه ولا يُقْبَلُ منه.

<sup>(</sup>١) ليس لها واحد، كما في «القاموس» و «اللسان».

<sup>(</sup>٢) «ابن مسعود الثقفي» المتوفّى سنة ٦٧ه. كان أبوه من جلَّة الصحابة، ووُلِدَ «المختار» عام الهجرة، وليست له صحبة، وأخباره غير مرضية. مترجم في «الإصابة» (٦: ٣٤٩)، و «الأعلام» (١٩٢:٧).

<sup>(</sup>٣) من «يحفره»، آثر «الافتعال» للمبالغة.

<sup>(</sup>٤) هكذا في س، وإستانبول، وهو موافق لـ «الخصائص»، و (فـاحتقره فلمـا فتحه أخرج) في حيدر.

<sup>(</sup>٥) أي: فمن أجل أن إخراج الكنز كان بالكوفة، انتشر بينهم، ودار على الألسنة هناك.

<sup>(</sup>٦) في «الخصائص» (١: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٧) «الخصائص» (١: ٣٩٠). وقوله: «كذا» أي: يجب رد الكلام مطلقاً.

<sup>(</sup>A) أي: موصوفاً بالضعف في قوله، وعدم الثقة بنقله.

وإن احْتَمَلَ أَنْ يكون مُصِيباً في ذلك لغةً (١) قديمةً، فالصوابُ رَدُّهُ، وعَدَمُ الاحتفال (٢) بهذا الاحتمال.

الحال الثالث: أن يَنْفَرِد به المتكلم، ولا يُسْمَع من غيره، لا ما يوافقُهُ ولا ما يخالفه.

قال «ابنُ جني» (٣): والقولُ فيه (٤) أنه يجب قبولُه إذا ثَبَتْ فصاحَتُهُ؛ لأنه (٥) إمَّا أنْ يكون شيئاً أخذه عَمَّنْ نطقَ به بلغةٍ قديمة ، لم يُشَارِكُ في سَمَاعِ ذلك منه ، على حَدِّ (٦) ما قلناه فيمَنْ خالفَ الجماعة وهو فصيح ، أو شيئاً ارتجله (٧)؛ فإن الأعرابيَّ إذا قويتُ فصاحَتُهُ ، وَسَمَتْ طبيعتُهُ ، تَصَرَّفَ وارتجل ما لم يُسْبَقْ إليه ، فقد حُكِيَ عن «رؤبة» (٨) وأبيه أنهما (٩) كانا يرتجلان ألفاظاً لم يسمعاها ولا سُبِقاً

<sup>(</sup>١) (لغة) مفعول، «مصيباً».

<sup>(</sup>٢) المبالاة والاهتمام.

<sup>(</sup>٣) في «الخصائص» (٢: ٢٤ \_ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) أي: القول الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أي: المنفرد.

<sup>(</sup>٦) هكذا في س، وإستانبول، وهو موافق لـ «الخصائص»، و (حـد) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٧) أي: اخترعه.

<sup>(</sup>٨) هـو «رؤبة بن العجاج، عبد الله بن رؤبة، أبـو الجَحَّاف، أو أبـو محمـد» التميمي، السعــدي، المتــوفَّى سـنــة ١٤٥هـ. راجــز من الفصـحـاء المشهورين، يحتجُّ بشعره.

مترجم في «خزانة الأدب» (١: ٨٩)، و «الأعلام» (٣: ٣٤).

<sup>(</sup>٩) «أنهما» نائب فاعل «حُكِيَ».

إليها، أما لوجاء عن متهم، أو من لم تَرْقَ به فصاحَتُه ولا سبقت إلىٰ الأنفس ثِقَتُهُ، فإنه يُرَدُّ ولا يُقْبَلُ، فإنْ ورد عن بعضهم (١) شيءٌ يدفعه كلامُ العرب، ويأباه القياسُ على كلامها، فإنه لا يُقْنَعُ (٢) في قبوله أنْ يُسْمَعَ (٣) من الواحد ولا من العِدَّةِ القليلة، إلا أن يكثُر مَنْ ينطِق به منهم، فإن كَثُرَ قَائِلُوه (٤) إلا أنه (٥) مع هذا ضعيف الوجه في القياس، فمجازه (٢) وجهان:

أحدهما: أن يكون مَنْ نَطَقَ به لم يُحْكِم قياسَه.

والآخر: أن تكون أنت قَصُرْتَ / عن استدراكِ وجهِ صِحَّتِهِ. [٣١]

ويحتمل أن يكون (٧) سَمِعَهُ من غيره مِمَّن ليس فصيحاً، وكثر استماعُه (٨) لـه فَسَـرَىٰ في كلامه، إلاَّ أن ذلك (٩) قَلَّما (١٠) يَقَع؛ فإنَّ

<sup>(</sup>١) أي: من المنفردين.

<sup>(</sup>٢) (لا مقنع) في س.

<sup>(</sup>٣) «أَن يُسْمَعَ» نائب فاعل «لا يُقْنَعُ».

<sup>(</sup>٤) أي: الناطقون به من المنفردين.

<sup>(</sup>٥) أي: لكنه مع العدد الكثير ضعيف.

<sup>(</sup>٦) «فمجازه»: مصدر ميمي، أو اسم مكان، أي: فجوازه، أو طريق جوازه.

<sup>(</sup>٧) أي: المنفرد، سمع ذلك الكلام المنفرد به.

<sup>(</sup>٨) هكذا في س، م، ل، وهو موافق لـ «الخصائص» (٢: ٢٦)، و (استعماله) في «الفيض».

<sup>(</sup>٩) أي: السريان.

<sup>(</sup>١٠) «قلَّما» أصله «قلَّ»، وهو فعل ماض، اتصلتْ به «ما» الحرفية الكافة، فصار يستعمل، بمعنى النفي، وكَفَّتُهُ «ما» عن العمل في الفاعل، فهو فعلٌ لا فاعل له.

الأعرابيُّ (١) الفصيح إذا عُدِلَ به عن لغته الفصيحة إلى (٢) أخرى سقيمةٍ عَافَهَا (٣) ولم يَعْبَأُ بها.

فالأقوىٰ (٤) أن يُقْبَلَ ممن شُهِرَتْ فَصَاحَتُهُ ما يُورِدُهُ، ويُحْمَل أمرُهُ علىٰ علىٰ ما عُرِفَ من حاله، لا على ما عَسَىٰ أن يُحْتَمَلَ، كما أنَّ علىٰ القاضي قبولَ شهادة من ظهرت عدالته، وإن كان يجوز كذبُهُ في الباطن، إذ لو لم يُؤخَذْ بهذا (٥) لأدَّىٰ (٦) إلى تركِ الفصيح بالشك، وسقوط كلِّ اللغات (٧).

<sup>=</sup> ومثله: «طالما»، و «كثر ما»، و «قصر ما». «حاشية العطار على شرح الأزهرية» (ص: ١٩). وانظر «مغنى اللبيب» (ص: ٤٠٣).

<sup>(</sup>١) واحد «الأعراب».

<sup>(</sup>٢) (إلى لغة) في س.

<sup>(</sup>٣) أي: لم يعبأ بها.

<sup>(</sup>٤) هكذا في س، م، ل، و «الفيض» وهو الذي في «الخصائص» و (فالأولىٰ) في حيدر وإستانبول.

أي: فأقوىٰ القياسين.

قوله: «فالأقوى» مبتدأً، خبرُهُ «أن يُقبل»، ونائبه «ما يورده».

<sup>(</sup>٥) هكذا في س، م، ل، وإستانبول، و (بذلك) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) أي: لأفضى. فطروق الاحتمال إنما يمنع الاستدلال إذا قوي قوةً ظاهرة، وإن لا فهو كالخيال في الاختلال. «الفيض».

<sup>(</sup>V) أي: المعتدّ بها، المنسوبة لإحدى القبائل.

## الفرع الرابع

قال «ابنُ جني»(١): اللغات على اختلافها كُلُّهَا حجة ألا ترىٰ أن لغة الحجازيين في إعمال «ما»، ولغة التميميين في تركه، كلُّ منهما(٢) يَقْبَلُهُ القياسُ، فليس لك أن تَرُدَّ إحدىٰ اللغتين بِصَاحِبَتِهَا.

وسيأتي في ذلك مزيد كلام في (الكتاب السادس)(٣).

#### الخامس

قال «ابن جني»(٤): عِلَّةُ(٥) امتناع (٦) الأخذِ عن (٧) أهل المَدَرِ، كما يُؤخذ عن أهل الوَبَرِ (٨) ما عَرَضَ لِلَّغاتِ الحاضرةِ وأَهـلِ المَدَرِ من الاختلال والفَسَاد (٩)، ولو عُلِمَ أَنَّ أهلَ (١٠)مدينةٍ باقون على فصاحتهم

<sup>(</sup>١) في «الخصائص» (٢:٥).

<sup>(</sup>٢) أي: من الإعمال والإهمال. و (منهما) في س، ل، وإستانبول، و (منها) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) في المسألة (الثانية).

<sup>(</sup>٤) في «الخصائص» (٢:٥).

<sup>(</sup>٥) «علة» مبتدأ، خبره «ما عَرَضَ».

<sup>(</sup>٦) (الامتناع) في س.

<sup>(</sup>٧) (على) بدل (عن) في س.

<sup>(</sup>٨) أهل الوبر: البوادي، من وَبَرَ الإِبل، لأن بُيُوتَهم يتخذونها منه. وأهل المدر: المدن والقُرَىٰ، جمع: مَدَرة، وهي البِنْيَة. «النهاية» (٥: ١٤٥).

<sup>(</sup>٩) بيان لـ «ما عرض».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «أن أهل» نائب فاعل الفعل «عُلِمَ».

لم يَعْرِض للغتهم شيءٌ من الفساد لوجب الأخذُ عنهم، كما يُؤخذ عن أهل الوبر(١).

قال(٣): وعلى ذلك العملُ في وقتنا هذا لأنَّا لا نكاد نَرَىٰ بـدويًّا فصيحاً (٤)، وإذا كان (٥) قـد رُوِيَ أنه ــ صلى الله عليـه وسلم ــ سَمِعَ رجلًا يَلْحَنُ فقال: «أرشِدُوا أخاكم فقد ضَلَّ »(٦).

وسَمِعَ «عمرُ» رجلاً يلحن(٧).

<sup>(</sup>١) وفي «القاموس»: ( «عكد»: جَبَلٌ قُرْبَ «زَبِيدَ»، أهلُها باقون على اللَّغَةِ الفصيحة).

وقال شارحُه «محمد مرتضَىٰ الزبيدي» في «تاج العروس» (٢: ٤٢٩): أي: (إلى الآن، ولا يقيم الغريبُ عندهم أكثر من ثلاث ليال خوفاً علىٰ لسانهم). اه، ووفاة الشارح كانت سنة ١٢٠٥ه.

<sup>(</sup>٢) لأن الحكم يدورُ مع علَّت ثبوتاً وعدماً. انظر «المدخل الفقهي العام» (ص: ١٠٨٤، ١٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) أي: «ابن جني».

<sup>(</sup>٤) لغلبة اللحن، وفساد الألسنة.

<sup>(</sup>٥) اسمُ «كان» ضميرُ شأن.

<sup>(</sup>٦) أورده «ابن جني» في «الخصائص» (٢:٨).

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة موجودة في «الخصائص» بمعناها متصلة بما سبق، وهي هنا مبتورة، لعدم ذِكْرِ الخبرِ بتمامه، والعبارة هي: (ورووا أيضاً أن أحد وُلاةِ «عُمَرَ» \_ رضي الله تعالىٰ عنه \_ كَتَبَ إليه كتاباً لحن فيه، فكتب إليه «عُمَرُ»: أَنْ قَنَّعْ كاتبك سوطاً). وانظر «كنز العمال» (١٠: ٣٠٩).

وكذلك «عليّ» حتى حمله ذلك على وضع النحو<sup>(۱)</sup>، إلى أن شاع<sup>(۲)</sup>، واستمر فسادُ الألسنة مشهوراً ظاهراً (<sup>۳)</sup> / فينبغي أن يُسْتَوْحَشَ [۳۲] من الأخذ عن كلِّ أحد، إلا أن تقوىٰ لُغَتُهُ، وتَشِيعَ فصاحَتُهُ.

وقد قال «الفرَّاء» في بعض كلامه: «إلَّا أن تَسْمَعَ شيئاً من بدوي فصيح فتقوله» (٤).

# السادس في العربي الفصيح ينتقل لسانُه (°)

قال «ابن جني» (٢): العمل في ذلك أن تَنْظُرَ (٧) حال ما انتقل إليه، فإن كان فَصيحاً مثلَ لغته أُخِذَ بها، كما يُؤْخَذُ بما انتقل عنها، أو فاسِداً (٨) فلا ، ويُؤْخَذُ بالأولى (٩).

<sup>(</sup>١) أي مقدمات النحو. انظر «كنز العمال» (١٠: ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) فاعله ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على اللحن المفهوم من الكلام.

<sup>(</sup>٣) حالان مترادفان من «فساد».

<sup>(</sup>٤) أي: فتقول ما سمعت منه ، لأن كلامه حجة ، لسلامة سليقته من الفساد.

<sup>(</sup>٥) أي: إلى لغة غيره.

<sup>(</sup>٦) في «الخصائص» (٢:١٢). وانظر «المزهر» (١: ٢٥٩ ـ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) هكذا في س، وهو الموافق له «الخصائص»، و (ينظر) في إستانبول وحيدر.

<sup>(</sup>٨) (فاسداً) معطوف على «فصيحاً».

<sup>(</sup>٩) أي: بلغته الأولىٰ، حتىٰ كأنه لم يزَل من أهلها.

قال: فإن قيل فما يُؤمِنُكَ \_ أن تكونَ (١) كَما (٢) وَجَدْتَ في لغته فساداً بعد أن لم يكن فيها \_ أن يكونَ (٣) فيها فساداً بعد أن لم يكن فيها \_ أن يكونَ (٣) فيها فساداً بعد أن لم يكن فيها \_ أن يكونَ (٣)

قيل: لو أُخِذَ بهذا (٤)؛ لأدى إلى أن لا تَطِيبَ نَفْسٌ بِلُغَةٍ، وأن يُتوقَّفَ (٥) عن الأخْذِ عن كل أحدٍ ، مَخَافَة أن يكون (٢) في لغته زَيْغٌ (٧) لا نعلمه الآن، ويجوزُ أن يُعْلَمَ (٨) بعد زمان، وفي هذا (٩) من الخَطَل (١٠) ما لا يخفى.

فالصوابُ الأخذُ بما عُرِفَ صحتُه (١١)، ولم يَظْهَرْ فسادُهُ، ولا يُلْتَفَتُ إلى احتمال الخلَل فيه ما لم يَبِنْ.

<sup>(</sup>١) هكذا في «الخصائص» وإستانبول وحيدر، و (يكون) في س.

<sup>(</sup>٢) الكاف اسم، وهو خبر «تكون»، و «ما» مصدرية.

<sup>(</sup>٣) «يكون» تامة، وفاعلها «فساد». و (فساداً) في س. وهو حطأ.

<sup>(</sup>٤) أي: الاحتمال البعيد. و (بها) مكان (بهذا) في س.

<sup>(</sup>٥) أي: يَتَوَقَّفُ كلَّ ناقلً عن الأخذ عن كلِّ شخصٍ من الفصحاء.

<sup>(</sup>٦) «يكون» هنا تامة، وفاعلها «زيغٌ».

<sup>(</sup>V) ميل وانحراف عن الصواب لا نطلع عليه الآن لخفائه.

<sup>(</sup>A) أن يعلم: نائب فاعله ضمير مستتر عائد لـ «زَيْغُ».

<sup>(</sup>٩) أي: في هذا التوقّف.

<sup>(</sup>١٠) الخَطَل: الخَطَأ، وذلك يفضي إلى عدم الاعتداد بشيء من اللغات أصلاً، والإعراض عن كل واحدٍ من العرب. وهذا خارج عن قوانين الكلام، والمذاهب الصحيحة.

<sup>(</sup>١١) «صحّةُ» نائب فاعل، وهنو مؤنث لفظي؛ لأن معناه الحَدَثُ، وهنو مذكر فاعتبر المعنى.

# السابع في تَدَاخُلِ اللَّغَاتِ(١)

قال في «الخصائص»(٢): إذا اجْتَمَعَ في كلام الفَصِيح (٣) لغتان فَصَاعِداً(٤) كقوله:

وَأَشْرَبُ الماءَ ما بِي نَحْوَهُ عَطَشٌ إِلَّا لأَنَّ عُيُونَهْ سَالَ (٥) وَادِيهَا (٢) فَأَشْرَبُ الماءَ ما بي نَحْوَهُو، بالإِشباع (٧)، و «عُيُونَهْ» بالإِسكان، فَيَنْبَغِي أَن يُتَأَمَّلَ حَالُ كَلَامِهِ (٨).

فإن كانت اللَّفْظَتَانِ في كَلاَمِهِ مُتَسَاوِيَتَيْن في الاستعمال، كَثْرَتُهُمَا

<sup>(</sup>١) أي: دخول بعضها في بعض.

<sup>(</sup>٢) (٢: ٣٧٠)، وانظر «المزهر» (١: ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) صفة لمحذوف، أي: في كلام الرجل الفصيح.

<sup>(</sup>٤) حال، محذوف صاحبه وعامله، والتقدير: فذهب الاجتماع صاعداً.

<sup>(</sup>٥) هكذا في س، ل، م، و «المزهر» و (سيل) في إستانبول، وحيدر، و «الخصائص» و «المحتسب» و «المقرب».

<sup>(</sup>٦) البيت رواه «ابن جني» عن «قـطرب»، وهـو في «المحتسب» (٢:٤٤)، و «الخصائص» (١:١٢٨، ٣٧١) و (٢:١٨)، و «المقرب» (٢:٤٠٠)، و «الهمع» (١:٥٩).

وجملة «ما بي نحوه عطشٌ» جملة حالية، أي: أن شربه ليس لأجل العطش، بل شوقاً لذلك الماء لسيلان عيونه ورقته وصفائه.

<sup>(</sup>٧) أي: للهاء من «نحوه»؛ لأنها تتولد عن الضمة، فينطق بها لفظاً، ولا ترسم في الخط. «الفيض». (نحوهو) في ل، م.

<sup>(</sup>٨) أي: حال كلام الفصيح الذي اشتمل على لغتين.

واحدةً (١)، فأخْلَقُ الأمر به أن تكون قبيلتُه تَـوَاضَعَتْ (١) في ذلك المعنى على على تَيْنِكَ (٣) اللفظَتَيْنِ؛ لأن العـربَ قد تفعـل ذلك للحـاجة إليـه في أوزان أشعارها، وسَعَةِ تصرُّف أقوالها.

ويجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهما<sup>(٤)</sup>، ثم إنه اسْتَفَاد [٣٣] الأخرىٰ من قبيلة أخرىٰ، وطال بها<sup>(٥)</sup> / عهدُه، وكَثُرَ استعمالُه لها<sup>(٢)</sup>، فلحقت لطُول ِ المُدَّةِ، واتصال ِ الاستعمال بلغته الأولىٰ <sup>(٧)</sup>.

وإن كانت إحدىٰ اللفظَتَيْن أكثرَ في كلامه من الأخرىٰ، فأَخْلَقُ الأمر به أن تكون القليلةُ الاستعمال ِهي الطارئة عليه، والكثيرة هي الأولىٰ الأصليَّة.

ويجوز أن تكونا<sup>(٨)</sup> معاً لغتين لـه ولقبيلته، وإنمـا قَلَّتْ إحداهمـا في استعماله لضعفها في نفسه، وشذوذها عن قياسه.

<sup>(</sup>١) جملة مفسرة للتساوى المذكور، ويجوز كونها حالية.

<sup>(</sup>٢) أي: توافقت واصطلحت.

<sup>(</sup>٣) هكذا في حيدر، و «ذينك» في س، ل، م، وإستانبول.

<sup>(</sup>٤) يجوز كون «لغته» اسم «تكون»، و «إحداهما» أي: إحدى اللغتين خبر، ويجوز العكس.

<sup>(</sup>٥) الضمير عائد لـ «اللغة».

<sup>(</sup>٦) (وكثراستعماله لها) ساقط من س.

<sup>(</sup>V) الأصلية التي نشأ عليها.

<sup>(</sup>٨) أي: اللغتان لغتين مستعملتين لذلك الفصيح. و (يكونا) في ل.

وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة (١)، فَسُمِعَتْ (٢) في لغة إنسان فعلى ما ذكرناه، كما جاء عنهم في أسماء «الأسد»، و «السيف»، و «الخمر» وغير ذلك، وكما تَتَحَرَّفُ (٣) الصيغة واللفظ الواحدُ (٤)، كقولهم: «رَغْوَة اللبنِ»، و «رُغُوته»، و «رِغْوَته»، و «رُغُاوَته» (٥) كذلك مُثَلَّثاً (٢).

كقولهم (٧): «جِئت (^) مِنْ عَلَى»، و «من مُعَال ، (١١) فكلُّ ذلك لغاتُ لجماعات (١١) قد تجتمع لإنسانٍ واحد (١١).

<sup>(</sup>۱) هذا ما يسمى به «المترادف».

<sup>(</sup>٢) نائب فاعله ضميرٌ يعود على «ألفاظ».

<sup>(</sup>٣) أي: تتغير من فتح لضم لكسر، فالمراد من الصيغة الهيئة.

<sup>(</sup>٤) هو كعطف التفسير، أي: ويتغير اللفظ الواحد إلى هيئات.

<sup>(</sup>٥) (رغواته) في س.

<sup>(</sup>٦) «الصحاح» (رغا ٦: ٢٣٦٠) ، و «الخصائص» (١: ٣٧٣).

<sup>(</sup>٧) (وكذلك قولهم) في حيدر.

<sup>(</sup>۸) (جئته) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٩) (على) في س، وحيدر.

<sup>(</sup>١٠) ذُكِرَتْ هذه اللغات في «الصحاح» (علا ٢٤٣٥)، و «الخصائص» (١٠).

<sup>(</sup>١١) أي: كل لفظة لغة جماعة.

<sup>(</sup>١٢) وذلك بالتلقى عن القبائل.

قال «الأصمعيُّ»(١): اخْتَلَفَ رجلان في الصَّقْر، فقال أحدُهما: بالصاد، وقال الآخر: بالسين، فَتَرَاضَيَا بأوَّل ِ وارِد عليهما، فَحَكَيَا له (٢) ما هُمَا فيه، فقال: لا أقول كما قلتما، إنَّما هو الزَقْر (٣).

وعلى هـذا(٤) يَتَخَرَّجُ جميعُ مـا وَرَدَ من التداخـل، نحو: «قَلاَ يَقْلاَ»(٥)، و «سَلاَ يَسْلا»(٦) و «طَهُر» ف «هـو طـاهـر»، و «شَعُرَ» ف «هو شاعر»(٧)، فكل ذلك إنما هو لغات تداخلت فتركبت، بأن أُخِذَ

<sup>(</sup>۱) هو «عبد الملك بن قُرَيْب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيـد». مختلف في سنة وفاته، قيل: سنة ٢١٣، ٢١٦، ٢١٦ه.

مترجم في «بغية الوعاة» (١١٢:٢).

<sup>(</sup>٢) (له) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٣) وفي «الخصائص» (١: ٣٧٤) بعد إيراد هذه الحكاية: (أفلا ترى إلى كلَّ واحد من الثلاثة، كيف أفاد في هذه الحال إلى لغته لغتَيْن أُخْرَيَيْنِ معها، وهكذا تتداخل اللغات).

<sup>(</sup>٤) أي: ما ذكر من التفصيل.

<sup>(</sup>٥) وهذا نادر عند «سيبويه». كما في «لسان العرب» (قـلا ١٩٨:١٥)، واللغة المشهورة «قَلاّ» «يقِلي» كـ «رمىٰ». كما في «تاج العروس» (٢:١٠). وماضي «يَقْلَىٰ»: «قَلِيَ»كـ «رَضِيَ»، فركَّبوامن اللغتين لغةً ثالثة . حكاه «ابن جني». انظر «الخصائص» (١:٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) بالفتح فيهما، مع فقدان حرف الحلق من العين واللام، والمشهور: «سلا» «يَسْلو» كـ «دعا»، أو «سَلِي» «يَسْلَىٰ» كـ «رَضِيَ» فالفتح فيهما مركب منهما. «الفيض» وانظر «المصباح» (ص: ٢٨٧).

<sup>(</sup>٧) الأصل أن يكون اسم الفاعل على «فاعل» من «فَعَلَ» المفتوح العين، كد «قاعد»، واسم فاعل «فَعُل» المضموم العين على «فعيل» كد «كريم» من «كُرُمَ»، و «شريف» من «شَرُف».

الماضي (۱) من لغة ، والمضارعُ أو الوصف (۲) من أحرىٰ لا تَنْطِقُ بِالماضي كذلك ، فَحَصَلَ التَّدَاخُلُ والجمعُ بِين اللغتين ، فإن من يقول «قَلا» يقول في المضارع «يَقْلا» ، والذي يقول : «يَقْلا» ، يقول في المضارع : «قَلِي» ، وكذا من يقول : «سَلا» ، يقول في المضارع : «سَلُو» ، ومن يقول فيه : «يَسْلاً» ، يقول في الماضي : «سَلِي» فَتَلاقي أصحابُ اللغتين فَسَمِعَ / هذا لغةَ هذا ، وهذا لغةَ هذا ، فأخذ كلَّ [٤٣] واحد من صاحبه ما ضَمَّه إلى لغته ، فتركبتْ هناك لغةُ ثالثة ، وكذا واحد من صاحبه ما ضَمَّه إلى لغته ، فتركبتْ هناك لغةُ ثالثة ، وكذا «شاعر» و «طاهر» إنما هما من «شَعَر» و «طَهَر» بالفتح ، وأما بالضم فوصفُه على «فعيل» ، فالجمع بينهما من التداخل .

انتهى كلامُ «ابنِ جني»<sup>(٣)</sup>.

وقد حكىٰ غيرُه(٤) في استعمال اللغتين المتداخلتين قولين:

أحدهما: أنه<sup>(٥)</sup> يجوز مطلقاً.

والثاني: إنما يجوز بشرط أن لا يؤدي إلى استعمال لفظ مهمل ك «الحبُك»(٦).

<sup>(</sup>١) أي: في الفعلين الأولين.

<sup>(</sup>٢) المراد به اسم الفاعل من «طهُر» و «شَعُر».

<sup>(</sup>٣) «الخصائص» (٣ : ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) (غيرهم) في س.

<sup>(</sup>٥) (أن) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٦) وفي «شرح الشافية» لـ «الرضي» (١: ٣٩).

<sup>(</sup>و «الحِبُك» قراءة شاذة، إن صح النقل قلنا فيه بناء على ما قال «ابن جني» =

#### الثامن

أجمعوا(١) على أنه لا يحتج بكلام المولَّدين، والمحْدَثين(٢) في اللغة والعربية(٣).

وفي «الكشاف»(٤) ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة

وهو أن «الحِبِك» بكسرتين، و «الحُبُك» بضمتين، بمعنى -: إن «الحِبِك» مركب من اللغتين، يعني أن المتكلم به أراد أن يقول: «الحِبِك» بكسرتين، ثم لما تلفظ بالحاء المكسورة ذَهِلَ عنها وذهب إلى اللغة المشهورة، وهي «الحُبُك» بضمتين، فلم يرجع إلى ضم الحاء، بل خَلاها مكسورة وضَمَّ الباء، فتداخلت اللغتان: «الحِبِك» و «الحُبُك» في حرفي الكلمة الحاء والباء.

وفي تركيب «حِبُك» من اللغتين \_ إن ثبت \_ نَظُرُ ؛ لأن «الحُبُك» جمع : «الحِبَاك»، وهو الطريقه في الرمل، ونحوه، و «الحِبِك» بكسرتين إن ثبت فهـ و مفرد مع بُعْدِه، لأن «فِعِلًا» قليل، حتى إنَّ «سيبويه» قال: لم يجئ منه إلاً «إبِل»، ويبعد تركيب اسم من مفرد وجمع. انظر «المحتسب» منه إلاً «إبِل» وجاء في حاشيته: (وهذا الذي يقوله «الرضي» مُسلَّمٌ في التركيب من لغتين ؛ لأنه حينتًذ أخذ من مفرد وجمع. أما التركيب من قراءتين \_ إن صحَّ الأخذ به \_ فلا يبدو بعيداً، لأن قراءتي الجمع والمفرد مرويتان، والقارئ بالتركيب منهما يريد أن يروي ما يؤثر، لا التعبير عما يريد التعبير عنه). الذاريات : ١١٩.

- (١) أي: أئمة النحو والصرف واللغة.
  - (۲) عطف تفسیری.
- (٣) كعطف التفسير على «اللغة»، أو كعطف العام على الخاص.
  - (٤) في أوائل سورة «البقرة» آية: ٢٠ «الكشاف» (١: ٤٣).

ورواتها، فإنه استشهد على مسألة بقول «حبيب بن أوس»(١)، ثم قال: وهو وإن كانَ مُحْدَثاً لا يُسْتَشْهَدُ بشعره في اللغة(٢)، فهو من علماء العربية فأَجْعَلُ ما يقولُه بمنزلة ما يرويه، ألا ترى إلى قولِ العلماء: الدليلُ عليه بيتُ الحماسة(٣)، فيقتنعون بذلك لتوثقهم بروايته وإتقانه(٤).

<sup>(</sup>١) هو «أبو تمام الطائي» المتوفىٰ سنة ٢٣١ه.

أحد أمراء البيان. مترجم في «خزانة الأدب» (١: ٣٥٦)، و «الأعلام» (٢: ١٦٥). و (حبيب بن أبي أوس) في س.

<sup>(</sup>۲) احترازاً عن «المعاني». انظر «الخصائص» (۲:۱)، و «المحتسب» (۲:۱)، و «خزانة الأدب» (۱:٥).

<sup>(</sup>٣) هـ و الديوان المشهور الذي جمعه «أبو تمام» واختاره من كلام العرب والإسلاميين، وأودعه أبواباً من الأدب، وصدَّره بباب الحماسة، وهي الشجاعة، فسمى الكتاب بأول أبوابه.

وفي «خزانة الأدب» (٢٠١١): له (كتاب الحماسة) الذي دل على غزارة علمه، وكمال فضله، وإتقان معرفته، بحسن اختياره، وهو في جمعه للحماسة أشعر منه في شعره.

<sup>(</sup>٤) ونحا هذا النحو «الرضيُّ» فقد استشهد بشعر «أبي تمَّام» في عـدَّة مواضع من «شرحه» لـ «كافية ابن الحاجب». «خزانة الأدب» (٧:١).

وجَرَىٰ على هذا المذهب «الشهابُ الخفاجيُّ».

انظر «دراسات في العربية وتاريخها» (ص: ٣٧).

وضعف هذا المذهب من ناحية أن الرواية تعتمد على الضبط والعدالة، أما الثقة بصحة الكلام، أو فصاحته فمدارها على من يتكلم بالعربية بمقتضى النشأة والفطرة.

#### فائدة

أولُ الشعراء المُحْدَثِينَ: «بَشَّار بن بُرْد»(۱)، وقد احتج «سيبويه» في «كتابه» ببعض شعره تقرباً إليه، لأنه كان هجاه لتركه(۲) الاحتجاج بشعره. ذَكَرَهُ «المرزباني»(۳) وغيرُه.

ونَقَلَ «ثعلب» (٤) عن «الأصمعي» قال: خُتِمَ الشعر

ولو رجعنا إلى «الكتاب» لم نجد اسم «بشار».

والحقُّ أن «سيبويه» أوَّلُ واضع لقواعد العربية بشمولية فائقة، وهو يرجع في شؤون الاستعمال إلى «العرب» المتفق على الاحتجاج بهم، ولا يحيد عن ذلك، ولا يرهبه التهديد والتنديد.

انظر «سيبويه إمام النحاة» (ص:١٥٢ ــ ١٥٣)، و «العربية» (ص:٥٢).

(٤) هو «أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار، أبو العباس» الشيباني \_ بالولاء \_ المتوفَّى بـ «بغداد» سنة ٢٩١ه إمام الكوفيين في النحو واللغة. مترجم في «بغية الوعاة» (٢:١٦).

وكيف يُحْتَجُّ باقوال هؤلاء المولَّدين وقد وقعوا في أغلاط كثيرة، لا يستطيع أحد تخريجها على وجه مقبول. ولا يجوز فتح هذا الباب. ولا بأس بذكر أقوالهم على سبيل الاستئناس بها فقط.

<sup>(</sup>۱) «أبو معاذ» العُقَيْلي \_ بالولاء \_ البصري، الأعمىٰ، المتوفىٰ سنة ١٦٧ه. كان أشعر المولدين على الإطلاق. مترجم في «معاهد التنصيص» (١: ٢٨٩)، و «خزانة الأدب» (٣: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) (لترك) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٣) كما في «الموشح» (ص: ٣٨٥). أقول: هذا ادّعاءً على «سيبويه» في أنه استشهد بشعر «بشّار»، لا لأنه يرى الاستشهاد به، ولكن لأنه كان يخافه، ويتقى معرة لسانه.

ب ( إبراهيم بن هَرْمَة <math>(1) وهو آخر الحجج .

#### التاسع

لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يُعرف قائلُه.

 $\tilde{\phi}$ رَّح بذلك «ابنُ الأنباري» في «الإِنصاف» (٢).

وكــأنَّ عــلة(٣) ذلــك خــوفُ أن يــكــون لــمــولَّــدٍ أو مَــنْ لا يوثق بفصاحته.

ومن هــذا يُعْلَمُ (٤) أنه يُحْتَـاجُ إلى معـرفـة أسمـاءِ شعـراءِ العرب وطبقاتهم.

قال «ابنُ النحاس» في «التعليقة»: أجاز الكوفيون إِظهار «أَنْ» بعد / «كى»، واستشهدوا بقول الشاعر:

أَرَدْتَ لِكَيْمًا أَنْ تَطِيرَ بِقِرْبَتِي فَتَتْرُكَهَا شَنَّا بِبَيْدَاءَ بَلْقَعِ (٥)

<sup>(</sup>۱) المتوفّى في خلافة «الرشيد» سنة ۱۷٦ه. مترجم في «البداية والنهاية» (۱) . (۱:۱۹)، و «خزانة الأدب» (۱:۱).

<sup>.(°</sup>AT: Y) (Y)

<sup>(</sup>٣) (علم) في م.

<sup>(</sup>٤) نائب فاعله «أنه يُحتاج».

<sup>(</sup>٥) البيت في «الإنصاف» (٢:٠٨٠)، و «شرح المفصل» لـ «ابن يعيش» (٧:١٩، ٩:١٦)، و «المقاصد النحوية» (٤:٥٠٤)، و «التصريح» (٢:١٣٠) و «خرانة الأدب» (٨:٤٨٤). وصدره في «مغني اللبيب» (ص:٢٤٢)، و «أوضح المسالك» (٤:٤٥١)، و «شرح الأشموني» (٣:٠٨٠).

قال(١): والجواب أَنَّ هذا البيتَ غيرُ معروفٍ قائلُه، ولو عُرِفَ لجـازَ أَن يكون من ضرورة الشعر.

وقال أيضاً: ذهب الكوفيون إلى جواز دخول «الـلام ِ» في خبر «لكن» واحتجوا بقول الشاعر:

..... فَلَكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَعَمِيـدُ(٢)

والجوابُ: أن هذا البيت لا يُعْرَفُ قائِلُهُ، ولا أَوَّلُهُ، ولم يذكر منه

والشن: القربة البالية، والبلقع: الأرض القفر التي لا شيء بها.

قالوا: يجوز أن تكون «كي» مصدرية، و «أن» مؤكدة لها، وذلك لتقدم اللهم التعليلية، ويجوز أن تكون «كي» تعليلية مؤكدة للام، فتكون «أن» مصدرية.

(١) أي: ابن النحاس.

(۲) عجز بيت، وهو في «معاني القرآن» (۱: ۲۰۹)، و «الإنصاف» (۱: ۲۰۹) برواية «لكميدً». و «شرح المفصل» لـ «ابن يعيش» (۲: ۲۲، ۲۶)، و «مغني اللبيب» (ص: ۳۰۷، ۳۸۰)، و «همع الهوامع» (۱: ۱٤۰)، و «شرح الأشموني» (۱: ۲۸۰) برواية «لعميدُ».

وأوله كما ذكره «ابنُ عقيل» في شرحه (١: ٣٦٣): يَلُومُونَنِي في حُبِّ لَيْلَى عَوَاذِلِي

و «العميد»: هو الذي أمرضه العشق وهدُّه.

و «الكميد»: هو الذي أصابه الكمد، وهو أشدُّ الحزن.

استشهد الكوفيون بالبيت على جواز دخول اللام في خبر «لكنَّ».

ومَنَعَهُ البصريون، وأجابوا عن البيت بأنه إما شاذ، وإما أن أصله: «لكن إنَّني».

إلَّا هـذَا، ولم ينشده أحـدُ ممن وُثِّقَ في اللغة، ولا عُـزِيَ إلىٰ مشهـور بالضبط والإتقان، وفي ذلك ما فيه(١).

وفي تعاليق «ابنِ هشام» على «الألفية» استدل الكوفيون على جواز مدِّ المقصور(٢) للضرورة بقوله:

قد عَلِمَتْ أَختُ بَنِي السِّعْلَاءِ وعلمتْ ذَاكَ مع الجَراءِ(٣) أَنْ نِعْمَ مأكُولًا على الخَواءِ أَنْ نِعْمَ مأكُولًا على الخَواءِ يا لَكَ(٤) مِنْ تَمْرٍ ومِنْ شِيشَاءِ يَنْشَبُ في المَسْعَلِ واللَّهَاءِ(٥)

<sup>(</sup>١) أي: من موجبات التوقف عن الاستدلال به.

<sup>(</sup>٢) (القصر) في س.

<sup>(</sup>٣) (الجزاء) في س، و (الخيراء) في إستانبول.

<sup>(</sup>٤) (مالك) في س.

<sup>(</sup>٥) هذه الأبيات من الرجز المشطور، وقد ذكرت في «ضرورة الشعر» (ص: ٩٨)، و «ضرائر الشعر» (ص: ٣٩)، و «سمط اللآلي» (٢: ٤٧٨)، و «الإنصاف» (٢: ٢٤١)، و «المزهر» (١: ١٤١ – ١٤١). وذُكر الرابعُ والخامسُ منها في «شرح المفصل» لـ «ابن يعيش» (٢: ٤٢)، و «المقاصد النحوية» (٤: ٧٠٥).

و «السعلاة»: أخبث الغيلان، وكذلك: السعلاء، والسعلى، يمد ويقصر، والجمع: «السَّعالى».

و «الجَراء»: بفتح الجيم وكسرها: الفتاء، من قولهم: جارية بينة الجراء، وهو من الجراءة والإقدام.

فمد «السِّعْلا»، و «الخَوَا»، و «اللَّهَا» (١) وهي مقصورات (٢). قال (٣): والجوابُ عندنا (٤) أنه لا يُعْلَمُ قائلُه، فلا حجة فيه.

لكن (°) ذكر في شرحه للشواهد ما يخالف ذلك؛ فإنه قال: طَعَنَ «عبدُ الواحد الطوَّاح» (٢) في كتابه «بغية الآمل» (٧) في الاستشهاد بقوله: لا تُكْثِرَنْ (^) إنِّى عَسَيْتُ صائِماً (٩)

و «الخواء»: خلو الجوف من الطعام.

و «الشيشاء»: الشيص، وهو أردأ التمر.

و «يَنْشَبُ»: يعلق. و «مَسْعَل»: موضع السعال من الحلق.

و «اللهاء»: بفتح اللام وكسرها، جمع: لهاة، وهي الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم.

- (١) (السعلاء، والخواء، واللهاء) في إستانبول.
- (٢) و «الخُوا» يُعقال بالقصر والمَدّ. القاموس.
  - (٣) أي: «ابن هشام».
  - (٤) أي: معاشر البصريين.
- (٥) (إلا أنه) في «الفيض» وفيه: وفي نسخة (لكنه).
  - (٦) (الطواخ) في «كشف الظنون» (١: ٢٤٧).
- (٧) على صيغة اسم الفاعل، كتاب عجيب، وضعه على ترتيب «الكامل»، وسماه «بغية الأمل ومنية السائل». «الفيض».
  - (A) (لا يكثرن) في ل.
    - (٩) رجز، وقبله:

أَكْثَـرْت في العَـذْل ِ مُلِحّـاً دائمـاً

نسبه «البغدادي» إلى «رؤبة»، وهو في ملحقات ديوانه: ١٨٥.

وقال(١): هو بيتٌ مجهولٌ لم ينْسِبْهُ الشرَّاحُ إلى أحدٍ، فَسَقَطَ الاحتجاج به.

ولو صحَّ (٢) ما قاله لسقَطَ الاحتجاج بخمسينَ بيتاً من «كتاب سيبويه»، فإنَّ فيه ألفَ بيتٍ قد عُرِفَ قائِلُوهَا، وخمسين مجهولة / القائلين (٣).

وذُكر في «الخصائص» (۱:۱۱) و «المقرب» (۱:۱۱)، و «شرح المخماسة» لـ «المرزوقي» (۱:۲۲)، و «شرح المفصل» لـ «ابن يعيش» (۷:۱۱)، و «الكافي شرح الهادي» (ص:۱٤۱۰) (آلة كاتبة)، و «مغني اللبيب» (ص:۲۰۳)، و «شرح الأشموني» (۱:۲۰۹)، و «خزانة الأدب» (9:71).

ويروى: «لا تَعْذُلَنْ» كما يروى «لا تَلْحَنِي» مكان: «لا تُكْثِرَنْ».

يقال: لحيته، ألحاه، لَحْياً: إِذَا لُمْتُهُ.

والمعنىٰ: أيها العاذل الملحُّ في عَـنْدِلهِ، إنـه لا يمكن مقابلةُ كـلامِك بمـا يناسبُه من السبِّ، فإنى صائم عن مخاطبتك.

الشاهد في «صائماً» فإنه اسمٌ مفرد جيء به خبراً لـ «عسىٰ» كذا قالوا. والحق خلافه، وأنَّ «عسىٰ» هنا فعلُ تامٌّ خبريٌّ، لا فِعْلُ ناقِصٌ إنشائي. يدلُّك على أنه خبريٌّ وقوعُه خبراً لـ «إنَّ». «البغداديّ».

- (١) القائل هو «عبد الواحد».
  - (٢) هو كلام «ابن هشام».
- (٣) ذَاعَ هذا الكلامُ على الألسنةِ وشاعَ، وهو خالِ من الدليل والإقناع. وقد فصلَ القولَ في ذلك الدكتور رمضان عبد التواب في مقال بعنوان «أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه» أفاد فيه وأجاد. انظر «بحوث ومقالات في اللغة» (ص: ٨٩).

#### العاشر

إذا قال(١): حَدَّثني الثقةُ فهل يُقْبَلُ؟ قولان:

في علم الحديثِ (٢) وأصول ِ الفقه رَجَّح كُلًا مُرَجِّحُون، وقد وقع ذلك لـ «سيبويه» كثيراً، يعني بـه «الخليل» وغيره (٣).

وكان «يونس»(٤) يقول: حدَّثني الثقةُ عنِ العرب، فقيل له: مَنِ

ذهب الأكثرون إلى أنه لا يُكتفىٰ به في التعديل حتى يسمية، لأنه وإن كان ثقة عنده، فلعلّه ممن جُرح بجرح قادح عند غيره، بل إضرابه عن تسميته ريبة تُوقِع تردُّداً في القلب.

وقيل: إنَّ قائل ذلك متى كان ثقة مأموناً، فإنه يُكتفىٰ به كما لوعَينَهُ، إذ لو عَلِمَ فيه جرحاً لَذَكَرَهُ، ولو لم يذكره لكان غاشاً في الدين، ولا يلزم من إبهامه له تضعيفه عنده، لأنه قد يبهم لصغر سنه، أو لطبيعة المعاصرة، أو المجاورة مما تقتضيه ظروف المكان.

والمحققون على الأول. وانظر «شرح نخبة الفكر» (ص:١٥٢)، و «تدريب الراوي» (النوع الثالث والعشرون) (١: ٣١٠).

<sup>(</sup>١) أي: النحوي واللغوي المفهوم من الكلام.

<sup>(</sup>٢) وفي «قواعد التحديث» (ص:١٩٦): قولُ الراوي: حدثني الثقة، أو من لا يتّهم، هل هو تعديل له؟

<sup>(</sup>٣) سبق في الفرع الثاني ما يتعلق بذلك. انظر (ص: ٧٠).

<sup>(</sup>٤) هو «يونس بن حبيب، الضبي \_ بالولاء \_، أبو عبد الرحمن». المتوفَّىٰ سنة ١٨٢ه. بارعٌ في النحو، من أصحاب «أبي عمرو بن العلاء». «بغية الوعاة» (٢: ٣٦٥).

الثقةُ؟ قال: «أبو زيد»، قيل له: فلِمَ لا تُسمِّيه؟ قال: هو حيُّ<sup>(١)</sup> بعد، فأنا لا أُسمِّيه<sup>(٢)</sup>.

## الحادي عشر

قال «ابن السراج» في «الأصول»(٣) \_ بعد أن قَرَّر أن «أفعل» التفضيل لا يأتي (٤) من الألوان (٥) \_: فإنْ قيل: قد أنشد بعض الناس: يا لَيْتَنِي مِثْلُكَ في البَيَاضِ أَبْيَضَ من أُخْتِ بني أَبَاضِ (٢)

<sup>(</sup>١) أي: وربما ينسى ما حـدَّثه به فيقع التناكر فيؤدي إلى المعارضة والعقوق. «الفيض».

<sup>(</sup>٢) انظر «المزهر» (١٤٣:١).

<sup>(1:3.1 - 0.1).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي: قياساً.

<sup>(</sup>٥) أي: ولا من العُيوب. وضابطه: ما وَصْفُهُ على «أَفْعَل، فَعْلاَء»، كـ «أحمر» و «أعور»؛ لئلا يلتبس التفضيل بما يدل على أصل الفعل.

<sup>(</sup>٦) البيتان من أرجوزة لـ «رؤبة»، كما في ملحقات «ديوانه» (ص: ١٧٦). وهما في «الأصول» (١٠٤٠)، و «أمالي المرتضى» (٣١٧: ٢).

والثناني منهما في «الجمل» (ص: ۱۰۲)، و «الإنصاف» (۱: ۱۵۰)، و «شرح الكافية» و «شرح الكافية» لـ «ابن يعيش» (٦: ٩٣)، (١٤٧:٧)، و «شرح الكافية» لـ «الرضى» (٢: ٢١٣)، و «خزانة الأدب» (٨: ٢٣٠).

و «بنو أباض» بفتح الهمزة: قوم اشتهروا ببياض ألوانهم.

والشاهد فيه: «أبيض»، وذلك أن الكوفيين أجازوا بناء «أفعل التفضيل» من لفظى السواد والبياض، وهو شاذ عند البصريين.

فالجواب: أن هذا معمول(١) على فساد(٢)، وليس البيتُ الشاذُ، والكلامُ المحفوظُ بأدنى إسنادٍ(٣) حجةً على الأصل المجتمع عليه في كلام ولا نَحْو ولا فقه (٤)، وإنما يركَنُ إلى هذا ضَعَفَةُ أهل النحو ومَنْ لا حجة معه.

وتأويلُ هذا(٥) وما أشبهه كتأويل ضَعَفَة أصحابِ الحديث وأتباع القُصَّاص في الفقه. انتهىٰ.

فأشار (٦) بهذا الكلام إلى أن الشاذَّ ونحوَه يُطْرَحُ طرحاً، ولا يُهْتَمُّ بتأويله.

## الثاني عشر

قال «أبو حيان» في «شرح التسهيل»: التأويل (٧) إنَّما يسوغ (^)

<sup>(</sup>١) (معلول) في بعض النسخ، أي فيه علّة، وهي الخروج عن القياس. «الفيض».

<sup>(</sup>٢) هو الخروج عن الأصل المتداول.

<sup>(</sup>٣) أي: أقرب من غير بحث فيه.

<sup>(</sup>٤) لأن الحكم للغالب، والنادر لا حكم له، ولو ثبت لاقتصر به على مورده من غير أن يقاس عليه.

<sup>(</sup>٥) الإشارة لمن ذكر من الضَعَفة، أي: تأويل الضعيف في العربية السالك هذه المسالك الخارجة عن الأصول، كتأويل ضعفة الحديث.

<sup>(</sup>٦) فاعل «أشار» ضميرٌ يعود على «ابن السراج».

<sup>(</sup>٧) هو صرف الكلام عن ظاهره.

<sup>(</sup>A) أي: يجوز.

إذا كانت الجادة (١) على شيء، ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول. أما إذا كان (٢) لغة طائفة من العرب لم تتكلم (٣) إلا بها فلا تأويل.

ومن ثَمَّ كان مردوداً تأويلُ «أبي علي»: «ليسَ الطيبُ إلَّا المسكُ» (٤) على أن فيها (٥) ضميرَ الشأنِ لأن أبا عَمْرٍو نَقَلَ أنَّ ذلك لغةُ تميم (٦).

## الثالث عشر

قال «أبو حيان» أيضاً: «إذا دخل الدليل (٧) الاحتمالُ / سَقَطَ به [٣٧] الاستدلالُ». وَرَدَّ(^) به على «ابنِ مالك» كثيراً في مسائلَ استدلَّ عليها بأدلة تَقْبَلُ (٩) التأويل.

<sup>(</sup>١) الطريقة المسلوكة الواضحة.

 <sup>(</sup>٢) أي: ما ثبت عن العرب، وكان مخالفاً للقواعد، وهو لغة معروفة لطائفة...

<sup>(</sup>٣) (يتكلم) في س، وإستانبول.

<sup>(</sup>٤) انظر «الكتاب» (١:٧:١)، و «ذيل الأمالي والنوادر» (ص: ٣٩)، و «شرح الكافية الشافية» (١:٤٠٥)، و «مغني اللبيب» (ص: ٨٣، ٣٨٧، ٨٣، ٨٨٨، ٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) أي: في «ليس»، أي: والجملة الاسمية هي خبر «ليس».

<sup>(</sup>٦) إذا اقترن خبر «ليس» بـ «إلاً»، فـ «تميم» تـ رفع هذا الخبـ حملاً لـ «ليس» على «ما النافية» على حين تنصبه «قريش» إطلاقاً.

<sup>(</sup>V) «الدليل» مفعول به مقدمٌ على «الاحتمالُ» الذي هو فاعل «دَخَلَ».

<sup>(</sup>A) أي: «أبوحيان». و «به» أي: بهذا الأصل.

<sup>(</sup>٩) هكذا في س، ل، م، وإستانبول، و (بعيدة) مكان (تقبل) في حيدر.

منها: استدلاله على قصر الأخ بقوله:

أَخَاكَ الذي إِنْ تَدْعُهُ لِمُلِمَّةٍ يُجِبْكَ بِماتَبْغِي ويَكْفِيكَ مَنْ يَبْغِي (١)

فإنه يحتمل أن يكون منصوباً بإضمار فعل ، أي: «الزم»، وإذا دخله الاحتمالُ سقط به الاستدلال.

## الرابع عشر

كثيراً (٢) ما تُرْوَىٰ الأبياتُ علىٰ أَوْجُهِ مِختلفَةٍ، ربما (٣) يكون الشاهدُ في بعضها (٤) دون بعض، وقد سُئِلْتُ عن ذلك قديماً، فأَجَبْتُ

<sup>(</sup>۱) البيت في «شرح التسهيل» (۱: ٤٨)، و «شرح شذور الذهب» (ص: ٢٢٣) برواية «ويَكْفِكَ»، و «شفاء الغليل» (١: ١٢٠).

و «مُلِمَّة» أصله اسم فاعل من «ألم بالقوم» إذا نزل بهم، والمراد بها النازلة من نوازل الدهر.

وحذفت «الياء» من «يجبُّك» للتخلص من التقاء الساكنين.

و «تبغي» تطلب، و «يبغي» يجوز عليك.

والشاهد فيه «أخاك»، فإنه مبتدأ، واسم الموصول خبره، وجاء على لغة مَنْ يستعمل الأخ بالألف على كل حال، وتُسمَّى لغة القَصْرِ، كقولهم: «مُكْرَهُ أخاكَ لا بَطَلٌ». وهذا إعراب «ابن مالك». ولا يتعين، لاحتمال أن يكون منصوباً على الإغراء، جرياً على اللغة الفاشية، والتقدير: الزم أخاكَ.

و (من تبغي) في س.

<sup>(</sup>٢) منصوب على الظرفية، أو المفعولية المطلقة، وهو الأكثر، و «ما» تأكيد.

<sup>(</sup>٣) (وربما) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٤) هكذا في س، ل، م، وأستانبول، . و (بعض) في حيدر.

باحتمال(١) أن يكون الشاعرُ أنشده(٢) مرةً هكذا ومرةً هكذا، ثم رَأَيْتُ «ابنَ هشام» قال في «شرح الشواهد»: رُوِيَ قولَه:

. . . . . . . . . . . . . . . . ولا أَرْضَ أَبْقَ لَ إِبْقَ اللَّهَ الَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَلَّ الللَّهُ اللَّا

(١) قال «ابن الطيب» \_ رحمه الله \_:

(وهلا أجاب المصنف بهذا عما ورد من الأحاديث كذلك توثيقاً للرواة، وسداً لباب التصرف في الأحاديث بالتغيير والتبديل؛ فإنها أجدر بذلك من الأبيات). انظر (ص: ٥٣).

(٢) هكذا في س، ل، م، وإستانبول. و (أنشد) في حيدر.

(٣) عجربيت وصدره:

### فلا مُزْنَةً وَدَقَتْ وَدْقَها

وهو لـ «عـامر بن جُوَيْنِ الطائي» يصف أرضاً مخصبة لكثرة الغيث.

و «المزنة»: واحدة المزن، وهو السحاب يَحْمِلُ الماء.

و «الوَدَق»: المطر، أبقلت: أخرجت البقل، وهومن النبات ما ليس بشجر.

والبيت في «الكتاب» (٢:٢٤)، و «شرح المفصل» (٩٤:٥)، و «همع الهـوامع» (٢:١١)، و «التصريح» (٢:٨١)، و «خزانة الأدب» (١:٥٤).

كان القياس «أَبْقَلَتْ»، لأن الفاعل ضمير مؤنث متصل، ولكنه حَذَفَ التاء للضرورة.

وحكى «الأعلمُ» في شرح أبيات «الكتاب» أنه روي «أبقلَتِ ابقالها» بتخفيف الهمزة. انظر «التصريح» (٢٧٨:١).

وقد استشهد «ابنُ هشام» بالبيت على أن «أُبْقَلَ» روي بروايتين: بالتذكير والتأنيث. بالتذكير والتأنيث مع نقل الهمزة (١)، فإنْ صح أن القائل بالتأنيث هو القائل بالتذكير، صح الاستشهاد به على الجواز في (٢) غير الضرورة، وإلا فقد كانت العرب ينشد (٣) بعضهم شِعْرَ بعض، وكلَّ يَتَكَلَّمُ على مُقْتَضَىٰ سَجِيَّتِهِ التي فُطِرَ عليها، ومن هنا تَكَثَّرَتِ (٤) الرواياتُ في بعض ِ الأبيات. انتهىٰ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو على حذف مضاف، أي: نقل حركة همزة «إبقالها» للتاء في «أبقلت»، وحَذَفَ الهمزة لإقامة الوزن.

<sup>(</sup>٢) هكذا في س، ل، و (من) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٣) (تنشد) في م.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: (يَكْثِرون) أي: العرب، وفي أخرى: (كَثُرت)، وفي النسخ التي في حوزتي (تكثرت) على «تَفَعَّل» من الكثرة، أي: تعددت الروايات بتعدد الراوي. والكل يعمل به لفصاحة القائل.

انظر «الفيض».

### فصل

مُلَخَّصٌ من «المحصول»(١) للإمام «فخر الدين»(٢) مع زيادات

(١) هو من أهم كتب الإِمام «فخر الدين الرازي» الأصولية.

وقد استشكل «القرافيُّ» في «النفائس» هذه التسمية، حيث قال: تسميةُ الكتاب بـ «المحصول» مشكلُ؛ لأن الفعل إن كان «حَصَلَ» فهو قاصر لا يصاغ على زِنة «مفعول»، وإن كان «حَصَّلَ» بالتشديد، فاسم المفعول منه «محصَّل»، فعلى هذا لفظ «محصول» ممتنع لغة.

وأجيب بأن اسم الكتاب كاملًا «المحصولُ في علم الأصول» أي: أصول الفقه. وهذه الصلة، وهي «في علم الأصول» سوَّغت بناء مفعول من «حَصَلَ» اللازم.

وقد جاء في «المصباح» عن «ابن فارس»: أصلُ التحصيل: استخراج الذهب من حجرِ المعدن، وحاصل الشيءِ ومحصوله واحد.

كما ذكر «الرازيُّ» أن المصادر تجيء على «المفعول» نحو: «المعقود» و «الميسور» \_ بمعنى العقد واليسر \_، يقال: «ليس له معقود رأي. أي: عقد رأي. انظر «تفسيره» ( $\Lambda$ : ١٩٦) الخيرية. نقلاً عن مقدمة التحقيق لكتاب «المحصول» (1/1/8).

(٢) هكذا في س، وإستانبول دون ذكر «الرازي»، وبذكرها في حيدر.

وهـو «فخـر الــدين محمـد بن عمــر بن الحسين، أبـو عبـــد الله» الــرازي =

من شروحه<sup>(۱)</sup>.

قال: اعلم أنَّ معرفة اللغة والنحو والتصريف فرضُ كفاية، لأن معرفة معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع، ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مُسْتَحِيل، فلا بد من معرفة أدلتها، والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة، وهما واردان(١) / بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم. فإذن توقف العلم بالأحكام على الأدلة، ومعرفة الأدلة(١) تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف، وما يتوقف على الواجب المطلق(٤)،

«شمسُ الدين، محمد بن محمود الأصبهاني» المتوفَّىٰ سنة ١٧٨ه، وسمَّاه بـ «الكاشف عن المحصول»، منه مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (٢٢٣) أصول. له ترجمة في «بغية الوعاة» (٢٤٠).

و «شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن إدريس القرافيُّ» المتوفى سنة ١٨٤ه، وسمَّاه بـ «نفائس الأصول في شرح المحصول». منه مخطوط في دار الكتب المصرية بـرقم (٤٧٢) أصول. له تـرجمة في «الـديباج المذهب» (١: ٢٣٦).

<sup>= (</sup>المولد)، الطبرستاني (الأصل)، القرشي، التيمي، البكري (النسب) المتوفَّى سنة ٢٠٦. مترجم في «البداية والنهاية» (١٣:٥٥)، و «شذرات الذهب» (٢١:٥٥).

<sup>(</sup>۱) ممن شرحه:

<sup>(</sup>٢) (وارد) في إستانبول.

<sup>(</sup>٣) أي: الأصلية، وهي الكتاب والسنّة.

<sup>(</sup>٤) أخرجَ الواجبَ المقيد وجوبه بذلك الأمر، كالنصاب للزكاة، لتوقف وجوبها عليه، فإن وجوبها لا يستلزم وجوبه، لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب «الفيض».

وهو مقدورٌ(١)للمكلُّف فهو واجبُّ(٢).

فإذن(٣) معرفةُ اللغة والنحو والتصريف واجبةً.

قال (٤): ثم الطريقُ إلى مَعْرِفتها (٥) إمَّا النقلُ المحضُ كأكثر اللغةِ، أو العقلُ مع النقل، كقولنا: «الجمع المُحَلَّىٰ باللام (٢) للعموم»؛ لأنه يصح استثناء أي فرد منه، فإن صحَّةَ الاستثناء بالنقل، وكونَه (٧) مِعْيَارَ العموم بالعقل.

فَمَعْرِفَةُ كونِ الجمع المذكور لـه بالتركيب من النقل والعقـلِ، وأما العقلُ المحضُ فلا مَجَالَ (^) لـه في ذلك.

قال: فالنقلُ المحضُ إما تواتر أو آحاد، وعلى كُلِّ منهما إشكالات:

أما «التَّوَاتُر» فالإِشكال عليه من وُجُوه:

<sup>(</sup>۱) الجملة حالية، أخرج بها ما لا قدرة للمكلف عليه مما يتوقف عليه الواجب المطلق، كالسلامة من موانع الوجوب.

<sup>(</sup>Y) «المحصول» (1/1/ ۲۷٥).

<sup>(</sup>٣) (فإن) في س.

<sup>(</sup>٤) في «المحصول» (1/1/1 – 70

<sup>(</sup>٥) أي: معرفة لغة العرب ونحوها وتصريفها.

<sup>(</sup>٦) (اللام) في إستانبول.

<sup>(</sup>V) (وكونَه) معطوف على «صحةً».

<sup>(</sup>٨) مصدر ميمي، أي: جولان.

أحدُها: أَنَّا نَجِدُ الناسَ مختلفينَ في معانِي الألفاظِ التي (١) هي أكثرُ الألفاظِ تداولاً ودَوَرَاناً (٢) على ألسِنَةِ المسلمين اختِلافاً شديداً لا يمكن فيه (٣) القطعُ بما هو الحقُّ كلفظة (الله) فإن (١) بعضهم زعم أنها عِبْريَّة، وقال قوم: إنَّها (٥) سُرْيَانِيَّة.

والذين جعلوها عربيَّةً(٦) اختلفوا، هل هي مشتقة أوْ لا(٧)؟

والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافاً شديداً، ومن تَاَمَّلُ أَدلَّتَهُمْ في تعيين مدلولِ هذا اللفظِ(^) عَلِمَ أَنَّها متعارضة ، وأَنَّ شيئاً منها لا يُفيدُ الظنَّ الغالِبَ فضلًا عن اليقين.

وكــذلــك اختلفــوا في لفظ «الإيـمــانِ» (٩)، و «الكُـفْـرِ» (١٠)،

<sup>(</sup>١) (الذي) في ل.

<sup>(</sup>٢) كعطف التفسير على «تداولاً».

<sup>(</sup>٣) هكذا في س وإستانبول، و (فيها) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) (قال) في س.

<sup>(</sup>٥) (إنها) ساقط من س.

<sup>(</sup>٦) هكذا في م وحيدر. و (عبرية) في س، ل، وإستانبول.

<sup>(</sup>٧) أي: أو ليست بمشتقة، أي: مرتجلة، لأن الأعلام منحصرة في القسمين.

<sup>(</sup>A) أي: هل هو الذات الواجب الوجود أو المعبود مطلقاً، ثم غلب على الذات . . . إلخ .

<sup>(</sup>٩) هـ و مصدر «آمن به» على أفعل إفعالاً. اختلفوا: هل همزتُه للتعدية، أو للصيرورة؟ وهـل مسماه التصديق الجناني، أو النطق اللساني، أو هما معاً؟

<sup>(</sup>١٠) اختلفوا: هل هو الجحد، أو التستر؟ أو غير ذلك.

و «الصلاق»(١) و «الزكاق»(٢)، فإذا كانَ هذا الحالُ في هذه الألفاظِ التي هي أشهَرُ الألفاظِ والحاجةُ إليها ماسَّةٌ / جداً، فما ظَنُّكَ بسائرِ [٣٩] الألفاظِ؟!.

وإذا كان كذلكَ ظهر أن دعوى التواتر في اللغة والنحو مُتَعَذِّرٌ.

وأُجِيبَ عنه: بأنه وإن لم يُمكن دعوى التواتر في معانيها على سبيل التفصيل، فإنًا نَعْلَم معانيها في الجملة، فنعلم أنَّهُمْ يُطْلِقُونَ لفي طلّة (الله) على الإله المعبود بحق، وإنْ كنا لا نَعْلَمُ مُسَمَّىٰ هذا اللفظ أَذَاتُهُ (٣)، أم كونه معبوداً (٤)، أم كونه قادراً على الاختراع ، أم كونه مَلْجَاً للخَلْقِ (٥)، أم كونه بحيث تَتَحَيَّرُ العقولُ في إدراكه؟

إلى غير ذلك من المعاني المذكورةِ لهذا(٢) اللفظِ، وكذا القول في سائر الألفاظ(٧).

الإشكالُ الثاني: أنَّ مِنْ شَرْطِ التواترِ استواءَ الطرفينِ والواسطةِ.

<sup>(</sup>١) اختلفوا: هل هي مصدر، أو اسم مصدر؟ وهل معناها الدعاء أو الرحمة؟ أو العطف أو الحنو؟ أو غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) هل هي مصدر كذلك؟ وهل معناها الطهارة أو النموُّ والزيادة؟ أو غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) أي فيكون اسماً للذات بناء على أنه مرتجل.

<sup>(</sup>٤) بناءً على أنه مشتق من: ألَّهُ، إلاهةً، كعبد، عبادة.

<sup>(</sup>٥) (للخلق) ساقط من س.

<sup>(</sup>٦) (بهذا) في س.

<sup>(</sup>V) أي: تُعْلَمُ على جهة الإِجمال دون التفصيل.

فَهَبْ أَنَّا علمنا حصولَ شرائطِ<sup>(۱)</sup> التواتر في حُفَّاظِ اللغةِ والنحوِ والتصريفِ ـ في زماننا ـ فكيفَ نعلمُ حصولَهَا في سائر الأزمنة؟

وإذا جهلنا شَرْطَ التواترِ جهلنا التواتُرَ ضرورةً، لأن الجهلَ بالشرط يوجب الجهلَ بالمشروط.

فإن قيل: الطريقُ إليه أمرانِ:

أحدُهما: أنَّ الذينَ شاهدناهُم أخبرونا أنَّ الذينَ أخبرُوهم بهذه اللغاتِ كانوا موصوفينَ بالصفاتِ المعتبَرَةِ في التواترِ، وأنَّ الذينَ أخبَرُوا مَنْ أَخبَرَهُمْ كانوا كذلكَ، إلىٰ أنْ يَتَّصِلَ النقلُ بزمانِ الرسولِ صلىٰ الله عليه وسلم ...

والآخَرُ: أنَّ هذه الألفاظَ لو(٢) لم تكنْ موضوعةً لهذه اللغات، ثم وَضَعَهَا وَاضعٌ لهذه المعاني، لاشْتَهَرَ ذلك وعُرِفَ، فإنَّ ذلك مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدواعي علىٰ نقلِهِ.

[٤٠] قلنا: أمَّا / الأُوَّلُ فغيرُ صحيحٍ ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منَّا حين سَمِعَ لائً كلَّ واحدٍ منَّا حين سَمِعَ لغةً مخصوصةً من إنسانٍ، فإنَّه لم يَسْمَعْ منه أنه سَمِعَه (٣) من أهل ِ

<sup>(</sup>۱) هكذافي «المحصول» (۱/۱/۱۱)، و (شرط) في نسخ «الاقتراح»، وهو تصحيف، لأن الضمير في قوله: «حصولها» عائد إلى «شرائط التواتر»، ولا يجوز أن يعود إلى «شرط». وهذا مما غاب عن صاحب «الفيض».

<sup>(</sup>٢) (إن) في ل، م، وحيدر، وإستانبول، وأثبتُ الذي هو في س و «المحصول».

<sup>(</sup>٣) أي: المسموع.

التواتر، وهكذا، بل تَحْرِيرُ(۱) هذه الدعْوَىٰ على هذا الوجهِ مِمَّا لا يَفْهَمُ لهُ(۲) كثيرٌ من الأدباءِ، فكيف يُدَّعَىٰ عليهم أَنَّهم عَلِمُ وهُ(۱) بالضرورةِ؟ بل الغايةُ القصوَىٰ في راوي اللغةِ أَنْ(۱) يُسْنِدَهُ إلى كتابٍ صَحيح (۵) ، أو إلى أستاذٍ (۱) مُتْقِنٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذلك لا يُفِيدُ اليقينَ (۷).

وأما الثاني فضعيف أيضاً؛ لأن ذلك الاشتهار إنما يَجِبُ في الأمورِ العَظِيمَة (^)، وليس هذا منه، سلّمنا أنه منه، لكن لا نُسَلِّم أنه لم يشتهر فإنه قد اشتهر، بل بَلغَ مَبْلغَ التواترِ أَنَّ هذه اللغاتِ (٩) إنَّمَا أَخِدنَتُ عن جمع مخصوص كر «الخليل »، و «أبي عمرو»، و «الأصمعي»، وأقرانهم، ولا شكَّ أنَّ هؤلاءِ ما كانوا معصومين،

<sup>(</sup>۱) (تجویز) فی س و إستانبول.

<sup>(</sup>٢) أي: لأنهم لا اعتناء لهم بالإسناد، ولا اهتمام لهم بما يرجع إليه من تواتر وآحاد.

<sup>(</sup>٣) أي: علموا المسموع، و (علموها) في س.

<sup>(</sup>٤) (أنه) في س.

<sup>(</sup>٥) (مُصَحَّح) في «المحصول»، أي: كالمحكم، والمخصص، والصحاح، والعباب، ونحوها.

<sup>(</sup>٦) هكذا في س، ل، م، و (إسناد) في حيدر، وإستانبول. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) أي: لعدم وجود التواتر.

<sup>(</sup>٨) أي: المهمة، وذلك كأمر الخلافة، والأحكام الشرعية الظاهرة، فعدمُ نقلِها آنةُ عَدَمها.

<sup>(</sup>٩) قوله: «أن هذه اللغات» يتنازعه «اشتهر» و «بَلَغَ».

ولا بالِغِينَ حَدَّ التواتُرِ، وإذا كان كذلك لم يَحْصُلِ (١) القطعُ واليقينُ بقولهم.

أَقْصَىٰ ما في الباب(٢) أن يُقالَ: نعلمُ (٣) قطعاً أن هذه اللغات بأَسْرِهَا غيرُ منقولةٍ على سَبيلِ الكذب، ونَقْطَعُ بأنَّ فيها ما هو صدقٌ قطعاً، لكنَّ كُلَّ لفظةٍ عَيَّناها فإنا(٤) لا يُمْكِنُنَا القَطْعُ بأنَّها(٥) من قبيلِ ما نُقِلَ صدقاً، وحينئذٍ لا يَبْقَىٰ القَطْعُ في لفظٍ مُعَيَّنٍ أَصْلاً، وهذا هـو الإِشْكَالُ على من ادَّعیٰ التواتر في نقل اللغاتِ... هذا كلامُ الإمام.

وَتَعَقَّبُهُ (٢) «الأصبهانيُ »(٧) بأن كونَ اللغةِ مأخوذةً عمن لم يَبْلُغُ عَدَدَ التواتر، لا يَصْلُحُ أن يكون سنداً لِمَنْعِ عَدَم شُهْرَة نَقْلِ اللغات عن مَوْضُوعَاتِهَا الْأَصْلِيَّةِ إلىٰ غيرها؛ لأنَّ عدمَ عصمتهم لا يَستلزم / وقوعَ النقلِ والتغيير (٨)، بل يثبتُ به احتمالُه، وذلك لا يَقْدَحُ في

<sup>(</sup>١) (يحسن) في س، وأثبتُ الذي هـومـوافق لنسخ «الاقتـراح» الأخــرى، الموافقة لما في «المحصول».

<sup>(</sup>٢) أي: أبعد، والمراد غاية ما في الباب ومنتهاه أن يقال.

<sup>(</sup>٣) (نعم) في س.

<sup>(</sup>٤) أي: معاشر أهل العربية.

<sup>(</sup>٥) بأن كل لفظ منها.

<sup>(</sup>٦) أي: اعترض كلامه في شرحه، وناقشه في مواضع من أبحاثه.

<sup>(</sup>٧) (الإصبهاني) في ل. و «أصبهان» بفتح الهمزة والباء، وكسرهما، وبفتح الهمزة وكسر الموحدة وعكسه، وإبدال الموحدة فاءً. «الفيض».

<sup>(</sup>٨) (واليقين) مكان (والتغيير) في س.

دعوىٰ انتفاء اللازم(١). انتهى. والأمر كما قال.

ثم قال الإمام(٢): وأَمَّا الآحادُ فالإِشكال عليه (٣) من وجوهِ: منها أَنَّ الرُّواة له مَجْرُوحُونَ(٤) ليسوا سالمين عَن القَدْح (٥).

بَيَانُهُ: أَن أَصِل (٦) الكتب المُصَنَّفَةِ في النحوِ واللغةِ «كتابُ سيبويهِ»، وكتابُ «العَيْن».

أما «كتاب سيبويه» فَقَدْحُ الكوفيينَ فيه وفي صاحبه أَظْهَرُ من الشمس (٧).

وأُيضاً ف «المُبَرِّدُ» كان من أَجَلِّ البصريِّينَ وهو أفردَ كتاباً في القدح فيه (^).

<sup>(</sup>۱) أي: بأنه الأصل؛ لأن الأصل العدم حتى يقوم دليل على خلاف، وحينئذ فيكون بقاء الموضوعات بحالها لا من جهة نقلهم بذلك، والأصل عدم التغيير حتى يثبت مقتضيه فيبقى خبرهم الأول بحاله لعدم وجود ما يقتضي خلافة. «الفيض».

<sup>(</sup>٢) في «المحصول» (١/١: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) (عليها) في «المحصول».

<sup>(</sup>٤) (مُجَرَّحُونَ) في ل.

<sup>(</sup>٥) بيان لِـ «مجروحون».

<sup>(</sup>٦) (أجل) في «المحصول».

<sup>(</sup>٧) والقَدْح في كتاب «سيبويه» غير ضار ولا مُلْتَفَتٍ إليه؛ لأنه الأصل المرجوع إليه، والمعوَّل عليه.

 <sup>(</sup>٨) سمّاه «مسائل الغَلَط»، قال «ابن جني» في «الخصائص» (٣: ٢٨٧):
 (أما ما تعقب به «أبو العباس» كتاب «سيبويه» في المواضع التي سمّاها:

وأمَّا كتابُ «العين» فقد أطبقَ الجمهورُ \_ من أهل اللغةِ \_ على القدحِ فيه (١).

وأيضاً فَإِنَّ «ابنَ جِنِّي» أورد باباً في كتابِ «الخصائص ِ»(٢) في قدح ِ أكابرِ الأدباءِ بعضِهم في بعض ٍ، وتكذيبِ بعضِهم بعضاً.

«مسأئل الغَلَط» فقلما يلزم صاحب الكتاب منه إلا الشيء النزر). وانظر (٢٠٦: ١) من نفس المصدر.

ولقد ألَّف «أحمد بن ولَّاد» المتوفَّى سنة ٣٣٢ه كتاب «الانتصار» ردَّ فيه على نقد «المبرد»، وأبطله. انظر مقدمة محقق «المقتضب» (١٠٢،، ١٠٢).

والمبرد هـو «محمد بن يزيد، الأزدي، أبـو العباس» المتـوفَّىٰ سنة ٢٨٦هـ. كان إمام العربية بِـ «بغداد» في زمانه.

و «المُبَرِّد» ضبطها كثيرون بفتح الراء، وبعضهم بكسرها، وكان «الشنقيطي» متشدداً في كسر «الراء»، وكان ينشد في ذمِّ مَنْ فتحها: والكسرُ في راءِ «المبرِّد» واجبٌ وبغير هذا ينطق الجُهَلاءُ

مترجم في «بغية الوعاة» (٢:٩:١)، و «الأعلام» (٧: ١٤٤)، وانظر مقدمة محقق «المقتضب» (١:٤١).

(۱) أَكْثَرُ الناسُ في الطعن فيه، لكن الغالب اعتراضهم عليه من حيث الاشتقاق وصناعة التصريف، وذكر ذوات الواو في ذوات الياء، ونحو ذلك، أما كونه ذكر شيئاً من اللغة ليس له أصل، أو نَقَلَ كلاماً باطلاً فلا. «الفيض».

وانظر: «الخصائص» (٣: ٢٨٨).

 $(7) \quad (7: Y \wedge Y = P \cdot Y).$ 

وَأَوْرَدُ<sup>(۱)</sup> بِاباً آخر في أنَّ لغة أهل الوَبَرِ أَصَحُّ مِنْ لُغَةِ أَهْلِ المَدَر، وَغَرَضُهُ<sup>(۱)</sup> من ذلك القَدْحُ في الكوفيينَ.

وأورد(٣) باباً آخر في كَلِمَاتٍ من الغريبِ لا يُعْلَمُ أَحَدُ أَتَىٰ بها إِلَّا «ابنُ أحمرَ الباهليّ»(٤).

ورُويَ عن «رُوْبَةَ» وأبيه أنهما كانا يَرْتَجِلَانِ ألفاظاً لم يَسْمَعَاهَا، وَلاَ سُبِقَا إليها. وعلى ذلك قال «المازِنِيُّ»(°): «ما قِيسَ(٦) على كلامِ العربِ فهو من كَلامِهِمْ»(٧).

وأيضاً ف «الأصمعيُّ» كان منسوباً إلى الخَلاَعَةِ، ومشهوراً بأنه كان يَزيدُ في اللغةِ ما لم يكُنْ منها (^).

<sup>(</sup>۱) في «الخصائص» (۲: ٥).

<sup>(</sup>٢) أي: ابن جني.

<sup>(</sup>٣) في «الخصائص» (٢: ٢١).

<sup>(</sup>٤) هو «عمرو بن أحمر الباهلي» المتوفّى نحو سنة ٦٥ه، شاعر مخضرم، وهـو صحيح الكـلام، كثير الغريب. مترجّم في «سمط الـلآلي» (١٤٠٠)، و «الإصابة» (١٤٠٠)، و «خزانة الأدب» (٢٥٧:١)، و «الأعلام» (٥:٣٧).

<sup>(</sup>٥) هو «بكر بن محمد بن عثمان، أبو عثمان» المتوفّىٰ سنة ٢٤٧، أو ٢٤٨، أو ٢٤٨)، أو ٢٤٩ه. كان حاذقاً بالنحو. مترجم في «إنباه الرواة» (١: ٢٨١)، و «إشارة التعيين» (ص: ٦١).

<sup>(</sup>٦) أي: فيما بابه القياس.

<sup>(</sup>٧) انظر «الخصائص» (١: ٣٥٧) و (٢: ٢٥).

<sup>(</sup>٨) هـذا كلامٌ مردودٌ، لا وزن لـه. فقد جاء في «نزهـة الألباء» (ص: ١١٥): كان «الأصمعي» صدوقاً في الحديث، أخذ عن «عبـد الله بن عَــوْن»، =

والعَجَبُ من الأصوليِّين(۱): أنَّهم أقاموا الدلائل على خبر الوَاحِد(۲) أنه حُجَّةٌ في الشرع، ولم يقيموا الدِّلاَلةَ على ذلك في اللغة، وكان هذا أولى(۳)، وكان من الواجب عليهم أن يَبْحَثُوا عن أحوال اللغات، والنحو، وأن يتفحَّصُوا(٤) عن أحوال جَرْحِهِم، أحوال اللغات، والنحو، وأن يتفحَّصُوا(٤) عن أحوال جَرْحِهِم، [٤٢] وتعديلِهِم، كَمَا فَعَلُوا ذلك في رواية الأخبار، لكنَّهم تركوا ذلك / بالكُليَّةِ مع شِدَّةِ الحاجةِ إليه، فإنَّ اللغةَ والنحوَ يجريانِ مَجْرَىٰ الأصلِ للاستدلال بالنصوص. انتهى.

و «شعبة بن الحجاج»، و «حمّاد بن سلمة»، و «حمّاد بن زيد»، و «الخليل بن أحمد».

وجاء في «تهذيب التهذيب» (٦: ١٦ عـ ٤١٧): قال «الشافعي»: ما عَبَّرَ أَحدٌ عن العرب بأحسنَ من عبارة «الأصمعيِّ».

وقال «نصر بنُ علي»: كان «الأصمعي» يتّقي أن يفسر حديث رسول الله على كما يتقى أن يفسر القرآن.

وقال «يحيى بن معين»: «الأصمعي» ثقة صدوق.

وفي «الفيض»: على أن ما نسبوه إليه من الزيادة يمكن حمله على القياس على ما سُمِعَ من العرب. وهذا رأيٌ صحيحٌ نَصَرَهُ جماعة من النحاة والأصوليين.

<sup>(1) «</sup>المحصول» (1/1: ٢٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر «شرح تنقيح الفصول» (ص: ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) لأن الأمور الشرعية مبنية على معرفة الفنون العربية؛ لأنها آلاتُها ووسائلها، فكانت أحقَّ بالاعتناء بها؛ لأنها كالأصول لها. «الفيض».

<sup>(</sup>٤) هكذا في س وحيدر، وإستانبول، و «المحصول»، و (يفحصوا) في م، و (يفصِحوا) في ل.

قال «الأصبهاني»(١): أما قوله: وأورد «ابن جني» باباً في كلمات من الغريب لم يأت بها إلا «الباهليُّ»، فاعلم أن هذا القدر، وهو انفراد شخص بِنَقْل شيءٍ من اللغة الغريبة(٢) لا يَقْدَدُ في عدالتِهِ (٣)، ولا يَلْزَمُ من نقل الغريب أن يكون كاذباً في نقله (٤)، ولا قَصَدَ «ابن جني» ذلك.

وأما قولُ «المازنيّ»: ما قيس إلى آخره (٥)، فإنه ليس بكذب ولا تجويز للكذب، لجواز أن يُرَىٰ القياس في اللغات، أو يُحمل كلامُه على هذه القاعدة وأمثالِهَا(١)، وهي أنَّ الفاعلَ في كلام العرب مرفوعٌ، فكلُّ ما(٧) كان في معنى الفاعل (٨) فهو مرفوع.

وأما قوله: إن الأصوليين لم يقيموا إلى آخره، فضعيف جدّاً، وذلك أن الدليل الدّال على أن خَبَرَ الواحِدِ حجة في الشرع يُمْكِنُ

<sup>(</sup>١) (الإصبهاني) في ل.

<sup>(</sup>٢) (العربية) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) لأن غاية ما فيه زيادة الثقة، وهي مقبولة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والمحدِّثين. انظر «علوم الحديث» (ص: ٧٧) و «تدريب الراوي» (٢٤٥:١).

<sup>(</sup>٤) والحافظ حجة على مَنْ لم يحفظ.

<sup>(</sup>٥) (إلخ) في ل.

<sup>(</sup>٦) أي: مما هو كُلِّيُّ يتخرج عليه جزئيات كثيرة.

<sup>(</sup>۷) (فكلما) في س.

<sup>(</sup>٨) بأن أُسْنِدَ إليه غيره، كالمبتدأ، واسم «كان»، و «كاد».

التمسكُ به في نقل اللغة آحاداً، إذا وُجِدَتْ الشرائط(١) المعتبرة في خبر الواحد، فلعلهم أهملوا ذلك، اكتفاءً منهم بالأدلة الدالة(٢) على أنه حجةً في الشرع.

وأما قوله: كان الواجب أن يبحثوا عن أحوال الرواة إلى آخره، فهذا حق(٣)، فقد كان الواجب أن يُفْعَلَ ذلك، ولا وجه لإهماله مع احتمال كذب مَنْ لم تُعْلَم(٤) عدالته .

وقال «القرافي» في (°) هذا الأخير: إنما أهملوا ذلك؛ لأن الدواعي متوفرة على الكذب في الحديث؛ لأسبابه المعروفة، الحامِلة (١) للواضعين على الوضع.

وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب عليها في غاية الضعف،

<sup>(</sup>۱) جمع «شريطة»، وهي «الشرط»، وجمعه: «شروط».

<sup>(</sup>٢) (الدالة) ساقط من س.

<sup>(</sup>٣) ظاهره ككلام «القرافي» أنهم أهملوه، وليس كذلك، بل اعتنى بذلك أئمة الأدب، وصنفوا في طبقات الأدباء وأحوالهم، وقد ألَّف «أبو الطيِّب اللغوي» كتاب «مراتب النحويين واللغويين»، ومَيَّزَ أهلَ الصدقِ من أهل الكذب.

وأورد «السيوطيُّ» الكثيرَ من ذلك في كتابه «المزهر» في «معرفة مَنْ تُقْبَلُ روايتُه ومَنْ تُرَدُّ» (١:١٧١)، و «معرفة المصنوع» (١:١٧١)، و «معرفة الطبقات» (٢: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) (يعلم) في س.

٥) (في) ساقط من س.

<sup>(</sup>٦) (الحاصلة) في س.

وكذلك كُتُبُ الفقه لا تكاد تجد فروعاً (١) موضوعةً على «الشافعي» أو «مالك» أو غيرهما / ؛ ولذلك جمع الناس من (٢) السُّنَةِ موضوعاتٍ [٤٣] كثيرة (٣) وجدوها، ولم يجدوا من (٤) اللغة وفروع الفقه مثلَ ذلك، ولا قريباً منه، ولما كان الكَذِبُ والخَطَأُ في اللغة وغيرها في غاية النَّدرة اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة فإن شهرتَها وتَدَاوُلَها يمنع ذلك مع ضعف الداعية له، فهذا هو الفرق.

ثم قال الإمام (°): والجواب عن الإشكالات كلِّها (١): أن اللغة والنحو والتصريف ينقسم إلى قسمين:

● قسمٌ منه «متواترٌ»، والعلمُ الضروريُّ حاصلُ بأنه كان في الأزمنة الماضية موضوعاً لهذه المعاني، فإنَّا نَجِدُ أَنفُسَنَا جَازِمَةً بأنَّ «السماء»(٧) و «الأرض» كانتا مُسْتَعْمَلَتَيْنِ في زمنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ في معناهما المعروف.

وكذلك «الماء» و «الهواء» و «النار»، وأمثالها(^).

<sup>(</sup>١) (فروعها) في حيدر.

<sup>(</sup>٢) (في) بدل (من) في س.

<sup>(</sup>٣) (کثير) في س.

<sup>(</sup>٤) (في) في ل.

<sup>(</sup>٥) في «المحصول» (١/١:٤٩٤) (بتصرّف)، و «المزهر» (١١٨:١).

<sup>(</sup>٦) أي: المتعلقة بالمتواتر والأحاد.

<sup>(</sup>٧) أي: لفظ السماء.

<sup>(</sup>A) أي: من كل ما يكثر دورانه، وتدعو إليه الحاجة. وهذه أمثلة لمسائل اللغة.

وكذلك (١) لم يَزَل ِ الفاعلُ مرفوعاً، والمفعولُ منصوباً، والمضاف إليه مجروراً (٢).

● وقسمٌ منه «مظنونٌ»، وهو الألفاظُ الغَرِيبَةُ (٣)، والطريقُ إلىٰ معرفَتِهَا الآحادُ.

وأكثرُ ألفاظِ القرآنِ ونحوهِ وتصريفِهِ من القسم الأول ِ.

والثاني فيه قليلٌ جداً فلا يُتَمَسَّكُ به في الْقطعيَّاتِ، ويُتَمَسَّكُ به في الظَّنِّيَاتِ، انتهى.

<sup>(</sup>١) (ولذلك) في س.

<sup>(</sup>Y) أمثلة لمسائل النحو.

<sup>(</sup>٣) (العربية) في س.

### خاتمة

قال الشيخُ «بَهَاءُ الدين بنُ النجَّاس» في «التعليقة»: النقلُ (١) عن النفي فيه شيءٌ؛ لأن حاصله أنني لم أسمع هذا، وهذا لا يدُلُّ على أنه لم يَكُنْ.

<sup>(</sup>١) «النقل»: مبتدأ، وجملة «فيه شيء» خبره.

أي: فيه بحث ومناقشة. وهو أنَّ يقول قائل:

لم أَرَهُ، أو لم أقفْ فيه على شيء، أو لم أجده، أو نحو ذلك.

ونفي العلم لا يدل على نفي الوجود.

ويمكن أن يجاب: بأن هذا إذا صدر من إمام نحرير مُتَتَبِع، واسع الاطلاع، كان بمنزلة التصريح بعدم ورود ذلك. نظير ما قاله المحدد ثون في مثله.

قال «المصنف» في «تدريب الراوي» في أواخر (النوع الثاني والعشرين) ( ١٠٤١) (: إذا قال الحافظُ المُطَّلِعُ الناقِدُ في حديثٍ: «لا أعرفه» اعتُمد ذلك في نَفْيهِ. كما ذكر شيخ الإسلام – يعني: ابن حجر –).

#### تنبيه

بعد أن حررت (١) هذا الكتاب (٢) بفروعه وجدتُ «ابنَ الأنباري» قال في «أصوله» (٣): أدلة النحو ثلاثة: نَقْلُ ، وقياس، واستصحابُ حال ِ.

[٤٤] ف «النقل»(٤) هو الكلامُ العربي الفصيح / ، المنقولُ النقلَ (٥) الصحيحَ ، الخارجَ عن حدِّ القلَّة إلى الكثرة.

وعلى هـذا يخرج(٢) مـاجاء من كـلام غير(٧) العـربِ من المولَّدين، وغيرهم، وماجاء شاذاً في كـلامهم، نحـو الجـزم

<sup>(</sup>١) (قررت) في س، ل.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ل، وهو المناسب، و (الباب) في سائر نسخ «الاقتراح».

<sup>(</sup>٣) المسمى ب «لمع الأدلة» (ص: ٨١ ـ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) مصدر بمعنىٰ المفعول.

<sup>(</sup>٥) (بالنقل) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٦) (ليخرج) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٧) وعلى حاشية م: (نسخة الشر \_ أي: الشرح \_ : على غير كلام العرب).

بِ «لن»(۱)، والنصب بِ «لم»(۲)، والجر بِ «لعل»(۳)، ونصب الجزأين بها وب «لیت»(٤).

وهو(٥) ينقسم إلى: تَوَاتُرِ، وآحادٍ:

(١) كرواية «مغني اللبيب» (ص ٣٧٥) لقول «كُثيّر»:

[أيادي سبا عَزَّ ما كنتُ بعدكُمْ] فَلَنْ يحْلَ للعَيْنَيْنِ بعدَكِ مَنْظُرُ ورواية «الديوان» (ص ٣٢٨): «فلم يحْلَ».

وبيت «مغني اللبيب» (ص: ٩١٦) الآخر:

لَنْ يَخِبِ الآن من رجائِكَ مَنْ حَرَّكُ مِنْ دُونِ بابِك الحلقة الرواية بكسر الباء.

(٢) وفي «شرح الكافية الشافية» (٣: ١٥٧٥):

... وزعم بعضُ الناسِ أنَّ النصب بـ «لم» لُغَةً، اغتراراً بقراءة بعض السلف: «ألم نشرحَ لك صدرك» بفتح الحاء.

وبقول الراجز:

في أيِّ يَوْمَيَّ من الموتِ أفِرِّ أَيَوْمَ لَم يُقْدَرَ أَمْ يَوْمَ قُدِر

(٣) هي لغة «عُقَيْل»، واستشهد لها النحاة بقوله:

لَعَلَّ اللَّهِ فَضَّلَكُمْ عَلَيْنَا بِشِيءٍ أَنَّ أُمَّكُمُ شَرِيمُ وَوَل «كعب بن سعد الغنوي»:

فقلتُ ادْعُ أُخْرَىٰ وارفع الصوتَ جَهْرَةً لَعَلَ أبي المغوارِ مِنْكَ قَرِيبُ انظر «أوضح المسالك» (٣٤٧).

(٤) كقول «العجاج»:

يا ليتَ أيامَ الصِّبَا رواجِعا

انظر «الكتاب» (۲:۲۲)، و «مغنى اللبيب» (ص: ٣٧٦).

(٥) أي: النقل.

فَأَمَّا «التواتر» فلغة القرآن(١)، وما تَوَاتَرَ من السنة، وكلام العرب، وهذا القسمُ دليل قطعيٌّ من أدلة النحو يُفيد(٢) العلم.

وأمًّا «الآحاد» فما تَفَرَّدَ (٣) بنقله بَعْضُ أهل اللغة، ولم يُـوجَدْ فيـه شرطُ التواتر، وهو دليلٌ مأخوذٌ بـه (٤)، والأكثـرون على أنه يفيد الظن.

وشرطُ<sup>(٥)</sup> «التواتر» أن يَبْلُغَ عَدَدُ ناقليه عَدَداً لا يجوز على مثلهم الاتفاقُ على الكذب<sup>(٦)</sup>.

وشرطُ (٧) «الآحاد» أن يكون ناقِلُه عدلاً (١)، رجلاً كان أو امرأةً، حُرّاً كان أو عبداً ، كما يُشْتَرَطُ في نَقْلِ الحديث، لأنَّ باللغة مَعْرِفَةَ (٩) تفسيرِهِ، وتأويله، فاشتُرطَ في نقلها ما اشْتُرطَ في نَقْلِهِ، فإن كان نَاقِلُ اللغةِ فاسِقاً لم يُقْبَلْ نَقْلُهُ.

ويُقْبَلُ نَقْلُ العدلِ الواحدِ، وأهلِ الأَهْواءِ إلاَّ أَن يكونُوا ممن يتدين (١٠) بالكَذِب.

<sup>(</sup>١) أي: غير القراءات الشاذة، أما الشاذة، فلا خلاف أنَّها آحاد.

<sup>(</sup>٢) (مفيد) في س.

<sup>(</sup>٣) (انفرد) في س. وانظر «المزهر» (١: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) هكذا في حيدر، ل، و (منه) في س، م، وإستانبول، وعلى حاشية ل.

<sup>(</sup>٥) «شرط» مبتدأ، وخبره «أن يبلغ . . . ».

<sup>(</sup>٦) انظر «المزهر» (١١٤:١١). (٧) (وأما الأحاد فأن يكون) في حيدر.

 <sup>(</sup>A) أي: في الرواية.
 (A) «معرفة» اسم «أَنَّ» مؤخراً.

<sup>(</sup>١٠) (يتدينون) على حاشية ل، و «الفيض». كالخَطَّابِيَّة.

انظر «لمع الأدلة» (ص: ٨٧).

وأما «المُرْسَلُ» (١) وهو الذي انقطَعَ سندُهُ، نحو أن يَـرْوِيَ «ابنُ دُرَيْدِ» (٢) عن «أبى زيدٍ».

و «المَجْهُولُ» وهو الذي لم (٣) يُعْرَفْ ناقِلُهُ، نحو أن يقول «أبو بكر بن الأنباري» (٤): حَدَّثني رجلٌ عن «ابن الأعرابي» (٥).

فلا يُقْبَلانِ (٦)؛ لأن العدالَةَ شرطٌ في قبول النقل، وانقطاعُ السندِ، والجهلِ بالناقل، يوجبان الجهلَ بالعدالةِ، فإن مَنْ لم يُذكر اسمُه، أو ذُكِرَ (٧) ولم يُعْرَفْ، لم (٨) تُعْرَفْ عدالَتُهُ، فلا يُقْبَلُ نقلُه.

<sup>(</sup>١) انظر «لمع الأدلة» (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>۲) هـو «محمد بن الحسن بن دُرَيْد، الأزدي، أبـو بكر» المتـوفَّى بـ «بغـداد» سنة ۳۲۱ه. كان أشعرَ العلماء. وأعلمَ الشعراء. مترجم في «بغية الوعـاة» (۲:۱۷).

<sup>(</sup>٣) (لا) على حاشية b.

<sup>(</sup>٤) انظر «المزهر» (١:١١).

<sup>(</sup>٥) (الأعراب) مكان (ابن الأعرابي) في س. وأثبتُ الذي هو في سائر نسخ «الاقتراح»، وهو الموافق لما في «لمع الأدلة» (ص: ٩٠).

و «ابن الأعرابي» هو «أبو عبد الله، محمد بن زياد» المتوفى سنة ٢٣١ه، راوية، نسَّابة، علَّامة باللغة، كوفي. مترجم في «نزهة الألباء» (ص: ١٥٠) و «الأعلام» (٦: ١٣١).

<sup>(</sup>٦) أي: كل واحد من المرسل والمجهول.

<sup>(</sup>٧) (أو ذكر اسمه) في ل.

<sup>(</sup>٨) هكذا في ل، م، وهو الموافق لما في «لمع الأدلة» (ص: ٩١)، و (أو لم) في سائر نسخ «الاقتراح».

وقيل: يُقْبَلانِ<sup>(۱)</sup>؛ لأن الإِرسال صَدرَ ممن لو أَسْنَدَ لَقُبِلَ / ولم يُتَّهَمْ في إسناده، فكذلك في إرساله، فإن التهمة لو تطرقت إلى إرساله لتطرقت إلى إسناده، وإذا لم يُتَّهَمْ في إسناده<sup>(۲)</sup>، فكذلك في إرساله.

وكذلك النقل عن المجهول صَدرَ ممن لا يُتَّهَمُ في نقله؛ لأن التُهْمَاةُ لوت المجهول عن المجهول لتطرقت إلى نقله عن المجهوف، وهذا ليس بصحيح.

واختلف العلماء في جواز الإِجازة (٣)، والصحيحُ جوازُها.

هذا حاصل ما ذكره «ابنُ الأنباري» في ثمانية فصول من كتابه.

\* \* \*

[{0}}]

<sup>(</sup>١) أي: المرسل والمجهول.

<sup>(</sup>٢) انظر «المزهر» (١: ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) «الإجازة من أقسام تَحَمُّل الحديث الشريف، وهي متنوعة.

وعرَّفها «الشَّمنِي» بأنَّها إِذْنٌ في الرواية لفظاً، أوخطاً، يفيد الإخبار الإجماليَّ عرفاً، يعني أنها تتضمن إخبارَه بما أَذِنَ له بروايته عنه. اه. وقيَّدها «السيوطيُّ» في «المزهر» (١٦٢:١) في هذا المكان برواية الكتب والأشعار المدوَّنة.

انظر «علوم الحديث» (ص: ١٣٤ ــ ١٤٦)، و «تدريب الراوي» (النوع الرابع والعشرون) (٢: ٢٩)، و «شرح المنظومة البيقونية» (ص: ٢٠١).

# الكتَابُ التَّايَّ فِن الإِجْمَاع (\*)



والمراد به إجماع نحاة البلدّين: البصرة والكوفة.

قال في «الخصائص»(١): وإنما يكون حجة إذا لم يخالف المنصوص، ولا المقيس على المنصوص، وإنْ لا فلا، لأنه لم يَرِد في قرآن ولا سنّة ، أنهم لا يجتمعون على الخطأ، كما جاء النصُّ(٢) بذلك

<sup>(\*) ( «</sup>الإجماع» في اللغة مصدر يستعمل على معنيين:

أحدهما: «العزمُ»، قال تعالىٰ: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ (يونس: ٧١)، وقال عِينَ : «لا صيامَ لِمَنْ لم يُجْمِع الصيامَ من الليل ».

وثانيهما: «الاتفاق»، يقال: «أجمع الرجلُ» إذا صارَ ذا جمع ، كما يقال: «أَلْبَنَ وأَتْمَرَ»، إذا صارَ ذا لبنِ وذا تمرٍ. فقولهم: «أجمعوا على كذا»، أي صاروا ذوي جمع عليه). «المحصول» (٢/١:١٩).

وفي الاصطلاح يرجع إلى المعنى الثاني، وعند النحويين ما أشار إليه من اتّفاق أهل البلدين. «الفيض».

<sup>(1) (1:</sup> ۹۸۱).

<sup>(</sup>٢) يشير بالنص إلى نحو قوله ﷺ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وهو حديث مشهور المتن، وله أسانيد كثيرة، وشواهد عديدة في المرفوع وغيره.

انظر تخريجه في «الأسرار المرفوعة» (ص:٥٢)، و «كشف الخفاء» (٢:٠٥٠).

في كلِّ الأمة، وإنَّما هو علم منتزع من استقراءِ هذه اللغة، فَكُلُّ مَنْ فُرِقَ (١) له عن علَّةٍ صحيحة، وطريقٍ نَهْجَـةٍ (٢) كان خليلَ نَفْسِهِ، وأبـا عمرو فِكْرِهِ (٣).

إلا أننا مع ذلك لا نَسْمَحُ له بالإقدام على مُخَالَفَة (٤) الجماعة التي طال بحثُها، وتقدّم نظرُها إلا بعد إمعان وإتقان. انتهى.

وقال في موضع آخر(٥): يجوز الاحتجاجُ بإجماع(٦) الفريقين.

وذلك كإنكار «أبي العباس» (٧) جوازَ تقديم خبر «ليس» عليها، فأحد ما (^) يُحْتَجُّ به عليه أن يُقَال له (٩): هذا أجازه (١٠) «سيبويه»

<sup>(</sup>١) أي: كشف.

<sup>(</sup>٢) صفة «طريق»، أي: واضحة.

<sup>(</sup>٣) أي: قام له من نفسه دليل أغناه عن «الخليل بن أحمد»، وثبت لديه من فكره برهان ساطع كفاه عن «أبى عمرو بن العلاء».

<sup>(</sup>٤) (مخالفته) في س.

<sup>(</sup>٥) «الخصائص» (١٨٨١).

<sup>(</sup>٦) (باجتماع) في حيدر.

<sup>(</sup>٧) هـو «المبرد» إذا أطلق عند البصريين، وإذا أطلق عند الكوفيين فهـو «ثعلب» والمراد هنا الأول. «الفيض».

<sup>(</sup>٨) أي: أحد الوجوه، أو الأدلة، أو الحجج التي يحتج بها.

<sup>(</sup>٩) (ك) من د، وهو هكذا في «الخصائص»، ولا توجد في سائر النسخ.

<sup>(</sup>١٠) (إجازة) في س، و (هذه إجازة) في إستانبول.

وكافةُ أصحابنا(١)، والكوفيون أيضاً(٢). فإذا كان / ذلك مذهباً للبلدين [٤٦] وَجَلَ(٣) أَن تَنْفَرَ<sup>(٤)</sup> عن خلافه.

قال: ولَعَمْرِي إن هذا ليس بموضع قَطْع على الخصم؛ لأن للإنسان أن يرتجل (٥) من المذاهب ما يدعو إليه القياسُ ما لم يخالف نصاً (٦).

# ومنع سَبْق خبر ليس اصطُفِي

(يعني أن المختار منع تقديم خبر «ليس» عليها، وفاقاً للكوفيين و «المبرد»، و «ابن السراج»، و «السيرافي»، و «الزجاج»، و «الفارسي» في «الحلبيات» و «الجرجاني»، وأكثر المتأخرين؛ وذلك لضعفها بعدم التصرف وشبهها بـ «ما» النافية.

تنبيه: ينبغي أن يكون الخلاف في غير «ليس» المستثنى بها، بل ينبغي أن يمنع التقديم فيها قولاً واحداً). اه.

والصحيح أنَّ «سيبويه» ليس له في ذلك نصَّ، لا بالجواز ولا بالمنع. انظر «الانصاف» (١٦٠: ١٦٠) مسألة ١٨.

<sup>(</sup>١) كتب على حاشية ل: (أصحابه) كما في نسخه الشرح.

<sup>(</sup>٢) جاء في «توضيح المقاصد والمسالك» (١:١٠) عند قول «ابن مالك»:

<sup>(</sup>٣) (جاز) في إستانبول.

<sup>(</sup>٤) (يُنْفَرَ) في س. والمصدر المؤول من «أن تنفرَ» فاعل «وجب».

<sup>(</sup>٥) أي: يخترع ويبتكر.

<sup>(</sup>٦) وفي «الخصائص»: (ما لم يُلْوِ بنصٌ، أو ينْتهك حُرْمَةَ شرع).

قال (١): فمما جاز (٢) خلافُ الإِجماع الواقع فيه منذ بُدِئَ (٣) هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت، قولُهم (٤) في (٥) «هذا جُحْرُ ضَبِّ خَرِبِ»: إنه من الشاذ الذي لا يُحمل عليه، ولا يجوز ردُّ غيره إليه.

وأما أنا فعندي أنَّ في القرآن مِشْلَ ذلك نَيِّفاً (٦) على أَلْفِ موضِع، وذلك أنه (٧) على حذفِ المضاف، والأصل: جحر ضب خرب جُحْرُه، فجرى «خَرِب» وصفاً على «ضبّ» وإن كان في الحقيقة له «الجُحْرِ» (^)، كما تقول: «مررت برجل قائم (٩) أبوه»، وإن كان القيام له «الأب» لا له «الرجُل»، ثم حُذِف «الجُحْرُ» المضاف إلى الهاء، وأقيمت (١٠) «الهاء» مُقَامَهُ فارتفعت؛ لأن المضاف المحذوف

<sup>(</sup>۱) في «الخصائص» (۱:۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ح، س، ل، وإستانبول، وحيدر، وهو هكذا في «الخصائص». وكتب على حاشية ل: (في نسخة الشرح جاء).

<sup>(</sup>٣) (بدا) في س، (بدء) في إستانبول.

<sup>(</sup>٤) «قولهم» مبتدأ، وخبره مقدم، وهو «فمما».

<sup>(°) (</sup>في) ساقط من ح.

<sup>(</sup>٦) (نيفاً) ساقط من س. وهو اسم «أنَّ»، و «في القرآن» خبر مقدم. ويجوز كون «مثل» اسم «أنَّ»، و «نيفاً» بدلًا منه.

<sup>(</sup>٧) أي: المثال المذكور.

<sup>(^)</sup> قال «سيبويه»: (وقد حَمَلَهُم قُرْبُ الجِوارِ على أَنْ جرُّوا: «هذا جُحْرُ ضَبِّ خَرِبٍ» ونحوَه، فكيف ما يصِحُ معناهُ) انظر «الكتاب» (١: ٦٧، ٣٦٦)، و «ضرورة الشعر» (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٩) (قام) في س.

<sup>(</sup>١٠) (فأقيمت) في حيدر.

كان مرفوعاً، فلما (١) ارتَفَعَتْ استتر الضمير المرفوع في نفس ِ «خَرب»، انتهى.

وقال غيرُه(٢): إجماعُ النحاةِ على الأمور اللغوية مُعْتَبَرُ، خلافاً لمن تردد فيه، وخَرْقُهُ ممنوعُ، ومِنْ ثَمَّ(٣) رُدَّ.

وقال «ابنُ الخشابِ»(٤) في «المُوْتَجَلِ»(٥): لو قيل: إن «مَنْ» في الشرط لا موضع لها من الإعراب لكان قولًا، إجراءً لها مُجْرَىٰ «إنِ» الشرطية، وتلك لا موضع لها من الإعراب، لكن مخالَفَةُ المتقدمين لا تجوز(٢)، انتهى.

<sup>(</sup>١) (فلما حذفت) في ل.

<sup>(</sup>٢) أي: غير «ابن جني».

<sup>(</sup>٣) أي: من حيث كونه معتبراً، معمولاً فيه.

<sup>(</sup>٤) هو «عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر، أبو محمد» المتوفى سنة ٦٧ه. كان أعلم أهل زمانه بالنحو. مترجم في «بغية الوعاة» (٢: ٢٩).

<sup>(</sup>٥) «المرتجل» أملاه على المختصر الموسوم بـ «الجمل» لـ «عبد القاهر الجرجاني» المتوفَّى سنة ٤٧١ه. يجرى مجرى الشرح له، ولم يستقص ، ارتجله في أيام قليلة العدد، ولذلك سماه بـ «المرتجل».

<sup>(</sup>٦) (لا يجوز) في «الفيض».

## مسالة

وإجماعُ العرب أيضاً حجةً، ولكن أَنَّىٰ (١) لنا بالوقوف عليه.

ومن صُورِهِ: أن يتكلمَ العربيُّ بشيء ويَبْلُغَهُمْ ويسكتون عليه(٢).

قال «ابن مالك» / في «[شرح]<sup>(٣)</sup> التسهيل»: استُدِلَّ على جواز توسيطِ خبر «ما» الحجازية ونصبه بقول «الفرزدق»<sup>(٤)</sup>:

فَأَصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ اللَّهُ نَعْمَتَهُمْ إِذْ هُمْ قُرَيْشُ وإذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ (٥)

[{\}]

<sup>(</sup>١) أي: من أين لنا، و «أنىٰ» تقال في استبعاد حصول الشيء، وفي مقامات التمنى، ونحو ذلك. «الفيض».

<sup>(</sup>٢) يشير إلى «الإجماع السكوتي»، وهو نوع من أنواع إجماع العرب.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من س، وساقط من سائـر نسخ الاقتراح. وهي ضرورية؛ لأن نص «ابن مالك» هـذا لا يـوجـد في «التسهيل» (ص:٥٦ ـ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) كما في «ديوانه» (١: ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) والبيت في «الكتاب» (١: ٠٠)، و «المقتضب» (١: ١٩١)، و «المقاصد النحوية» (١: ٩٦٠)، و «شرح الأشموني» (١: ٢٣٠، ٢٤٨)، و «التصريح» (١: ١٩٨٠)، و «خزانة الأدب» (١: ١٣٣٠).

وردَّه المانعون: بأن «الفرزدقَ» تميميِّ، تكلَّم (١) بهذا معتقِداً جوازَهُ عند الحجازيين، فلم يُصِبْ.

ويُجاب: بأن «الفرزدق» كان له أضداد من الحجازيين والتميميين، ومن مُنَاهم أن يظفروا له بزلة يُشَنِّعُونَ بها عليه، مبادرين لتخطئته، ولو جرى شيءٌ من ذلك لنُقِلَ؛ لِتَوفّر الدواعي على التحدث بمثل ذلك إذا اتفق، ففي عدم نقل ذلك دليلٌ على إجماع أضداده الحجازيين والتميميين على تصويب قوله. انتهى.

وهو من قصيدة يمدح بها «عمر بن عبد العزيز» أي: أعاد لقريش ما كانوا فيه من الخير حين كان جده «مروان» والياً عليهم.

استُشهد به على تقديم خبر «ما» منصوباً، و «الفرزدق» تميمي يرفعه مؤخراً فكيف إذا تقدم، وهو هنا أراد أن يتكلم بلغة الحجاز فغلط، ولم يدر أن من شرط النصب عندهم بقاء الترتيب بين الاسم والخبر. وهذا عند «سيبويه» شاذٌ لا يكاد يعرف.

<sup>(</sup>١) (فتكلم) في س، وإستانبول.

## فـصــل

مما يُشْبِهُ تداخلَ اللغات السابقَ تركيبُ المذاهب.

وقد عقد له «ابن جني» باباً في «الخصائص»(١).

ويُشبهه في أصول الفقه إحداثُ قول ٍ ثالثٍ (٢)، والتلفيقُ (٣) بين المذاهب.

قال «ابنُ جني»: وذلك أن تَضُمَّ (٤) بعضَ المذاهب إلى بعض، وتنتحل (٥) بين ذلك مذهباً ثالثاً.

مثاله أن «المازنيَّ» كان يعتقد مذهب «يونس» في ردِّ المحذوف في التحقير (٦) ، وإن غَنِيَ (٧) المثالُ عنه ، فيقول في تحقير

<sup>.(</sup>٧1:٣) (1)

<sup>(</sup>٢) أي: في مسألة فيها قولان، هل يجوز أو لا؟

<sup>(</sup>٣) عطف على «إحداث».

<sup>(</sup>٤) (يَضَمَّ) في ل.

<sup>(</sup>٥) (ينتحل) في ل.

<sup>(</sup>٦) أي: التصغير.

<sup>(</sup>٧) لغة بمعنى: استغنى . والمراد أن «المثال» أي: الهيئة والصيغة تستغني عن رد المحذوف بحروفها الموجودة فتقبل التصغير بلا ردّ. «الفيض».

«يَضَعُ» (١) \_ اسم (٢) رجل \_: «يُويْضِعُ».

و «سيبويه» إذا استوفىٰ التحقيرُ مثالَه لا يَردُد، فيقول: «يُضَيْع»(٣).

وكان «المازني» يرى رأي (٤) «سيبويه» في صَرْفِ نحو «جوارِ» علماً (٥). و «يونس» لا يصرفه.

فقد تحصَّلَ إذن لـ «المازني» مندهب مركب من مندهب الرجليْن، وهو الصرف على مذهب «سيبويه» والرد / على مندهب (٤٨] «يونس»؛ فيقول(٢) على مذهبه(٧) في تحقير اسم رجل سميته «يَرَىٰ»: «رأيت يُرَيْئًا »، فرد (٨) الهمزة من «يرى»؛ إذ أصله «يَرْأَيُ»

<sup>(</sup>۱) مضارع «وَضَعَ» حذفت فاؤه، وهي الواو؛ لوقوعها بين عَدُوَّتَها في الأصل، ثم فتحت بحرف الحلق. انظر «شرح الجرجاني على العزي» (ص: ۸۳ ـ ۸۶).

<sup>(</sup>٢) حال منصوب، أي: في حال كون هذا اللفظ نقل عن الفعلية وصار علماً.

<sup>(</sup>٣) انظر «الكتاب» (٣: ٥٥٦ ـ ٤٥٧)، و «شرح الشافية» لـ «الرضي» (٢٢٤:١).

<sup>(</sup>٤) (أن رأى) في س.

<sup>(</sup>٥) انظر «سيبويه» (٣١٠:٣). منع صرف «جوار» إنما كان لصيغة منتهى الجموع، وقد فقدت بتصييره مفرداً فيفقد المنع، ويبقى مصروفاً. «الفيض».

<sup>(</sup>٦) (فتقول) في ل.

<sup>(</sup>V) أي: مذهب «المازني» الذي هو التركيب.

<sup>(</sup>٨) (فيرد) في س.

على (١) قول «يونس»، ويصرف (٢) على قول «سيبويه».

و «يونس»: يرد ولا يصرف (٣)، فيقول: «رأيت يُرَيْئِي».

و «سيبويه» يصرف ولا يرد (٤)، فيقول: «رأيت يُرَيّاً» (٥)، بإدغام «ياء» التحقير في «الياء» المنقلبة عن «الألف».

فقد عُرِفَ تَرَكُّبُ<sup>(١)</sup> مذهب «المازني» عن مذهب الرجلَيْن<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) متعلق بـ «رد». تقول في تصغيره: «يُركي» كما في تصغير «قفا: قُفَى».

<sup>(</sup>٢) أي: لزوال مانع الصرف الذي هو وزن الفعل بسبب التصغير. و (الصرف) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) أي: يَرُدُّ المحذوفَ الذي هو الهمزة، ولا يصرفُ مراعاة للأصل الذي نقل عنه.

<sup>(</sup>٤) يصرف لزوال المانع، ولا يرد اكتفاء بالحروف الموجودة؛ لأنها كافية فلم يعتبر الأصل.

<sup>(°)</sup> كما يقال في تصغير «قفا»، و «عصا»، ونحوهما بإدغام «ياء» التصغير في الياء المنقلبة عن الألف، كما قال في الأصل.

<sup>(</sup>٦) (تركيب) في إستانبول.

<sup>(</sup>۷) وقد عرفت في الآراء والمذاهب تركيب مذهب «المازني» من مذهب «يونس» و «سيبويه»، فأخذ «المازني» الرد من قول «يونس»، والصرف من رأي «سيبويه».

## مساللة

قال «أبو البقاء»(١) في «التبيين»: جاء في الشعر: «لولاكي»(٢)، و «لولاك».

فقال معظم البصريين: «الياء» و «الكاف» في موضع جر (٣). وقال «الأخفش» والكوفيُّون: في موضع رفع.

قال «أبو البقاء»: وعندي (٤) أنه يمكن أمران آخران:

أحدهما: أن لا يكون للضمير موضع، لتعذر العامل(٥)،

<sup>(</sup>۱) هـ و «عبد الله بن الحُسين بن عبد الله بن الحسين، محب الدين» المتوفى سنة ٦١٦ه. قصده الناس لعلمه، من الأقطار، وكان لا تمضي عليه ساعة من ليل أو نهار إلا في العلم. مترجم في «بغية الوعاة» (٢:٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «الإنصاف» (مسألة: ٩٧) (٢: ٦٨٧). وكالام «سيبويه» صريح في أنه لا يختص بالشعر. انظر «الكتاب» (٢: ٣٧٣، ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) أي: ولولاي جارَّة في موضع رفع . إلخ ، أي: على الأصل في أن «لولا» إنما يليها المبتدأ ولا عمل لها أصلًا.

<sup>(</sup>٤) أي: من طريق البحث والنظر والاجتهاد.

<sup>(</sup>٥) إن أراد مطلقاً فممنوع، وإن أراد في اللفظ فظاهر. «الفيض».

وإذا (١) لم يكن عامل لم يكن عَمَلُ، وغيرُ ممتنع أن يكون الضمير لا موضع له كالفصل.

ويمكن (٢) أن يقال: موضعُهُ نصب، لأنه من ضمائر المنصوب، ولا يلزم من ذلك أن يكون له عامل مخصوص، ألَّا ترى أن التمييز في نحو: «عشرين درهماً»، لا ناصب له على التحقيق (٣)، وإنما هو مشبه بالمفعول (٤)، حيث كان فضلةً.

وكذلك(°) قولهم: «لي ملؤه(٦) عسلاً»، فهذا منصوب وليس له ناصب على التحقيق، وإنما هو مُشَبَّهُ بما له عامل.

ومثلُ ذلك يمكن (٧) في «لولاي»، [و «لولاك»] (٨)، وهو أن يجعل منصوباً من حيث كان من ضمائر المنصوب (٩).

<sup>(</sup>١) (وإن) في س.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الفيض ول، و (ممكن) في س، وحيدر، وإستانبول. وهذا هو الأمر الثاني.

<sup>(</sup>٣) بل التحقيق أن له ناصباً. «الفيض».

<sup>(</sup>٤) نصب بذلك الشبه.

<sup>(</sup>٥) همو مبني على ما قدمه، وقد علم فساده، فيلزم منه فساد هذا أيضاً. «الفيض».

<sup>(</sup>٦) (مملؤه) في إستانبول.

<sup>(</sup>۷) (ممكن) ف*ي* ح.

<sup>(</sup>A) زيادة من ل.

<sup>(</sup>٩) أي: في «أكرمني»، فنصب بعد «لولا»؛ لشبهه بضمير المفعول به في الفضلية.

فإن قيل: الحكم بأنه (١) لا موضع له (٢)، وأن موضعه نصب (٣) خلاف الإجماع؛ إذ الإجماع منحصر في قولين: إما الرفع وإما الجرر /، والقول بحكم آخر(٤) خلاف الإجماع، وخلاف [٤٩] الإجماع مردود.

فالجواب(٥) عنه من وجهين:

أحدهما: أن هذا من إجماع مستفاد من «السكوت»، وذلك أنهم لم (٦) يصرحوا (٧) بالمنع من قول ثالث، وإنما سكتوا عنه (٨)، والإجماع هو الإجماع (٩) على حكم الحادثة (١٠) قولاً (١١).

<sup>(</sup>١) أي: الضمير. (٢) على الوجه الأول الذي مال إليه «أبو البقاء».

<sup>(</sup>٣) على الشبه، وهو الوجه الثاني.

<sup>(</sup>٤) هو إهماله، وجعله لا محل له، أو نصبه بغير عامل.

<sup>(</sup>٥) حاصله: أن ما ادعيتم من الإجماع غير ثابت؛ لأنه إما أن يكون سكوتياً ولا اعتداد به عنده، وإمَّا اقتصار أهل عصر واحد على تخير قولين مثلاً فَلِمَنْ بعدهم أن يُحْدِثوا قولاً آخر جارياً على القواعد، وفي كل منهما نظر. فالإجماع السكوتي مختلف فيه، وكثير من المحققين اعتبره، وأجراه مجرى القَوْلي. «الفيض».

<sup>(</sup>٦) (لهم أن) مكان (لم) في س. و (لو) مكان (لم) في إستانبول. وأثبتُ الذي هو في سائر نسخ «الاقتراح» لموافقته للشرحَيْن.

<sup>(</sup>٧) (لم يصرحو جواباً بالمنع) في م، و (صرحوا) في إستانبول.

<sup>(</sup>٨) ولا ينسب لساكتٍ قولٌ، والسكوت عن الشيء لا ينفيه. «داعي الفلاح».

<sup>(</sup>٩) (هـو الإجماع) ساقط من س. (١٠) أي: النازلة التي يقع البحث فيها.

<sup>(</sup>١١) تمييز، أو حال بمعنى المفعول، أي: مقولاً منصوصاً مصرحاً به. أو على إسقاط الجار، أي: بالقول الصريح، فلا يكتفي بالسكوت.

والثاني: أنَّ أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ِ ثالث.

هذا معلوم من أصول الشريعة، وأصولُ اللغةِ محمولةٌ على أصول الشريعة.

وقد صنع مثلَ ذلك(١) من النحويين على الخصوص «أبو علي»، فإن له مسائل كثيرة قد سُبِقَ إليها بحكم، وأثبت هـو(٢) فيها حكماً آخر.

منها: أن لفظة «كل» لا يدخلها «الألف واللام» في أقوال الأول، وجوز هو فيها ذلك (٣)، وقد أفردها بمسألة في «الحَلَبِيَّات». واستدل (٤) على ذلك بالقياس، فغير ممتنع أن يذهب ذاهب هنا (٥) إلىٰ مذهب ثالثٍ؛ لوجود الدليل عليه. انتهى.

<sup>(</sup>١) أي: من اختراع قول آخر، والزيادة على المتقدمين.

<sup>(</sup>٢) أي: «أبو علي»، ومثل «أبي علي» من يستَنْبِط وين يد في الأقوال والعلل ويردها، وأَنَّى لـ «أبي البقاء» ذلك المنصب الذي فنِيَ الزمان وهو مع الدهر دائمُ البقاء. «الفيض».

<sup>(</sup>٣) قال الإمام «أبونزار الحسن بن أبي الحسن» النحوي في «المسائل السفرية» بجواز دخول الألف واللام على «غير» و «كل» و «بعض» معللاً ذلك بأن الألف واللام هنا ليستا للتعريف، ولكنها المعاقبة للإضافة. . . انظر كتابي «الحديث النبوي في النحو العربي» (ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) (وأسند) في إستانبول.

<sup>(</sup>٥) أي: في الضمير المتصل الواقع بعد «لولا».

الكتَابُ الثالث في القسياس\*



قال «ابنُ الأنباري» في «جَدَله»(١): «هو حملُ غير المنقول على المنقول المنقول المنقول المنقول على المنقول المنقول على المنقول المنقول

وهو<sup>(٣)</sup> معظم أدلة النحو، والمُعَوَّلُ في غالب مسائله عليه، كما قيل:

إنَّما النحوُ قياسٌ يُتَّبَع .....

- (١) (ص:٥٤).
- (٢) (على المنقول) ساقط من س، م.
- (٣) هكذا في م، وإستانبول. و (قال وهو) في س، وحيدر.
- (٤) مطلع قصيدة لـ «الكسائي» في وصف «النحو» ذكرت في «إنباه الرواة» (٢٦٧:٢):

وبه في كُلِّ أمرٍ يُنْتَفَعْ مَرَّ في المَنْطِقِ مَرَّاً فاتَسَعْ من جَلِيس ناطق أو مُسْتَمِعْ هابَ أن يَنْطِقَ جُبْناً فانقَطعْ = إنَّما النحو قياسُ يُتَّبَعْ فيإذا ما أبصرَ النحوَ الفتَى فَاتَّهَاهُ كُلُّ من جالَسَهُ وإذا لم يبصِرِ النحوَ الفَتَىٰ

<sup>(\*) «</sup>القياس» في اللغة: التقدير، وهو مصدر: قايست الشيء بالشيء مقايسة، وقياساً: قدرته. «لمع الأدلة» (ص: ٩٣).

ولهذا(۱) قيل في حدِّه(۲): «إنه عِلْمٌ بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب»(۳).

كان من نصب ومن خَفْضٍ رَفَعْ مَصَرُفَ الإعرابُ فيه وصنعْ وإذا ما شك في حرفٍ رَجَعْ في أذا ماعَرفَ اللحن صَدَعْ ليست السُّنَةُ منا كالبِدَعْ مِنْ شريفٍ قد رأيناه وَضَعْ

فتراه ينصبُ الرفعَ وما يقرأ القرآنَ لا يعرف ما والذي يعرفُه يقرؤه ناظراً فيه وفي إعرابه فهما فيه سواء عندكم كم وضيع رفع النحوُ وكم

- (١) أي: لما ذكر من التعويل.
  - (٢) (حد) في م.
- (٣) هذا تعریف «أبى عليّ» في «التكملة»» (ص:١٦٣).

أي: علم كائن بالمقاييس، وهي جمع: مقياس، وهو الآلة التي يحصل بها القياس.

وحقيقتُها ها هنا: ما ينقل من صور كلام العرب وتأليفاته.

والمستنبطة: المستخرجة، والاستقراء: التتبع.

«الكافي شرح الهادي» (١: ٨) (آلة كاتبة).

وعرَّفه «ابنُ عصفور» في «المقرب» (١: ٥٥) بقوله: «النحوُ علمٌ مستخرجٌ بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي تأتلف منها».

و «النحو» \_ على هذا التعريف \_ مرادف له «علم العربية»، وليس بقسيم الصرف.

وعرَّفه «الزجاجيُّ» في «الإيضاح» (ص: ٤١) بأنه «علم قياسي ومسبار لأكثر العلوم، لا يُقبل إلا ببراهين وحجج».

وقال صاحب «المستوفي»: كلَّ عِلْمٌ، فبعضه مأخوذ بالسماع والنصوص، وبعضه بالاستنباط والقياس، وبعضه بالانتزاع من علم آخر.

قال: ف «الفقه» بعضه بالنصوص (١) الواردة في الكتاب والسنة / ، وبعضه بالاستنباط والقياس.

و«الطِّب» بعضه مستفاد من التجربة (٢)، وبعضه من علوم أُخَر.

و «النحو» مصدر أريد به اسم المفعول، أي: المنحو، كالخلق بمعنى المخلوق، وخَصَّتُهُ غلبةُ الاستعمال بهذا العلم، وإن كان كلُّ علم منحوًا أي: مقصوداً كما خصت الفقه بعلم الأحكام الشرعية الفرعية، وإن كان كلُّ علم فقهاً، أي: مفقوهاً، أي: مفهوماً.

وقال «ابنُ مالك» في «ألفيته»:

مقاصدُ النحوِ بها محوية

مع اشتمال ألفيته على كل من النحو والصرف.

وعَرَّفه «الخضري» في مقدمة حاشيته على «شرح ابن عقيل» على الألفية بقوله: يطلق على ما يعم الصرف تارة، وعلى ما يقابله أخرى:

ويُعَرَّف على الأول: بأنه علم بأصول مستنبطة من كلام العرب، يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال إفرادها \_ كالإعلال، والإدغام، والحذف، والإبدال \_ وحال تركيبها \_ كالإعراب والبناء \_، وما يتبعها من بيان شروطٍ لنحو النواسخ، وحذف العائد، وكسر «إنَّ» أو فتحها، ونحو ذلك.

ويُعَرَّف على الثاني: بأنه يخص بأحوال التركيب.

- (١) (من النصوص) في س، م، وإستانبول.
- (٢) مصدر: جرَّبه تجريباً وتجربة، إذا اختبره وبلاه المرة بعد المرة حتى يحصل له العلم.

و «الهَيْتَة» (١) بعضها من علم التقدير (٢)، وبعضها تجربة يشهد (٣) بها الرصد (٤).

و «المُوسِيقَىٰ» (٥) جلُّها منتزع من علم الحساب.

و «النحو» بعضه مسموع مأخوذ من (٦) العرب، وبعضه مستنبط بالفكر والرويَّة، وهو (٧) التعليلات، وبعضه يُـوْخَذُ من صناعة أخرىٰ.

كقولهم: الحرف الذي تُخْتَلَسُ (^) حركتُ هو (٩) في حكم المتحرك لا الساكن، فإنه (١٠) مأخوذ من علم العروض.

وكقولهم: الحركات أنواع: صاعدٌ عال (١١)، ومنحدرٌ (١٢)

<sup>(</sup>۱) هي «علم يعرف به أحوال الكواكب وجريانها ومنازلها». «الفيض». وانظر «مفتاح السعادة» (۱: ۳۷۲)، و «أبجد العلوم» (١: ٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) هو المعروف بالهندسة.

<sup>(</sup>٣) (شهد) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) بها: أي: بالتجربة، والرصد: مشاهدة جريان التجريبيات على القانون المعروف عند أهل الهيئة، فإنه لا يختلف إلا نادراً.

<sup>(</sup>٥) كلمة عجمية.

<sup>(</sup>٦) (عن) في س، ل.

<sup>(</sup>٧) أي: المستنبط بالفكر والروية.

<sup>(</sup>٨) أي: ك «ذه» و «ته» بكسر الهاء فيهما من غير إشباع.

<sup>(</sup>٩) (هو) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>١٠) أي هذا القول.

<sup>(</sup>۱۱) أي: كفتحة «دَعَا».

<sup>(</sup>۱۲) (متحدر) في إستانبول.

سافل(١)، ومتوسط(٢) بينهما(٣)، فإنه مأخوذ من صناعة الموسيقيٰ. انتهى.

وقال «ابن الأنباري» في «أصوله» (٤): اعلم أن إنكار القياس (٥) في النحو لا يتحقق؛ لأن النحو كلّه (٢) قياسٌ؛ ولهذا قيل في حده: « النحوُ علم بالمقاييس المستنبطة من استقراءِ كلام العرب » ، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو ولا يُعْلَمُ أحدٌ (٧) من العلماء أنكره ؛ لثبوته بالدلالة القاطعة ، وذلك أنا أجمعنا (٨) على أنه إذا قال العربيُّ: «كَتَبَ زيدٌ» ، فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل إلى كلّ اسم مسمى (٩) تصح (١٠) منه الكتابة ، نحو: «عمرو» ، و «بِشْر» و «أزدشير» (١١) ، إلى ما لا يدخل تحت الحصر ، وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر ، وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال (١٢).

<sup>(</sup>۱) ككسرة «يرمي». (۲) كالمختلس.

<sup>(</sup>٣) (بينها) في إستانبول.

<sup>(</sup>٤) أي: «لمع الأدلة» (ص: ٩٥ ــ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) جرياً على إنكار جماعة له في الفقه، كالظاهرية.

<sup>(</sup>٦) أي: معظمه وأكثره.

<sup>(</sup>٧) (ولا نعلم أحداً... بثبوته) في إستانبول.

<sup>(</sup>۸) (جمعنا) في س.

<sup>(</sup>٩) (يسمئ) في م، وإستانبول.

<sup>(</sup>۱۰) (یصح) فی حیدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>١١) (اردشير) في إستانبول.

<sup>(</sup>١٢) أي: عادة، وإذا استحال النقل فيما ذكر كان قياساً لا نصاً على كل فرد فرد من تلك التراكيب الغير المنحصرة في الوجود. «الفيض».

وكذلك القول في سائر العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال، الرافعة والناصبة والجارة والجازمة، فإنه يجوز إدخال كل منها على ما لا يدخل تحت الحصر(۱)، وذلك(۲) بالنقل متعذر، فلولم يجز القياس، واقتصر على ماورد في النقل من الاستعمال لبقي كثير من المعاني / لا يمكن التعبير عنها لعدم النقل، وذلك(۱) مناف لحكمة الوضع(٤)، فوجب أن يوضع وضعاً قياسياً عقلياً (٥) لا نقلياً (١)، بخلاف اللغة(٧)، فإنها وضعت وضعاً (١) نقلياً (١)، لا عقلياً، فلا يجوز القياس فيها، بل يقتصر على ما ورد به النقل، ألا ترى أن «القارورة» سميت بذلك لاستقرار الشيء فيها، ولا يُسمَّىٰ كلُّ مستقر فيه (١٠) «قارورة»، وكذلك سميت «الدار» داراً لاستدارتها، ولا يسمى كل مستدير داراً. انتهى.

<sup>(</sup>١) بدليل الوجدان.

<sup>(</sup>٢) أي: ما لا يدخل تحت الحصر.

<sup>(</sup>٣) أي: عدم إمكان التعبير عن كثير من المعانى.

<sup>(</sup>٤) أي: وضع الألفاظ.

أي: مقتصراً على معرفة أنواعه دون الأفراد.

<sup>(</sup>٦) أي: مقتصراً فيه على التراكيب الواردة عنهم لما عُلِم من تعلَّر ذلك واستحالته.

<sup>(</sup>V) أي: مفردات الألفاظ.

<sup>(</sup>٨) (وضعاً) ساقط من س.

<sup>(</sup>٩) أي: شخصياً يرجع كله إلى النقل.

<sup>(</sup>١٠) (فيه) نائب فاعل «مستقَر»، و (في) مكان (فيه) في ل.

#### فصل

للقياس أربعة أركان: «أصل» وهو المقيس عليه، و «فرع» وهو المقيس، و «حكم»، و «علة جامعة».

قال «ابنُ الأنباري»(١): وذلك مثل أن تركِّب قياساً في الدَّلالة على رفع ما لم يُسم فاعله، فتقول: «اسم أُسندَ الفعلُ إليه مقدماً عليه، فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً على الفاعل».

ف «الأصلُ» هو الفاعل، و «الفرعُ» هو ما لم يُسَم فاعله، و «الحكم»(٢) هو الرفع، و «العلَّة الجامعة» هي الإسناد.

والأصلُ في الرفع أن يكون للأصل (٣) الذي هو الفاعل، وإنما أُجْرِيَ (٤) على الفرع الذي (٥) هو ما لم يُسَمَّ فاعله (٦) بالعلة الجامعة التي هي الإسناد. انتهى.

وقد عَقَدْتُ لهذه الأركانِ أربعةَ فصولٍ:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «لمع الأدلة» (ص:٩٣).

<sup>(</sup>٢) أي: المقصود نقله من الفاعل لنائبه هو الرفع.

<sup>(</sup>٣) «يكون» تامة، و «للأصل» متعلق به، أي: أن يثبت لـه لأصالة الإسناد فيه.

<sup>(</sup>٤) نائب فاعله ضمير يعود على «الرفع»، وهو الحكم.

<sup>(</sup>٥) (على الفرع الذي) ساقط من س.

<sup>(</sup>٦) مع أن الإسناد فيه خلاف الأصل، ولذلك أوجبوا تغيير صيغة الفعل عن هيئتها الأصلية إعلاماً بذلك.



# الفص ل لأوّل

# في المقيس عليه

# وفيه مسائل الأولــــيٰ

من شرطه(۱): أن لا يكون شاذاً خارجاً عن سَنَن القياس<sup>(۲)</sup>، فما كان كذلك لا يجوز القياسُ عليه.

كتصحيح «اسْتَحْوَذَ»، و «اسْتَصْوَب» (۳)، و «اسْتَنْوَقَ».

وكحذف «نون» التوكيد (٤) في قوله:

إضْربَ عنك الهمومَ طارِقَهَا ....٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

قال «ابن جني» في «الخصائص» (١٢٦:١):

(وأما ضعفُ الشيء في القياس، وقلته في الاستعمال فمرذول مطّرح، =

<sup>(</sup>١) أي: المقيس عليه.

<sup>(</sup>٢) أي: طريقه، ونهجه الواضح، فإن خرج عن نهج القياس فإنه لا يقاس عليه، وإن لم يكن مردوداً في نفسه عند البلغاء لورود السماع به.

<sup>(</sup>٣) انظر «الخصائص» (٩٩:١).

<sup>(</sup>٤) (التأكيد) في حيدر.

<sup>(</sup>٥) نسبه بعضهم لـ «طرفة».

أي: إضْرِبَنْ، وَوَجْهُ ضعفِهِ في القياس، أن التوكيد للتحقيق، [٢٥] وإنما يليق بـه الإسهاب والإطناب / ، لا الاختصار والحذف.

وكحذف صلة الضمير دون الضمة في قوله:

غير أنه قد يجيء منه الشيءُ إلا أنه قليل، وذلك نحو ما أنشده «أبوزيد» من قول الشاعر:

إِضْرِبَ عنك الهمومَ طارِقَها ضَرْبَكَ بالسيف قَوْنَس الفرسِ قالوا: أراد «إِضْرِبَنْ» فحذف نون التوكيد). اه.

وطارق: اسم فاعل من «طرق» «يطرق»، إذا أتى ليلاً.

وقونس الفرس: العظم الناتيء بين أذني الفرس.

والبيت في «النوادر» (ص: ١٦٥)، و «المحتسب» (٢: ٣٦٧)، و «الإنصاف» (٢: ٥٦٨)، و «مغنى اللبيب» (ص: ٨٤٢).

و (اِضْرِبَ) في حيدر، و (اصرِفَ) في سائر نسخ «الاقتراح»، وأثبتُ الأول لموافقته للمصادر القديمة، ولأنه أدق وأوفق ببقية البيت.

ويُروى (بالسوط) مكان (بالسيف)، وهو أليق.

(۱) هكذا في حيدر، و (حبسُ) في إستانبول، و (خُنْس) في س،م. وأثبتُ الذي هو في حيدر، لموافقته للمصادر القديمة، ولصدق المعنى به.

(٢) نسب في «الكتاب» لـ «الشمَّاخ».

قال «ابن جني» في «الخصائص» (١: ١٢٧):

(ومما ضعف في القياس والاستعمال جميعاً بيت «الكتاب»:

له زَجَلٌ كَأَنَّهُ صوتُ حادٍ إذا طَلَبَ الوسيقة أو زَمِيرُ

ووجه ضعفه في القياس أنه ليس على حدِّ الوصل، ولاحدٌ الوقف؛ لأن الوصل يجب أن تتمكن (١) فيه صلة (٢)، كما تمكنت في قوله: «له زَجَلٌ»، والوقف يجب أن تحذف (٣) فيه الواو والضمة معاً (٤)، فحذفُ الصلة (٥) وإبقاءُ الضمة (٦) مَنْزِلةٌ بين منزلتي الوصل والوقف لم تعهد (٧) قياساً.

نعم يجوز القياس على ما استعمل للضرورة في الضرورة. قال «أبو على» (^): كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم (٩)، كذلك

فقوله: «كَأَنَّهُ» ـ بحذف الواو، وتبقية الضمة ـ ضعيف في القياس، قليلٌ في الاستعمال . . . ) . اه .

قاله يصف حمار وحش هائجاً. يقول: إذا طلب وسيقته، وهي أنشاه، صَوَّتَ بها في تطريب وترجيع، كالحادي يتغنَّى بالإبل، أو كأن صوته صوت مزمار. وزجل: صوت فيه حنين وتطريب.

والبيت في «الكتاب» (١: ٣٠)، و «الإنصاف» (٢: ٥١٦).

<sup>(</sup>١) (يتمكن) في ل، وحيدر.

<sup>(</sup>٢) بالإشباع. (واوه) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) (يحذف) في إستانبول.

<sup>(</sup>٤) لأن الوقف يقتضى السكون.

<sup>(°)</sup> أي: الواو الناشئة عن الضمة من قوله: «كأنه».

<sup>(</sup>٦) بلا إشباع.

<sup>(</sup>V) أي: تلك المنزلة، والجملة مجردة من الواو صفة لـ «منزلةً».

<sup>(^)</sup> انظر «الخصائص» (١: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٩) (نثرنا على نثرهم) في حيدر.

يجوز أن نقيس شعرنا على شعرهم (١)، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا، وما لا فلا.

قال «ابنُ جني»(٢): فإن قيل: هلاَّ امتنع متابعتهم في الضرورة من حيث كان القومُ لا يترسَّلون (٣) في عمل أشعارهم تَرَسُّلَ المولَّدين، وإنما كان ارتجالاً، فضرورتهم إذن أقوى من ضرورتنا، فينبغي أن يكون عذرُهم فيه أوسعَ (٤)؟

قلنا: ليس جميعُ الشعرِ القديم ِ مرتجلًا، بل كان لهم فيه نحوُ ما للمولدين من الترسُّل.

رُوِيَ عن «زُهَير» أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين، فكانت تسمَّىٰ: حوليَّات «زهير».

وعن «ابن أبي حفصة» (٥) قال: كنت أعمل القصيدة في أربعة

<sup>(</sup>١) لأن الأصلَ القياسُ على الوارد عنهم بوجهٍ صحيح ٍ حتى يَمْنع فيه مانعٌ، ولا مانع هنا.

<sup>(</sup>٢) في «الخصائص» (٢: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) الترسُّلُ في الأمر: التمهل فيه والترفق.

<sup>(</sup>٤) أي: فلا يجوز لنا ما يجوز لهم لهذا الفارق الذي أبداه الباحث، وقد قال به جماعة من أهل الأدب، والتزموه.

<sup>(</sup>٥) هـو «مـروان بن أبي حفصـة» يكنى: «أبـا السمط» المتــوفَّى سنـة ١٨٢هـ وهو شاعر مفلق. مترجَم في «معجم الشعراء» (ص:٣٩٦).

أشهر، وأحكِّكُها(١) في أربعة أشهر، وأعرضها في أربعة أشهر، ثم أُخْرجُ بها إلى الناس.

وحكاياتهم في ذلك كثيرة.

وأيضاً فإن من المولَّدين من يرتجل (٢).

#### الثانية

كما لا يقاس على الشاذ نطقاً (٣) لا يقاس عليه تَرْكاً (٤).

قال في «الخصائص»<sup>(٥)</sup>: إذا كان الشيءُ شاذاً في السماع، مطَّرداً في القياس تحاميْتَ ما تحامتِ العربُ من ذلك، وجَرَيْتَ في نظيره على الواجب / في أمثاله.

من ذلك امتناعُك من «وَذَرَ»، و «وَدَعَ»؛ لأنهم لم يقولوهما (٦)،

<sup>(</sup>۱) (وأُحكمها) في «الفيض»، وأثبتُ الذي هو في نسخ «الاقتراح» لموافقته لأكثر نسخ «الخصائص». والتحكيك مبالغة في الحك، وحَكُ الشيء: قَشْرُه ومعالجته. ويريد بتحكيك الشعر تنقيحه ونفي الرديء عنه.

وفي «الأغاني» (٣: ٢٥): (وكان «الأصمعيُّ» يعجب بشعر «بشار» لكثرة فنونه وسعة تصرفه، ويقول: كان مطبوعاً لا يكلف طبيعته شيئاً متعذراً لا كمن يقول البيت ويحككه أياماً).

<sup>(</sup>٢) فتساوى الأول والآخر.

<sup>(</sup>٣) فلا يقال: «اسْتَقْوَمَ» قياساً على «اسْتَحْوَذَ».

<sup>(</sup>٤) أي: كتركهم ماضي «يدع» و «يذر»، فلا يقاس عليه ماضي «يترك» وغيره.

<sup>.(99:1) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) أي: على سبيل الكثرة والشيوع والاطراد، وإلَّا فقد قرأ «مجاهد» =

ولا مُنِع أن يستعمل (١) نظيرهما (٢)، نحو: «وَزَنَ»، و «وَعَدَ»، وإن لم تسمعُهما (٣) أنت، انتهى.

= و «عُروة بن الزبير» و «مقاتل» و «ابن أبي عبلة»: «ما وَدَعَك ربك» بالتخفيف.

انظر «المحتسب» (۲:۲۳)، و «البحر المحیط» (۸:۸۵)، و «المغرب» (۲:۲۲)، و «روح المعانی» (۳۰:۱۹۹)، و «الفیض».

وأخرج «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الجمعة ـ باب التغليظ في ترك الجمعة) (٢: ٥٩١) من حديث عبد الله بن عمر، وأبي هريرة أنهما سمعا رسولَ الله ﷺ يقول على أعواد مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَ أَقْوَامٌ عن ودْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أو لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ على قُلُوبِهمْ، ثم لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ».

وكذلك أخرجه «النسائي» في «سننه» في (كتاب الجمعة \_ باب التشديد في التخلف عن الجمعة) (٢: ٨٨) من حديث «ابن عباس» و «ابن عمر».

و «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب المساجد والجماعات \_ باب التغليظ في التخلف عن الجماعة) (١: ٢٦٠).

وأخرج «أبو داود» في «سننه» في (كتاب الملاحم باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة)، عن «أبي سُكَيْنَة» \_ رجل من المحرَّرين \_ عن رجل من أصحاب النبي على عن النبي النبي أنه قال: (دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكُم، واتركوا التُّرك ما تركوكم) انظر: «مختصر سنن أبي داود» (٢٦٦:١).

والشاذ من القراءات، والثابت من الحديث تثبت به اللغة.

- (١) (تستعمل) في حيدر.
- (٢) أي: الذي اطرد قياساً ولم يشذ سماعاً.
- (٣) (تسمعها) في «الفيض»، أي: فالشذوذ في التَّرْك، والنطق قاصر على محله لا يتجاوزه لغيره.

#### الثالثة

ليس من شرط المقيس عليه الكثرة، فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس، ويمتنع على الكثير لمخالفته له.

مثال الأول(١): قولهم في النسب إلى «شَنُوءة»: «شَنَئِي»، فلك أن تقول في «رَكُوبة»(٢): «رَكَبِيّ»، وفي «حَلُوبَة»(٣): «حَلَبِيّ»، وفي «قَتُوبَة»(٤): «قَتَبِيّ»، قياساً على «شَنئِيّ»(٥)، وذلك أنهم أجروا «فَعُولة» مُجْرىٰ «فَعِيلَة»؛لمشابهتهما إيّاه(٦) من أوجه:

أن كُلَّ منهما ثلاثيًّ، وأن ثالثَه حرفُ لينٍ، وأن آخرَه تاءُ التأنيثِ، وأن «فعولاً» و «فعيلاً» يتواردان (٧)، نحو: «أثيم» و «أثوم»، و «رحيم» و «رحوم»، و «مشِي» و «مَشُوّ»، و «نَهِيّ عن الشيء»، و «نَهُوّ» (^).

<sup>(</sup>١) أي: القياس على القليل.

<sup>(</sup>٢) ما يركب من الدواب.

<sup>(</sup>٣) ناقة معدة للحلب.

<sup>(</sup>٤) القتوبة من الإبل الذي يقتب بالقتب إقتاباً، وهي ما أمكن أن يـوضع عليها القتب. و «فعولة» بمعنى «مفعولة»، كالركوبة، والحلوبة.

والنسبة للكل بالتحريك وحذف الواو.

<sup>(</sup>٥) انظر «الكتاب» (٣: ٣٣٩)، و «شرح الشافية» لـ «الرضى» (٢: ٢٣ ـ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) (إياها) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٧) أي: يأتي أحدُهما مكانَ الآخر، ويَردُ موردَه، ويؤدي معناه.

 <sup>(</sup>٨) من أمثلة المبالغة، فالأول الكثير الإثم، والثاني المبالغ في الرحمة،
 والثالث المبالغ في المشي، والرابع بمعنى العاقل.

فلما استمرت(۱) حال «فعيلة» و «فعولة» هذا الاستمرار(۲)، جرت واو «شنوءة» مَجْرَىٰ «ياء» «حنيفة»، فكما قالوا: «حنفيّ» قياساً، قالوا: «شنئيّ» قياساً.

قال «أبو الحسن»: فإن قلت: إنما جاء هذا في حرف واحد، يعنى «شَنُوءة».

فالجواب: أنه جميع ما جاء(٣).

قال في «الخصائص»(٤): وما ألطفَ هذا الجوابَ، ومعناه: أن الذي جاء في «فَعُولة» هو هذا الحرف، والقياس قَابِلُهُ، ولم يأتِ فيه شيء ينقضه.

فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء، وكان أيضاً صحيحاً في القياس مقبولاً فلا لوم.

ولِمَا<sup>(٥)</sup> ذكرناه من المناسبة بين «فعولة» و «فعيلة»، لم<sup>(١)</sup> يَجُزْ في نحو «ضَرُورَة»: «ضَرَريّ»(٧).

<sup>(</sup>١) (استمر) في ل.

<sup>(</sup>۲) الذي هو التوارد لمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) كل ما تقدم مأخوذ من «الخصائص» (١:٥١٥).

<sup>(</sup>٤) (١١٦:١) تأييداً لجواب «أبي الحسن» في أنه لم يرد ما يخالفها، وهي جميع ما سمع.

<sup>(</sup>٥) (لما) متعلق بـ «لم يجز».

<sup>(</sup>٦) (لم) ساقط من س.

 <sup>(</sup>٧) (صَرُورة: صَرَرِيّ) في مطبوعة «الخصائص» وهو الذي لا يأتي النساء.
 وفي بعض مخطوطاته (ضرورة ضرري) كما في الذيل.

ولا في «حَرُورَةٍ»(١): «حَرَرِيّ»؛ لأن باب «فعيلة» المضاعف نحو «جليلة»، لا يقال فيه: «جَللِيّ».

ومثال الثاني (٣) قولهم في «تَقيف» و «قُريش» و «سُلَيم»: «تَقَفِيّ» و «قُريش» و «سُلَيم»: «تَقَفِيّ» و «قُرَشِيّ» و «سُلَمِيّ»، فهو وإن كان / أكثر من «شَنئِي»، [٥٤] فإنه عند «سيبويه»(٤) ضعيف في القياس. ولا يقال في «سَعِيد»: «سَعَدِيّ»، ولا في «كريم»: «كَرَمِيّ»(٥).

<sup>(</sup>١) من الحر.

<sup>(</sup>٢) أي: لتوالى اللامين. ومثلها «الضرورة». انظر «الكتاب» (٣: ٣٣٩).

 <sup>(</sup>٣) هو عدم القياس على الوارد الكثير لمخالفته للقياس.

<sup>(</sup>٤) وفي «الكتاب» (٣: ٣٣٥):

<sup>(</sup>قال «الخليل»: كلُّ شيء من ذلك عَدَلَتْه العربُ تَرَكْتَهُ على ما عَدَلَتْهُ عليه، وما جاء تامَّا لم تُحدِثِ العربُ فيه شيئاً فهو على القياس.

فمن المعدول الذي هو على غير قياس قولهم في «هُـذَيْلٍ»: «هُـذَلِيُّ» وفي «فُقَيْم كنانةَ»: «فُقَمِيُّ»، وفي «ثقيفٍ»: «فُقَضِيُّ»، وفي «ثقيفٍ»: «ثُقَفِيُّ»...).

<sup>(</sup>٥) لضعفه عند «سيبويه»، ويجيزه «المبرد»، ففي «المقتضب» (١٣٣:٣): (واعلم أنَّ الاسم إذا كانت فيه ياءٌ قبلَ آخره، وكانت الياءُ ساكنةً، فَحَذْفُها جائزٌ؛ لأنها حرف ميِّت، وآخر الاسم ينكسِر لياء الإضافة، فتجتمع ثلاث ياءَات مع الكسرة، فحذفوا الياء الساكنة لذلك.

و «سيبويه» وأصحابه يقولون: إثباتُها هو الوَجْه. وذلك قولك في النسب إلى «سُلَيْهِ»: «سُلَيْهِ»: «سُلَمي»، وإلى «قُرَيْش»: «تُقَفِيّ»، وإلى «قُرَيْش»: «قُرَشِيّ»).

#### الرابعة

القياسُ في العربية على أربعة أقسام:

«حمل فرع على أصل»، و «حمل أصل على فرع»، و «حمل نظير على نظير»، و «حمل ضدّ على ضدٍّ».

وينبغى أن يسمى الأول والثالث: «قياس المساوي»(١).

والثاني: «قياس الْأُوْلَىٰ»(٢).

والرابع: «قياس الأُدْوَنِ»(٣).

فمن أمثلة الأول: إعلل الجمع وتصحيحه، حملاً على المفرد، في (٤) ذلك، كقولهم (٥): «قِيَم» و «دِيَم» في: «قِيمة»

إذا ما على المرءُ رامَ العَلاء ويقنع باللُّون مَنْ كان دونا ولا يشتق منه فعل...

وقال «ابن جني»: في شيءٍ دُونٍ، ذكره في كتابه الموسوم بـ «المعرب»، وكذلك أَقَلُ الأمرين وأَدْوَنُهما، فاستعمل منه «أفعل»، وهذا بعيد؛ لأنه ليس له فِعْلٌ، فتكون هذه الصيغة مبنية منه، وإنما تصاغ هذه الصيغة من الأفعال، كقولك: أَوْضَعُ منه...).

<sup>(</sup>١) أي: للمساواة بين المحمول والمحمول عليه.

<sup>(</sup>٢) أي: لأنه إذا ثبت الحكم للفرع فالأصل أولى به.

<sup>(</sup>٣) وفي «لسان العرب» (دون ١٦٤:١٣ ــ ١٦٥): (اللُّون: الحقير الخسيس، وقال:

<sup>(</sup>٤) (فمن) في حيدر.

<sup>(</sup>٥) (قولهم) في حيدر، وإستانبول.

و «دِيمة»(١)، و «زِوَجة» و «ثِوَرة»(٢) في : «زَوْج» و «ثُوْر».

ومن أمثلة الثاني: إعلالُ المصدر لإعلال فعله، وتصحيحُه لصحته، كـ «قمتُ قياماً»، و «قاومت قِوَاماً» (٣).

وفي «الخصائص» (٤): من حمل الأصل على الفرع تشبيهاً له في المعنى الذي أفاده ذلك الفرع (٥) من ذلك الأصل (٦)، تجويزُ «سيبويه» (٧) في قولك: «هذا الحسنُ الوجه»، أن يكون الجرّ في «الوجه» تشبيهاً بـ «الضارب الرجل »، الذي إنما جاز فيه الجر تشبيهاً بـ «الحسن الوجه».

قال(^): فإن قيل: وما(٩) الذي سوَّغ لـ «سيبويهِ» هـذا، وليس

<sup>(</sup>١) «القيمة» من التقويم، و «الديمة» من الدوام، فأبدلت الواوياء؛ لوقوعها إثر كسرة.

<sup>(</sup>٢) «زِوَجَة» مثال للتصحيح، و «ثِوَرة» جمع: ثور، وهو الفحل. لم يُعِلُّوا الواو في الجمع لسلامتها في المفرد.

<sup>(</sup>٣) انظر «الخصائص» (١١٢:١ – ١١٣).

<sup>(</sup>٤) (۲۰۳:۱) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) (الفرع) ساقط من س.

<sup>(</sup>٦) من ذلك الأصل المحمول على الفرع.

<sup>(</sup>V) (الكتاب) (۱: ۱۹۹ – ۲۰۱).

<sup>(</sup>٨) (قال) ساقط من س.

<sup>(</sup>٩) (وأما) في س.

ممًّا رواه(١) عن العرب، وإنَّما هو شيء رآه(٢) وعلَّل بــه؟

قيل: يدل على صحته، ما عُرف من أن العرب إذا شبّهت شيئاً بشيءٍ مكّنت ذلك الشّبه الذي لهما، وعَمَرَتْ(٣) به الحال بينهما، ألا تراهم (٤) لما شبّهوا المضارع بالاسم (٥) فأعربوه تمّموا ذلك المعنى بينهما (٢)، بأن شبّهوا اسمَ الفاعل بالفعل فأعملوه (٧). ولما شبّهوا الوقفَ (٨) بالوصل في نحو قولهم:

<sup>(</sup>١) أي: نقله.

<sup>(</sup>٢) أي: اعتقده، وصيره رأياً.

<sup>(</sup>٣) أي: جمعت بينهما، وقاربت هيئتهما، وحملت كُلَّا على حكم صاحبه، تثبيتاً للمشابهة، وإظهاراً لأثر المماثلة بينهما، « الفيض».

<sup>(</sup>٤) أي: تُبصرهم، فجملة «لما شبَّهوا المضارع» حالية، أو تَعْلَمُهُمْ، فالجملة مفعول ثان.

<sup>(</sup>٥) وفي «التصريح» (١:٤٤): (وإنما سمي هذا الفعل مضارعاً لمشابهته للاسم المصوغ للفاعل من جهتي اللفظ والمعنى.

أما من جهة اللفظ فلجريانه عليه في الحركات، والسكنات، وعدد الحروف مطلقاً، وفي تعيين الحروف الأصول والزوائد، وتعيين محالها، ما عدا الزيادة الأولى.

وأما من جهة المعنى فلأن كلَّ واحد منهما يأتي بمعنى الحال والاستقبال. قال «الشاطبي»: وهذا التوجيه أحسن ما سمعت).

<sup>(</sup>٦) أي بين المضارع والاسم، بأن عكسوا فشبهوا اسم الفاعل بالفعل في الدلالة على التجدد والحدوث، فأعملوه عمله.

<sup>(</sup>٧) انظر «التصريح» (٢: ٦٥ - ٦٦).

أي: في إبقاء التاء بحالها، ولم يبدلوه هاءً، كما هو قياس الوقف.

# «عليه السلام والرحمَتْ» (١)، وقوله: اللَّهُ نَجَاك بِكَفَّيْ مَسْلَمَتْ (٢)

وورد في «شرح المفصل» (٩: ٨١): (أن من العرب من يجري الوقف مجرى الوصل، فيقول في الوقف: «هذا طلحت»، وهي لغة فاشية حكاها «أبو الخطاب»).

وقد عُزيت هذه اللغة في «المصباح» (هاء ٦٤٤) إلى «حمير» كما عزيت في «همع الهوامع» (٢: ٢٠٩) إلى «طيّع»، يقولون: شجرت، وجحفت، يريدون: شجرة، وجحفة.

ومن ذلك قول بعض العرب عندما نادى: «يا أهل سورة البقرت»، فقال مجيب: «لا أحفظ فيها ولا آيت».

(١) (الرحمة) في إستانبول، و (الرحمة عليه السلام) في س.

(٢) قال الرجز «أبو النجم العجلي» كما في «لسان العرب» (ما ١٥ : ٤٧٢).

وهـو في «الخصائص» (١:٤٠٣)، و «شـرح المفصل» (٥:٩٨)، و (٩:١٨)، و «المقـاصـد النحـويـة» (٤:٩٥٥)، و «همع الهـوامع» (٢:٩٠٢)، و «شرح الأشموني» (٤:٤١٢)، و «التصريح» (٢:٤٤٣)، و «شـرح شـواهـد الـشـافـيـة» (ص:٢١٨)، و «خـزانـة الأدب» (٤:٧١٠). وتتمته:

مِنْ بَعْدِما وبعدِمَا وبعدِمَتْ صارَتْ نُفُوسُ القومِ عند الغَلْصَمَتْ وكادَتِ الحُرِّةُ أَنْ تُدْعَى أَمَتْ

والمراد بقوله: «بعدمت»: بعدما، فأبدلت من الألف هاء، ثم أُبدل الهاء تاءً؛ لتوافق بقية القوافي.

والغلصمة: رأس الحلقوم، وهو الموضع الناتيء في الحلق.

كذلك أيضاً شبهوا الوصل بالوقف(١) في قولهم: «سَبْسَبًا»، و «كَلْكَلَّا»(٢).

وكما أَجْرُوا غيرَ اللازم مُجْرَىٰ اللازم في قوله:

= والشاهد: أن هاء التأنيث في نحو: «مسلّمَتْ»، و «الغَلْصَمَتْ»، و «أَمَتْ»، و «أَمَتْ»، و «أَمَتْ»، يقف عليها بالهاء.

(١) أي: وإلَّا فحقه التنوين.

(٢) (سبسبًا) و (كل كلًا) في حيدر. والسبسب: القفز والمفازة، والكلكل: الصدر.

الشاهد: تشديد «سَبْسَبًا» و «كَلْكَلَّا» في الـوصل ضـرورة، وإنما يشـدّد في الوقف ليعلم أنَّه متحرِّك في الوصل.

ومثل ذلك قول من قال في الوقف: «هذا خالدٌ»، فإذا وصل قال: «هذا خالدٌ».

ويضطر الشاعر فيجري الوصل بهذه الإطلاقات في القوافي مجرى الوقف. «خزانة الأدب» (٦: ١٣٧).

وقال «الزمخشري» في «المفصل» (ص: ٣٤٢):

(وقد يُجْرَى الوصل مجرى الوقف. منه قوله:

مَثْلُ الحَرِيقِ وافَقَ القَصَبَّا

ولا يختص بحال الضرورة، يقولون: «ثَـلاَثُهْ آربعـهْ»، وفي التنزيـل: «لَكِنَّا هو اللَّهُ ربـي»). يريد: ثلاثهُ أربعهُ، ثم تخفف الهمزة.

انظر «شرح المفصل» (٣٤:٣)، و (٣١:٨)، (٩٤:٨)، و «شرح شواهد الشافية» (ص: ٢٥٥).

|     | فقلْتُ أَهْيَ سَرَتْ أَم عادني حُلُمُ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | وقولِهِ:<br>يَتَّقْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعْهُ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1) | عجز بيت وصدره: وقُمْتُ لِلزَوْرِ مُرْتَاعاً وأَرَّقَنِي فقلت: أَهْيَ سَرَتْ أَم عَادَني حُلُمُ وَهُمْتُ لِلزَوْرِ مُرْتَاعاً وأَرَّقَنِي فقلت: أَهْيَ سَرَتْ أَم عَادَني حُلُمُ نسبه «البغدادي» في «خزانة الأدب» (٥: ٢٤٥)، و «شرح شواهد الشافية، (ص: ١٩٠) إلى «المرار العدوي». ونسبه «خالد الأزهري» في «التصريح» (٢: ١٤٣) لـ «زياد بن حَمَل». وفي «الحماسة»: قاله «زياد بن حَمَل»، وقيل: «زياد بن مُنقذ». انظر «شرح الحماسة» لـ «المرزوقي» (٣: ١٣٩٦)، و «سمط اللآلي انظر «شرح الحمائص» (١: ٥٠٠). |
|     | الطيف منتبهاً مذعوراً للقائه، وأرقني لما لم يَحْصُلْ اجتماع محقق، ثر<br>ارتبت لعدم الاجتماع، هل كان على التحقيق، أو كان ذلك في المنام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | والشاهد فيه: أن سكون الهاء من «أَهْيَ» عارض، ولهذا لم يؤت بألف الوصل، والإسكان مع همزة الاستفهام قليل، وقيل: ضعيف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٢) | صدر بيت وعجزه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

والشاهد فيه: إجراء «تَقِ فَ» مجرى «عَلِمَ» حتى صار «تَقْفَ» ك «عَلْمَ» والقياس كسر القاف.

«مؤتاب»: راجع، من ائتاب بمعنى آب.

كذلك أَجْرَوُا اللازمَ مُجْرَىٰ غيره في قوله تعالى: ﴿عَلَى أَنْ يُحْيِ اللَّهِ مُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يُحْيِ المَوْتَىٰ ﴾ (١) / فأُجْرِيَ النصبُ مُجْرَىٰ الرفع، اللذي (٢) لا يلزم فيه الحرف أصلًا.

وكما حُمِلَ النصبُ على الجر في المثنى والجمع ِ حُمِلَ الجَرُّ على النصب في ما لا ينصرف.

وكما شبهت «الياء» بـ «الألف» في قوله: كَــأَنَّ أَيْدِيهِنَّ بـالقـاعِ القَــرِقْ(٣)

<sup>=</sup> والبيت في «الخصائص» (۲:۱۰۳)، و «المحتسب» (۳:۱۳۱)، و «شرح شواهد الشافية» (ص:۲۲۸).

<sup>(</sup>۱) القيامة: ٤٠. أي: بالاقتصار على ياء واحدة مع سكونها. وهذا في قراءة «طلحة بن سليمان» و «الفيض بن غزوان».

أما قراءة الجمهور فنصب «يحيي»، وإظهار الياء الثانية. «البحر المحيط» (٨: ٣٩١).

<sup>(</sup>۲) هذه بعض عبارة «ابن جني» في «الخصائص» (۲:۱») وتمامها: (اللذي لا تلزم فيه الحركة، ومجرى الجزم اللذي لا يلزم فيه الحرف أصلًا).

<sup>(</sup>٣) الرجز لـ «رؤبة» (وهو في «ملحقات ديوانه» (ص: ١٧٩)، وبعده: أيدِي جَوَادٍ يَتَعَاطَيْنَ الورقْ

وضمير «أيديهن» لـ «الإِبل»، و «القَرِق»: الأملس، وقيل: المستوي من الأرض الواسع.

والشاهد فيه: تسكين الياء من «أيديهن» وهو شاذ، والقياس نصبها ب «كأنًا».

## حملت «الألف» على «الياء» في قوله: ولا تَرَضَّاها ولا تَـمَلَّقِ<sup>(۱)</sup>

قال «ابن الشجري» في «أماليه» (١:٥٠١): (قال «المبرِّد»: هذا من أحسن الضرورات؛ لأنهم ألحقوا حالة بحالتَين، يعني أنهم جعلوا المنصوب كالمجرور والمرفوع، مع أن السكونَ أخفُ من أخفُ الحركات، ولذلك اعترموا على إسكان الياء في ذوات الياء من المركبات، نحو: «معدي كرب» و «قالى قلا»).

والسرجيز في «الخصائص» (٢:١٦)، و «المحتسب» (١٢٦:١)، و «خزانة الأدب» (٣٤٧:٨)، و «شرح شواهد الشافية» (ص: ٤٠٥).

(١) الرجز لـ «رؤبة»، وهو في «ملحقات ديوانه» (ص: ١٧٩)، وقبله: إذا العَجُـوزُ غَضِبَتْ فَـطَلِّق

والشاهد فيه: إثبات حرف العلة، وهو الألف في «ترضَّاها» مع الجازم وهو «لا» الناهية، وقدر السكون عليها حملًا على الياء التي حملت هي في تقدير الفتحة عليها على الألف، حملًا للأصل على الفرع.

وقيل: هذا الحرف إشباع، والحرف الأصلي محذوف للجازم.

وقيل: الألف أصلية بناء على قول من يجزم المعتل بحذف الحركة المقدرة، ويقرحرف العلة على حاله.

وقال: «ابنُ عصفور» في «ضرائر الشعر» (ص: ٤٦):

(ينبخي أن تجعل «لا» في «ولا ترضَّاها» نافية، والواو فيه للحال.

فيكون المعنى: فطلِّقْها غير متَرض لها، ويكون قولُه: «ولا تملَّقِ» جملةً نهى معطوفةً على جملة الأمر التي هي «طلِّق») اه.

وينبغي أن تكون على هذا جملة «لا ترضَّاها» خبرَ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: وأنت لا تترضَّاها.

وكما وُضِعَ الضميرُ المنفصلُ موضعَ المتصلِ (١) في قوله: ...... قد ضمنت إيَّاهم الأرض (٢) ..... قد ضمنت

وقال «ابن جني» في «سر صناعة الإعراب» (١: ٧٩):

(وقد جاء على الوجه الأعرف: «ولا تَرَضَّها»). أي: بحذف الألف للساكن. ولا شاهد فيه حينئذٍ.

والبيت أيضاً في «الخصائص» (٢٠٧:١)، و «شرح المفصل» (١٠٦:١٠) و «التصريح» (٨٠:١٠)، و «خزانة الأدب» (٨: ٣٥٩)، و «شرح شواهد الشافية» (ص: ٤٠٩).

- (١) أي: فصل مع إمكان الاتصال للضرورة.
- (٢) قطعة من بيت لـ «الفرزدق»، وهو بتمامه:

بالوارثِ الباعِثِ الأمواتِ قد ضمِنت إيَّاهم الأرضُ في دَهْرِ الدهارِيرِ ونسبه «ابن جني» في «الخصائص» (۲:۷۰)، و (۲:۱۹۶) لـ «أمية بن أبي الصلت». وليست بصحيحة. كما في «المقاصد النحوية» (1:۲۷۶). الباء في «بالباعث» متعلقة بـ «حَلَفْتُ» في بيتِ متقدم، وهو:

إنّي حَلَفْتُ ولم أَحْلِفْ على فَنَدٍ فِنَاءَ بَيْتٍ من السَّاعينَ مَعْمُورُ و «الباعث» هو الذي يبعث الأموات ويحيهم، و «الوارث» هو الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء المُلَّاك، وهما اسمان من أسماء الله الحسنى أقسم بهما.

و «الأموات» مضاف لـ «الباعث»، أو مفعول به له.

و «ضَمِنَتْ» بمعنى: تضمنت، أي: اشتملت عليهم، أو بمعنى: تكلفت بأبدانهم، و «الأرض»: فاعل «ضمنت»، و «إياهم»: مفعوله. «التصريح» (١٠٤١). و «خزانة الأدب» (٥: ٢٨٨).

# وُضِعَ المتصلُ موضعَ المنفصلِ في قوله:

فلما رأى «سيبويه» العربَ إذا شَبَّهَتْ شيئاً بشيءٍ، فحملته على حكمه (٢)، عادتْ أيضاً فحملت الآخرَ على حكم صاحبه (٣)، تثبيتاً (٤) لهما،

والشاهد فيه: مجيىء الضمير المنصوب منفصلاً، للضرورة، والقياس «قد ضَمِنَتُهُمُ الأرض» بالاتصال.

انظر «الإنصاف» (۲:۸۹۲)، و «أمالي ابن الشجري» (۱:۰۱)، و «شرح الأشموني» (۱:۱۱).

(١) قطعة من عجز بيتٍ مجهول القائل، وهو بتمامه:

وما نُبَالي إذا ما كنْتِ جارتَنَا أَنْ لا يـجاوِرَنَا إِلَّاكِ دَيَّارُ والشاهد فيه: وقوع الكاف موضع «إيَّاك». ووقوع الضمير المتصل بعد «إلَّا» شاذً، والقياسُ وقوعُه بعدها منفصلًا، نحو: أن لا يجاورنا إلَّا إيَّاكِ دَيَّارُ.

و إنما استحقُّ النصب لأنه استثناءً مقدَّم على المستثنى منه، وهو «ديَّار».

والبيت في «الخصائص» (١:٧٠١) و (٢:١٩٥)، و «شرح المفصل» (١:٣٠)، و «شرح الأشموني» (١:٩٠)، و «شرح الأشموني» (١:٩٠)، و «التصريح» (١:٩٠)، و «خزانة الأدب» (٥:٢٧٨).

وينكر «المبرد» هذا الاستعمال، ويرويه «سِوَاك»، وحقه لولا الضرورة: «إلَّا أنت».

- (٢) أي: حملت المشبه على حكم المشبه به.
- (٣) أي: فحملت الآخر، وهو المشبه به، على حكم صاحبه، وهو المشبه.
  - (٤) أي: تقريراً، وضمير «لهما» للحكمين.

وتتميماً لمعنى الشبه بينهما، حَكَمَ (١) أيضاً بأن «الوجهَ»(٢) محمولٌ على «الرجل»(٣).

وَلَمَّا كَانَ<sup>(٤)</sup> النحاة بالعرب لاحقين، وعلى سَمْتِهِم<sup>(٥)</sup> آخذين، جاز لهم أن يَرَوْا فيه نحوَ ما رَأَوْا<sup>(٢)</sup>، ويحذُوا<sup>(٧)</sup> على أمثلتهم الذي<sup>(٨)</sup> خَذَوْا.

قال: ومِنْ حَمْلِ الأصلِ على الفرع حذفُ الحروف<sup>(٩)</sup> للجزم، وهي أصول، حملاً على حَذْفِ الحركات له، وهي زوائد، وحملُ الاسمِ على الفعل في منع الصرف وعلى الحرف<sup>(١)</sup> في البناء، وهو أصل عليهما، وحَمْلُ «ليس» و «عسى» في عدم التصرف على

<sup>(</sup>١) أي: سيبويه، وهو جواب «لمَّا».

<sup>(</sup>٢) أي: في «الحسن الوجه». و (الحسن الوجه) مكان (الوجه) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) أي: في «الضارب الرجل»، كما أجازوا النصب في «الحسن الوجه» حملًا على «هذا الضارب الرجل».

و (الضارب الرجل) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) (كانت) في إستانبول.

<sup>(</sup>٥) أي: قصدهم ونهجهم.

<sup>(</sup>٦) أي: أن يخترعوا قواعد من آرائهم الجارية على رواياتهم عن العرب.

<sup>(</sup>٧) من الحذو، وهو الاتباع والاقتفاء.

<sup>(</sup>۸) (التي) في حيدر.

<sup>(</sup>٩) أي: حروف العلة، والنون.

<sup>(</sup>١٠) أي: الذي مرتبته دون الاسم؛ لأنه للربط بينه وبين الفعل.

«ما» و «لعلً»، كما حملت «ما» (١) على «ليس» في العمل (٢) انتهى (٣).

وفي «التذكرة» لـ «أبي حيان» ذكر بعضهم: أنه (٤) إنما اشتُرِطَ اتحاد الزمان (٥) في عطف الفعل على الفعل، لأن العطف نظير التثنية (٦)، فكما لا يجوز تثنية المختلفين لا يجوز عطف المختلفين في الزمان (٧).

قال «أبوحيان»: وهذا من حمل الأصل على الفرع (^)؛ لأن العطف أصل التثنية ، إلا أن يدعى أنه في الفعل نظير التثنية في الاسم.

وأما الثالث(٩): فالنظير إما في اللفظ، أو في المعنى، أو فيهما. فمن أمثلة الأول زيادة «إنْ» بعد «ما» المصدرية الظرفية (١٠)،

<sup>(</sup>١) وهي فرعٌ؛ لأنها حرف.

<sup>(</sup>٢) لكون «ليس» فعلًا، وأصل العمل للأفعال، والجامع نفي الحال والجمود.

<sup>(</sup>٣) ملخصاً من «الخصائص» (٣٠١ ـ ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) أي: الشأن.

<sup>(</sup>٥) أي: وإن اختلفت الصيغ.

<sup>(</sup>٦) أي: لأن العطف في الأفعال كالتثنية في الأسماء.

<sup>(</sup>٧) أي: نحو «ضارب الآن» و «ضارب غداً»، أو «أمس »، فلا يقال فيهما: «ضاربان»؛ لهذا الاختلاف.

<sup>(</sup>A) الأصل هو العطف، والفرع هو التثنية.

<sup>(</sup>٩) أي: حمل النظير على النظير.

<sup>(</sup>١٠) مثاله قول «المَعْلُوط بن بدل القريعي»:

ورَجِّ الفتى للخيـرِ مـا إنْ رأيتَـهُ على السِّنِّ خيـراً لا يـزالُ يــزيـدُ =

والموصولة(١)؛ لأنهما(٢) بلفظ «ما» النافية.

ودخول «لأم» الابتداء على «ما» النافية (٣)، حملًا لها في اللفظ [٥٦] على «ما» الموصولة. /

وتوكيد المضارع بـ «النون» بعد «لا» النافية(٤)، حملًا لها في

#### (٣) مثاله قول القائل:

ولو نُعْطَى النِّيَارَ لَمَا افْتَرَقْنَا ولكِنْ لاَ خيارَ مَعَ اللَّيالِي والمُنْ لاَ خيارَ مَعَ اللَّيالِي والشاهد فيه: دخولُ اللام على جواب «لو» المنفي. وهذا قليل. والأكثر تجرد جواب «لو» من «اللام» إذا كان منفياً. «الفيض».

والبيت في «شرح الأشموني» (٤٣:٤)، و «التصريح» (٢:٠٢٠) و «شرح أبيات مغنى اللبيب» (١١٠٠).

(٤) مشاك قول تعالى: «واتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصةً» (الأنفال: ٢٥).

<sup>=</sup> والشاهد فيه: زيادة «إن» بعد «ما» المصدرية الظرفية؛ لشبهها في اللفظ ما النافة.

والبيت في «الكتاب» (٢:٢٢٤)، و «الخصائص» (١:١٠١)، و «شرح المفصل» (١:٠١٠)، و «التصريح» (١:١٨٩).

<sup>(</sup>۱) مثاله قول «جابر بن رَأُلان الطائي الجاهلي» أو «إياس بن الأرت»: يُـرَجَّىٰ المرء ما إنْ لا يُـلاقي وتَعْـرِضُ دونَ أَبْعَـدِه الخـطوبُ والشاهد فيه: زيادة «إنْ» بعـد «ما» المـوصولة، لشبهها باللفظ بـ «ما» النافية.

والبيت في «النوادر» (ص: ٢٦٤)، و «خزانة الأدب» (٨: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) أي: «ما» المصدرية، والموصولة في اللفظ، كـ «ما» النافية، وتقع بعدها «إن» الزائدة كثيراً لتأكيد النفي.

اللفظ على «لا»(١) الناهية.

وحذف فاعل «أَفْعِلْ<sup>(٢)</sup> به» في التعجب<sup>(٣)</sup>، لما كان مُشَبَّهاً لفعل (٤) الأمر في اللفظ.

وبناء باب «حَـنَام » على الكسر، تشبيها له به «دَرَاكِ» (٥) و «نَـزَال ١٤٠٠، وبناء «حاشا» الاسمية، لشبهها في اللفظ به «حاشا» الحرفية.

ومنها إدغام الحرف في مُقَارِبِهِ في المخرج.

ومن أمثلة الثاني (٧): جواز «غيرٌ قائم الزيدانِ»، حملًا على «ما قام (^) الزيدانِ»؛ لأنه في معناه (٩)، ولولا ذلك لم يجز؛ لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر، أو ذا مرفوع يغني عن الخبر.

<sup>(</sup>١) (لا) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>۲) (فعل) في س.

<sup>(</sup>٣) أي : لدليل، ومثاله قوله تعالى : «أَسْمِعْ بهمْ وأَبْصِرْ» (مريم: ٣٨).

<sup>(</sup>٤) (بفعل) في ح، م.

<sup>(</sup>٥) اسم فعل أمر، بمعنى «أَدْرِك»، وهو من «أَدْرَكَ» الرباعي، وهو مسموع. وأجاز «ابن طلحة» القياسَ عليه. «توضيح المقاصد والمسالك» (٤: ٧٦).

<sup>(</sup>٦) اسم فعل أمر، وهو من الثلاثي المجرد. وهو مقيس. انظر «شرح ابن عقيل» (باب أسماء لازمت النداء).

و (تراك) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٧) أي: حمل النظير على النظير في المعنى.

<sup>(</sup>۸) (قائم) في س.

<sup>(</sup>٩) وإن اختلفا صورة، فإن النفي الذي تدل عليه «ما» دلت عليه «غير».

ومنها إهمال «أنِ» المصدرية مع المضارع(١) حملاً على «ما» المصدرية.

ومن أمثلة الثالث(٢): اسم التفصيل، و «أَفْعِلْ» في التعجب، فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يَرْفَعَ الظاهرَ لشبهه به «أَفْعِلْ» في التعجب وزناً وأصلاً (٣) وإفادةً للمبالغة، وأجازوا تصغير «أَفْعِلْ» (٤) في التعجب؛ لشبهه بأفعل التفضيل في ذلك.

### (١) مثاله قولُ القائل:

أَنْ تَقْرَأَانِ عَلَى أَسماءَ وَيْحَكُمَا منِّي السَّلامَ وأَنْ لا تُشْعِرَا أَحَدَا الشَّاهِ وَأَنْ لا تُشْعِرَا أَحَدَا الشَّاهِ فيه: إهمال «أَنِ» المصدرية عن العمل، حملًا على «ما» المصدرية. ومذهب «الفارسي» و «ابن جني» أنها مخففة من الثقيلة.

والمعنى: أنكما تقرأان، وترك الفصل لضرورة إقامة الوزن.

ومثله قراءة «ابن مجاهد»: «لمن أراد أن يتمُّ الرضاعَةَ» (البقرة: ٢٣٣) برفع يتمُّ.

والبيت في «الخصائص» (۱: ۳۹۰)، و «الإنصاف» (۲: ۳۲۰)، و «البيت في «الخصائص» (۲: ۳۸۰)، و «شرح الأشموني» (۲: ۲۸۷)، و «التصريح» (۲: ۲۳۲)، و «خزانة الأدب» (۸: ۲۰)، و «شرح أبيات مغنى اللبيب» (۲: ۲۲۲).

- (٢) أي: حمل النظير على النظير في اللفظ والمعنى.
- (٣) أي: مأخذاً، والمعنى: أن الشروط المطلوبة لبناء «أفعل» التفضيل مشروطة في التعجب أيضاً. وهذا والذي قبله نظير باعتبار المعنى، وإفادة المبالغة باعتبار المعنى.
  - (٤) مع أنه فعل، والتصغير من خصائص الأسماء.

قال «الجوهريُّ»(١): ولم يُسْمَعْ تصغيرُه(٢) إِلَّا في «أملح» و «أحسن»، ولكِن النحويون(٣) قاسوه فيما عداهما.

وأما الرابع(٤): فمن أمثلته النصب بـ «لم»(٥)، حملًا على

ويرويه النحاة هكذا:

ياما أميلح غزلانا شَدنً لنا من هؤليائكن الضال والسمر و «الجوهريُّ» المتوفَّىٰ سنة و «الجوهريُّ» هو «أبو نصر، إسماعيل بن حماد، الجوهريُّ» المتوفَّىٰ سنة ٣٩٨ه. وقيل غير ذلك. مترجم في «إشارة التعيين» (ص: ٥٥).

(٢) «أَفْعل» في التعجب.

(٣) الكوفيون يقيسونه دون البصريين. «الفيض».

(٤) هو حمل النقيض على النقيض.

(٥) مثال ذلك قول «علي بن أبي طالب» \_ رضي الله عنه \_، أو «الحارث بن المنذر الجرمي»: -

مِنْ أَيِّ يَـوْمَيِّ مِنَ المَوْتِ أَفِرْ أَيَـوْمَ لم يُقْدَرَ أَمْ يَـوْمَ قُدِرْ

الشاهد في الثاني نصب المضارع بالجازم على لغة وقيل: إن الفعل مؤكّد بالنون الخفيف، ففتح لها ما قبلها، ثم حذفت ونويت. والبيتان في «النوادر» (ص: ١٦٤)، و «المحتسب» (٢: ٣٦٦)، و «الخصائص» (٣: ٤)، و «شرح الأشموني» (٤: ٨).

<sup>(</sup>۱) وفي «الصحاح» (ملح: ١:٧٠١): (ويقولون: «ما أُمَيْلِحَ زيداً». ولم يُصَغِّروا من الفعل غيره، وغير قولهم: «ما أُحَيْسِنَهُ». قال الشاعر: ياما أُمَيْلِحَ غِزْلاناً عَطُوْنَ لَنَا مِنْ هَوْلَيَّاءِ بين الضال والسَمُر)

الجزم بـ «لن»(١)، فإنَّ الْأُولَىٰ لنفي الماضي، والثانية لنفي المستقبل(٢).

وفي «الجُزُولية»(٣): قد يُحمل الشيء على مقابله، وعلى مقابل مقابل مقابل مقابل مقابل مقابله.

مثال الأول: «لَمْ يضربِ الرجل»، حُمِلَ الجزم على الجر.

ومثال الثاني: «اضرب الرجل»، حُمِلَ الجزم فيه (٤) على الكسر (٥) الذي هو (٦) مقابل [الجر، من جهة أن الكسر في البناء مقابل الجرفي الإعراب.

ومثال الثالث: «اضرب الرجل»، حمل السكون فيه على الكسر،

لن يَخِبِ الآنَ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ حَرَّكَ مِنْ دُونِ بَابِكَ الحَلَقَهُ الشاهد فيه الجزم بـ «لن» على لغة.

والبيت في «شرح الأشموني» (٣: ٢٧٨)، و «همع الهوامع» (٢: ٤)، و «الدرر اللوامع» (٢: ٤).

<sup>(</sup>١) مثال ذلك قول القائل:

<sup>(</sup>٢) بيان لوجه النقيضية، وأن كل واحدة تدل على نقيض ما تدل عليه الأخرى.

<sup>(</sup>٣) هي المقدمة المشهورة، وحواش على «الجمل» لـ «الزجاجي». ومؤلفها: «أبو موسى، عيسى بن عبد العزيز بن يَلَلْبَخْت» المتوفى سنة

مترجم في «بغية الوعاة» (٢٣٦:٢).

<sup>(</sup>٤) أي: في «اضرب».

<sup>(</sup>٥) أي: في «لم يضرب».

<sup>(</sup>٦) أي: الكسر.

الذي هو(١) مقابل] (٢) للجر، الذي هو(٣) مقابل للجزم، والجزم مقابل للمكون.

#### الخامسة

اختلف هل يجوز تعدد الأصول المقيس عليها لفرع واحدٍ (٤). ؟ والأصح نعم، ومن أمثلة ذلك «أيّ» في الاستفهام (٥) والشرط (٦)، فإنها (٧) أُعْرِبَتْ (٨) حملًا على نظيرتها (٩) «بعض»، وعلى نقيضتها (١٠) «كل».



(١) أي: الكسر.

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

(٣) أي: الجر.

(٤) (الفرع الواحد) في س.

(٥) مثال ذلك قوله تعالىٰ: «فَلْيُنظُرْ أَيُّها أَزْكَىٰ طعاماً» (الكهف: ١٩).

(٦) مثال ذلك قولُه تعالىٰ: «أَيّاً ما تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاءُ الحُسْنَىٰ» (الإسراء: ١١٠).

(٧) أي: «أيّاً» فيهما.

(A) مع قيام سبب البناء، وهو الشبه المعنوي، لما عارضه من الحمل المذكور.

(٩) أي: من حيث المعنى، فإن «أيّاً» سواء كانت استفهامية أو شرطية مدلولها «بعض»، وكذلك النقيضية في «كل»؛ لأنها دالة في المعنى على العموم لمدلولها وغيره. وكلاهما معرب، فأعربت هي بالحَمْل عليهما. «الفيض».

(۱۰) (نقیضها) في حیدر.



# الفصل الثاني

# في المقيس وهل يوصف بأنه من كلام العرب أُوْ<sup>(\*)</sup> لا؟

[۷۰] قال (۱) «المازني» / : «ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب» (۲).

قال: ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول، وإنما سمعت البعض، فقِسْتَ عليه (٣) غيرَه، فإذا سمعت «قام زيد» أجزتَ (٤): «ظَرُفَ بِشْرٌ» و «كَرُمَ خالد».

قال «أبو عليّ»: وكذلك يجوز أن تبني بإلحاق «اللام» ما شئت، كقولك: «خَـرْجَـج»(٥)، و «دَخْلَل»،....

<sup>(\*)</sup> هكذا في الشُرْحَيْن، و (أم) في نسخ الاقتراح.

<sup>(</sup>١) (قال) ساقط من ل.

 <sup>(</sup>٢) أي: النه صِيغ في قوالبهم، وجاء على نهج كلامهم، ونُسِجَ على منوالهم.

انظر قولَ «المازني» في «الخصائص» (١:١١٤، ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) (على) في م.

<sup>(</sup>٤) أي: قياساً على ما سمعته من الجملة الفعلية.

<sup>(</sup>٥) (خرجرج) في س، وإستانبول.

و «ضَرْبَبْ» (۱)، من «خَرَجَ» (۲)، و «دَخَلَ»، و «ضَرَبَ» على مثال: «شَمْلَل»، و «صَعْرَر» (۳).

قال «ابن جني» (٤): وكذلك تقول في مثال «صَمَحْمَحْ» (٥) من الضرب «ضَرَبْرَبْ» ومن القَتْل «قَتَلْتَل»، ومن الشرب «شَرَبْرَبْ»، ومن الخروج «خَرَجْرَجْ» وهو من العربية بلا شك، وإن لم تنطق العرب بواحد من هذه الحروف (٦).

قال: فإن قيل: فقد (٧) منع «الخليل» لما أُنْشِد: ترافَعُ عَالِ فَارفَنْعَعَا

<sup>(</sup>۱) من الخروج، والدخول، والضرب. وهذه كلها تبنى للإلحاق بـ «فَعْلَلَ» دون نظر إلى معان معروفة. وفائدته الامتحان والتدريب. وقد عقد العلماء في ذلك باباً بعنوان: «مسائل التمرين». انظر «الممتع» (۲: ۷۳۱)، و «شرح الشافية» لـ «الرضى» (۲: ۲۹۶).

<sup>(</sup>٢) متعلق بـ «تُبْنِي».

<sup>(</sup>٣) من شُمِلُ، وصعَر. فـ «شملل» و «صعرر» على وزن «فعلل»، وهما من أبنية الصرف، وليس لهما معنى في وضع اللغة، وإنما هذان على بناء مثال «جعفر».

<sup>(</sup>٤) في «الخصائص» (١: ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) وهو الشديدُ المجتمعُ الألواحِ، والقصيرُ، والأصلعُ، والمحلوقُ الرأسِ «قاموس». والضربرب، وما عطف عليه يراد بها المبالغة، وليست من متون اللغة الموضوعة بإزاء معان معيّنة. ومع ذلك فهي مقيسة بالنسبة إلى ما ذكروا.

<sup>(</sup>٦) أي: الكلمات.

<sup>(</sup>V) (فقد) ساقط من إستانبول.

قياساً على قول «العجاج»:

تَقَاعَسَ العِزُّ بنا فَاقْعَنْسَسَا(١)

فدل على امتناع القياس في مثل هذه الأبنية.

فالجواب أنه إنما أنكر ذلك لأنه فيما(٢) لامه حرف حلقيّ، والعرب لم تبنِ هذا المثال مما لامه حرف حلق، خصوصاً وحرف الحلق فيه متكرر، وذلك مستنكر عندهم، مستثقل.

قال: فثبت إذن أن كل (٣) ما قيس على كلامهم فهومن كلامهم؛ ولهذا قال مَنْ قال في «العجاج» و «رؤبة»: إنهما قاسا اللغة وتصرَّفا فيها، وأَقْدَمَا على ما لم يأت به من قبلهما.

قال(٤): وذكر «أبو بكر» أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يسمع

<sup>(</sup>۱) «ديوان العجاج» (ص: ۱۳۸). و «الخصائص» (۱: ۳۲۰)، (۲۹۸:۳)، و «المحتسب» (۲: ۱۳۶).

وتقاعس العز بنا: امتنع بنا العز فيما يرام جنابه، من تقاعس الفرس: إذا لم ينقد لقائده. واقعنسس: تمكن واستعصى.

وورد في «المحتسب»:

<sup>(</sup>قولُك: «تعالى اللَّهُ» أبلغُ من «علا»، كقول «العجاج»:

تَقَاعَسَ العِزُّ بنا فاقْعَنْسَسَا

وهو أبلغ معنى من «قَعِسَ»، كما أن «احْدَوْدَبَ» أقوىٰ معنى من «حَـدِبَ»، و «اعْشَوْشَب» أقوى من «أَعْشَبَ»، وذلك لكثرة الحروف).

<sup>(</sup>٢) ((لأن فيها ما لامه) في س.

<sup>(</sup>٣) (كلما) في س.

<sup>(</sup>٤) في «الخصائص» (١: ٣٦٩).

الرجل اللفظة فيشك(١) فيها، فإذا رأى الاشتقاق قابلًا لها أنِسَ بها وزال استيحاشُه منها، وهذا تثبيت(٢) اللغة(٣) بالقياس.

وقال في موضع آخر من «الخصائص» (٤): من قوة القياس عندهم اعتقادُ النحويين أن ما (٥) قيس على كلام العرب فهو من كلامهم (٢)، نحو قولك في بناء مثل «جَعْفَر» من ضرب: «ضَرْبَب»، وهذا (٧) من كلام العرب / ، ولو بنيت منه «ضَوْرَب» أو «ضَيْرَب» [٥٨] لم يكن من كلام العرب؛ لأنه قياس على الأقل استعمالًا والأضعف قياساً. انتهى (٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: أهي عربية أم لا؟

<sup>(</sup>٢) أي تقرير لذلك.

<sup>(</sup>٣) هكذا في حيدر، وإستانبول، و (للغة) في س، ل، م.

<sup>(</sup>٤) في آخر (باب في تقاؤد السماع وتقارُع الانتزاع) (١:١١٤).

<sup>(</sup>٥) «أنما» في س.

<sup>(</sup>٦) أي: جار على قوانينه، مبنى على قواعده وضوابطه.

<sup>(</sup>٧) هكذا في حيدر وإستانبول، و (فهذا) في س، وبلا (و) في «الخصائص».

<sup>(</sup>۸) (انتهی) ساقط من س، ل.

# الفصل الشالث في الحسكم في الحسكم فيه مسألتان الأولى

إنما يقاس على حكم ثبت استعمالُه عن العرب.

وهل يجوز أن يقاس على (١) ما ثبت بالقياس والاستنباط؟

ظاهر كلامهم: نعم.

وقد ترجم عليه في «الخصائص»(٢) «باب الاعتلال لهم (٣) بأفعالهم»(٤).

قال: من ذلك أن تقول: إذا كان اسم الفاعل \_ على (٥) قوَّة

<sup>(</sup>١) (عليه) في س.

<sup>(1) (1:</sup>۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) (لهم) ساقط من س، وإستانبول.

<sup>(</sup>٤) الاعتلال: طلب العلّة وإظهارها، أي: في أن يعتل النحوي للعرب، أي: في أن يعتل النحوي للعرب، أي: يذكر علةً لأحكام كلامهم، ويوجهها بتوجيهٍ مأخوذ من أصول قواعد خطاباتهم بأفعالهم الصادرة منهم، فيستنبط منها توجيهات لأفعال أخر في الكلام، والمراد بأفعالهم تصرفاتهم في الكلام، وتفنناتهم فيه «الفيض».

<sup>(</sup>٥) «على» للمصاحبة، بمعنى «مع».

تَحَمُّلِهِ للضمير \_ متى جرى على غير مَنْ هوله \_ صِفةً، أو صِلةً، أو صِلةً، أو حالاً، أو خبراً \_ لم يتحمل الضمير(١)، فما ظنُك بالصفة المشبّهة باسم الفاعل (٢)، فإن الحكم (٣) الثابت للمقيس عليه، إنما هو بالاستنباط، والقياس على الفعل الرافع للظاهر حيث

وفي «همع الهوامع» (٩٦:١): (والفعل كالمشتق فيما ذكر أيضاً، نحو: «زيد عمرو يضربه هو»، و «زيد هند يضربها» و «يضربها هو»، على الخلاف).

وانظر «حاشية الصبان على شرح الأشموني» (١٩٨:١) عند قول «ابن مالك» في «الابتداء»:

وأَبْسِرِزَنْـهُ مُـطْلَقـاً حَيْثُ تَـلاً ما لَيْسَ مَعْنَاهُ لَه مُحَصَّلاً (٢) فإنها ضعيفةُ الشبه بالفعل؛ لأنها مشبهة باسم الفاعل القاصر.

وتمام عبارة «الخصائص»: (فما ظنَّك بالصفة المشبَّهة باسم الفاعل نحو قولك: «زيدٌ هندٌ شديد عليها هو»، إذَا أَجْرَيْتَ «شديداً» خبراً عن «هند»، وكذلك قولك: «أخواك زيدٌ حَسَنٌ في عينه هما»، و «الزيدون هند ظريفٌ في نفسِها هم».

وما ظنُّك أيضاً بالصفة المشبهة باسم الفاعل، نحو قولك: «أخوك جاريتُك أكرمُ عليها من عمرو هو»، و «غلاماك أبوك أحسن عنده من جعفرٍ هما»، و «الحَجَرُ الحيَّة أشدُّ عليها من العصاهو).

(٣) أي: إبراز مرفوع اسم الفاعل عند جريانه على غير مَنْ هو لـه.

<sup>(</sup>۱) أي: كما يتحمله الفعل. ومقتضى هذا الكلام أن الضمير مع الفعل إذا جرى على غير من هوله يجوز استتاره. كما في «الإنصاف» في (المسألة الثامنة) (۷:۱).

لا تلحقه العلامات(١).

## الثانية

قال «ابنُ الأنباري»(٢): اختلف في القياس على الأصل المختلف في حكمه.

فأجازه قوم؛ لأن المختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه.

وَمَنَعهُ آخرون، لأن المختلف فيه فرع لغيره، فكيف يكون أصلًا؟

وأجيب: بأنه يجوز أن يكون فرعاً لشيء أصلاً لشيء آخر، فإن اسمَ الفاعل فرع على (٣) الفعل في العمل، وأصلُ للصفة المشبهة.

<sup>(</sup>۱) أي: لا تلحق الفعلَ الرافعَ لما ذكر العلاماتُ الدالة على التثنية في الفاعل، أو كونه جمعاً في اللغة الفصيحة، ولو كان باقياً على رفعه الضمير لوجب ذلك، واسم الفاعل حينئذ كذلك.

ثم المراد من كلام «ابن جني» المذكور: أن عدم تحمل الوصف للضمير حال جريان الوصف على غير مَنْ هو له حكم مأخوذ بالقياس على رفع اسم الفاعل للظاهر، فإنه لا فاعل فيه مضمر، بدليل عدم لحاق علامة التثنية والجمع له، فعُلِم أنه لا فاعل له مستتر غير ذلك البارز، فكذا الصفة المشبهة به. «الفيض».

<sup>(</sup>٢) في «لمع الأدلة» (ص: ١٢٤ ـ ١٢٥) قَدَّمَ «السيوطيُّ» وأَخَر في نصِّ «الأنباري».

<sup>(</sup>٣) (عن) في س، و «فرع الفعل» في «الفيض»، والذي أثبته موافق لـ «لمع الأدلة». أي: لمشابهته له في الحركات والسكنات والتجدد والحدوث.

وكذلك (١) «لاتَ» فرع على «لا»، و «لا» فرع على «ليس»، فرلا» أصلُ لـ «لات» وفرع على «ليس»، ولا تناقض في ذلك (٢) لاختلاف الجهة.

ومن أمثلة القياس على المختلف فيه: أن تستدل (٣) على أن «إلّا» (٤) تنصب المستثنى»، فتقول: حرف قام مقام فعل يعمل النصب، فوجب أن يعمل النصب كـ «يا» (٥) في النداء، فإن إعمال «يا» في النداء مختلف فيه، فمنهم مَنْ قال: إنه العامل، ومنهم من قال: فعل مقدر.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أي: مثل اسم الفاعل في أصالته بالنسبة للصفة، وفرعيته بالنسبة إلى الفعل «لات».

<sup>(</sup>٢) أي: في كون الشيء الواحد يتصف بالأصلية والفرعية، لاختلاف الجهة.

<sup>(</sup>۳) (یستدل) فی س.

<sup>(</sup>٤) (لا) في س.

<sup>(</sup>٥) ف «يا» مقيس له.

# الفصّ لارّابع في العلّة فيه مسائل الأولى

قال صاحب / «المستوفي»: إذا استقريتُ (١) أصولَ هذه [٥٩] الصناعةِ علمتَ أنها في غاية الوَثاقة (٢)، وإذا تأملت عللها عرفت أنها غيرُ مدخولة (٣) ولا مُتَسَمَّح (٤) فيها.

وأما ما ذهب إليه غَفَلَةُ العوام من أن علل النحو تكون واهيةً ومُتمحلة (٥)، واستدلالهم على ذلك بأنها أبداً تكون هي تابعة

<sup>(</sup>١) (استقرت) في م، وإستانبول.

<sup>(</sup>٢) بفتح الواو، وكسرها لغة فيه. مصدر «وثُق الشيء» كـ «كـرُم»، صار ثـابتاً محكماً. «الصحاح» (وثق ٢٤٣٤)، و «المصباح» (ص: ٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) بالنقص والإبطال.

<sup>(</sup>٤) التَّسَمُّح: هو عدم التثبت في الأمر، مع القدرة على تحققه. (يَسَّمَّحُ) في ل، و (يتسمح) في م.

<sup>(</sup>٥) أي: متناهية في الضعف، وموضوعة مصنوعة.

تظهر حكمةُ العرب، ويتضح سدادُ مقصدهم فيما جاءوا به في لغتهم بتتبُّع العلَّة في تأليف لسانهم وتكوين لغتهم، ولكن في حدود ما ينشرح به الصدر، وما ترتاح له النفس، أما ما لاتنطوي عليه النفس إلَّا على تجشم واستكراه، بسبب تكلُّف بعض النحويين في إيجاد العلَّة فقد ضربَ =

\_\_\_\_\_\_\_ بعضهم المَثَلَ بضعفها ورقَّتِها.

قال «ابن فارس» ــ ٣٩٥ه:

مَرَّتْ بِنَا هَيْفَاءُ مَمْشُوقةً تَرْنُو بِطَرْفٍ فاتِرٍ فاتِنٍ «وفيات الأعيان» (١: ١١٩).

تركية تنمي لتركيً أَضْعَفَ من حُجَّةٍ نَحْوِيً

ومن الخير أن أسوق في هذا الموطن نصّاً للشيخ «محمد الخضر حسين» يوضّح «أقسام العلَّة» وهو:

(العلل التي يذكرها الباحثون في العربية بدعوىٰ أن العرب راعتها، وبنت عليها أحكام ألفاظها، ترجع إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يقرب مأخذُه، ويتلقاه النظرُ بالقبول، كما وجهوا تحريك بعض الحروف الساكنية بالتخلص من التقاء الساكنين، ووجَّهوا حذف أحد الحرفين المتماثلين بطلب الخفة.

ثانيها: ما يكون من قبيل الفرضيات التي لا تستطيع أن تردها على قائلها، كما أنك لا تضعها بمحل العِلْمِ أو الظنِّ القريب منه، وهذا كما قالوا في وجه بناء «قبل» و «بعدُ» إذا قُطِعاً عن الإضافة لفظاً: إنهما شابها الحرف في احتياجهما إلى معنى المحذوف، وهو المضاف إليه.

فإذا قلت: إن هذه العلة ثابتة عند ذكر المضاف إليه، فلماذا لم يرتبط بها أثرها، وهو حكم البناء؟

قالوا: ظهور الإضافة التي هي من خواص الأسماء أبعدها عن شببه الحرف، فعادت إلى أصلها الذي هو الإعراب.

فإن قلت لهم: ما بالهم بنوا «أيّ» الموصولة فيما إذا أضافوها في اللفظ، وحذفوا صَدْرَ صلتها، فهذا يرد قولَكم: إن ظهور الإضافة يبعد عن شَبه الحرف؛ لأنها من خواص الأسماء؟

أجابوك: بأن العرب أنزلوا المضاف إليه في باب «أي» منزلة صَدْر العلَّة المحذوف، فصارت «أيّ» في حكم المقطوع عن الإضافة في اللفظ، فتستحقَّ ما استحقته «قبلُ» و «بعدُ» من البناء.

ولا يسعُك بعد هذا إلا أن تسلَّ يدك من هذه المجادلة، وتنفصل منها وليس في ذهنك أثارة من علم .

ثالثها: ما يجرى فيه بعض النحاة على ما يشبه التخييل.

ومثال هذا: أن «هل» تختص في أصل استعمالها بالدخول على الأفعال، نحو: «هل كتب عمرٌو؟». وقد تخرج عن هذا الأصل، فتدخل على مبتدأ خبرُه اسمٌ، نحو: «هل عمرٌو كاتبٌ؟»، ولكنها لا تدخل على مبتدأ خبرُه فعلٌ، نحو: «هل عمرٌو كَتَب؟».

وقد أراد بعضهم أن يذكر علّة لدخولها على اسم خبرُه اسم، وعدم دخولها على اسم خبرُه فعل، فقال: لأن «هل» إذا لم تَر الفعلَ في حيّزها تسلّتْ عنه ذاهلةً، وإن رأته في حيّزها حنّت إليه، لسابق الألفة، فلم ترض حينئذ إلا معانقته.

وكلام هذا النحويِّ وهو يقرر حقيقةً علميةً لا يختلف عن قول الشاعر، وهو يسبح في لجج من الخيال:

مليحة عشقت ظبياً حوى حورا فمذ رأته سعت فوراً لخدمته كدهل» إذا ما رأت فعلاً بحيّزها حنت إليه ولم ترضَ بفرقته)

«القياس في اللغة العربية» (ص: ٧٥ ـ ٧٧).

فانظر إلى «هل» وهي تتسلى وتذهل، وتحنّ وتتذكر الألفة وتعانق!!. انظر «النحو العربي: العلة النحوية» (ص: ١٢٥ – ١٢٦).

للوجود(١) لا الوجود(٢) تابعاً لها، فبمعزل(٣) عن الحق.

وذلك أن هذه الأوضاع<sup>(1)</sup> والصيغ<sup>(0)</sup>، وإن كنا نحن نستعملها، فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع<sup>(1)</sup>، بل على وجه الاقتداء والاتباع، ولا بد فيها من التوقيف<sup>(۷)</sup>، فنحن إذا صادفنا الصيغ المستعملة والأوضاع بحال من الأحوال، وعلمنا أنها<sup>(۸)</sup> كلَّها أو بعضها من وضع واضع حكيم حجلً وتعالىٰ (<sup>9)</sup> تطلبنا بها وجه الحكمة لتلك الحال من بين أخواتها، فإذا حصلنا عليه، فذلك<sup>(۱)</sup> غاية المطلوب.

<sup>(</sup>١) أي: فهي مناسبات تذكر بعد الوقوع، فتجري على حسب ما وجدت له إن قوياً أو ضعيفاً.

<sup>(</sup>٢) كما هو شأن العلَّة الحقيقية، فإن الحكم دائر معها وجوداً وعدماً، لا عكسه.

و (الموجود) في س.

<sup>(</sup>۳) (في معزل) في س.

<sup>(</sup>٤) هي الموضوعات الشخصية من مفردات الألفاظ.

<sup>(</sup>٥) هي الموضوعات النوعيَّة، كاسم الفاعل، واسم المفعول. وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) الابتداء: الاختراع والابتكار.

والابتداع: كعطف التفسير؛ لأنه الجري على غير مثال سابق.

<sup>(</sup>V) (التوفيق) في إستانبول.

<sup>(</sup>٨) (أن) في إستانبول.

<sup>(</sup>٩) (وعلا) في حيدر.

<sup>(</sup>١٠) أي: الحصول والاطلاع.

وقال «ابنُ جني» في «الخصائص»(۱): اعلم أن عِلَلَ النحويين أقربُ إلى علل المتفقهين(٤)، وذلك أقربُ إلى علل المتفقهين(٤)، وذلك أنهم(٥) إنما يحيلون على الحسِّ(٦) ويحتجون فيه بِثِقَل الحال(٧) أو خِفَّتها على النفس، وليس كذلك علل الفقه؛ لأنها إنما هي أعلام وأمارات(٨)؛ لوقوع الأحكام، وكثيرٌ منه(٩) لا يظهر فيه وجهُ الحكمة، كالأحكام التعبدية، بخلاف النحو؛ فإن كلَّه أو غالبَه مما تدرك علتُه، وتظهر حكمتُه.

قال «سيبويه»(١٠): وليس شيء مما يُضْطَرُّونَ إليه وهم يحاوِلون

<sup>(</sup>۱) (۱:۸٤، ۵۳) انظر «الخصائص» (۱:٤٤).

<sup>(</sup>الخصائص) ساقط من س.

<sup>(</sup>٢) في القوة وظهور الوجه.

<sup>(</sup>۳) (فیها) فی س.

<sup>(</sup>٤) لأن عللهم مبنية على الظنون، لأن الفقه مبناه على غلبة الظن. «الفيض».

<sup>(</sup>٥) الضمير عائد لـ «النحويين».

<sup>(</sup>٦) أي: يُديرُون أمورَهم النحوية على الحِسِّ الذي هو أقوى الأدلة، دون الظن والحَدْس.

<sup>(</sup>٧) أمر الثقل والخفة على النفس إنما يدرك بالأذواق السليمة، والطبائع المستقيمة.

<sup>(</sup>٨) عطف تفسيري على «أعلام» جمع «عَلَم» وهو العلامة.

<sup>(</sup>٩) أي: من الأحكام.

<sup>(</sup>۱۰) «الكتاب» (۱: ۳۲).

به وجهاً. انته*ی*(۱).

نعم، قد لا يظهر فيه وجه الحكمة.

قال بعضهم: إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال: هذا تعبديًّ، وإذا عجز النحويُّ عنه قال: هذا مسموع<sup>(٢)</sup>.

وفي موضع آخر من «الخصائص»(٣): لا شك أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض(٤) ما نسبناه إليها. . . ألا ترى إلى اطراد [٦٠] رفع الفاعل، ونصب المفعول، والجرّ بحروفه / والنصب بحروفه، والجزم بحروفه، وغير ذلك(٥) من التثنية، والجمع، والإضافة، والنسب، والتحقير، وما يطول شرحُه(٦).

فهل يحسن بذِي لبّ أن يعتقد أنَّ هذا كلَّه اتفاقٌ وَقَعَ، وتـوارُدُ اتَّحَه؟

<sup>(</sup>۱) كلام «ابن جني» بتصرف. ثم أردف كلام «سيبويه» بقوله:

<sup>«</sup>وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استُكرِهوا عليه، نعم ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك، فتستضيء به، وتستمد التنبه على الأسباب المطلوبات منه».

<sup>(</sup>٢) «الأشباه والنظائر» الفقهية، لـ «السيوطي» (ص: ٤٠٧) قريب منه.

<sup>(</sup>٣) انظر «الخصائص» (٢٣٨:١).

<sup>(</sup>٤) الغرض: هو الباعث على الأمر الداعي له. وعطف «الأغراض» على «العلل» تفسيري.

<sup>(</sup>٥) من عوارض الكلمات.

<sup>(</sup>٦) من أبواب العربية العارضة للكلم.

فإن قلت: فلعله شيء طُبِعُ وا(١) عليه، من غير اعتقاد لعلَّة، ولا لقصدٍ من القُصود(٢) التي تنسبها إليهم، بل لأن آخِراً(٣) منهم حذا على ما نَهَجَ الأولُ(٤) فقام به(٥).

قيل: إن الله إنما هداهم لذلك وَجَبَلَهُمْ عليه؛ لأن في طِباعهم قبولًا له، وانطِواءً على صحَّة الوضع فيه (٦).

وتراهم (٧) قد اجتمعوا على هذه اللغة، وتواردوا عليها.

فإن قلت: كيف تَدَّعي الاجتماع وهذا اختلافهم موجود ظاهر، الا ترى إلى الخلاف في «ما» (^) الحجازية، والتميمية، إلى

<sup>(</sup>١) أي: شيء طبعهم الله عليه، وأودعه في جبلاتهم وسجاياهم.

<sup>(</sup>٢) جمع «قَصْد»، وكأنه جمعه باعتبار أنواع تجليها فيه، وإلا فالمصادر لا تجمع.

وفي «الكتاب» (٣: ٦١٩): (ليس كلُّ مصدر يُجْمَعُ، كه «الأشغال» و «العُقول» و «الحلوم» و «الألباب»، ألا تَرىٰ أنك لا تَجمع الفِكْر، والنَّظر).

<sup>(</sup>٣) «آخراً» ضد الأول.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ل، وهو الموافق لما في «الخصائص»، و «الفيض»، و (للأول) في س، وحيدر. و (منهج الأول) في إستانبول.

<sup>(</sup>٥) فاعل «قام» ضمير عائد على «الآخِر».

<sup>(</sup>٦) «الخصائص» (١: ٢٣٨ \_ ٢٣٩).

<sup>(</sup>V) (ونراهم) في حيدر.

<sup>(</sup>٨) الحجازيون أعملوا «ما»، والتميميون أهملوها. انظر «الخصائص» (١: ١٠٠).

غير ذلك(١)؟

قيل: هذا القدر والخلاف لقلته (٢) محتفَر غير محتفَل به، وإنما هو في شيء من الفروع يسير، فأما الأصول وما عليه العامة والجمهور فلا خلاف فيه.

وأيضاً فإن أهل كل واحدةٍ من اللغتين عدد كثير، وخَلْق عظيم، وكلَّ منهم محافظ على لغته، لا يخالف شيئاً (٣) منها، فهل ذلك إلَّالأنهم يحتاطون، ويقتاسون، ولا يفرِّطون، ولا يُخَلِّطُونَ؟

ومع هذا فليس شيءٌ من مواضع الخلاف \_على قلَّته \_ إلاَّ وله وجه من القياس يُؤخَذُ (٤) به، ولو كانت هذه اللغة حَشُواً مَكِيلاً (٥)، وحَثْواً مَهِيلاً (٦)، لَكَثُرَ خلافها وتَعَادَتْ (٧) أوصافها، فجاء

<sup>(</sup>۱) كـوجـوب نصب المستثنى المنقـطع عنـد الحجـازيين، ورجـحـانـه عند التميميين.

وكبناء باب «حذام »، و «أمس » عند الحجازيين، وإعرابه عند التميميين.

<sup>(</sup>٢) أي: بالنسبة لما اتفقوا عليه.

<sup>(</sup>٣) لأنهم لا يستطيعون التلفظ بخلافه. و (شيء) في س.

<sup>(</sup>٤) هكذا في س، م، وهو الموافق لما في «الخصائص»، و (يُوَجُهُ) في «الفيض».

<sup>(</sup>٥) الحشو: الرذال والردىء، وَوَصَفَهُ بالمكيل لأنه ليس مما يدق ويتنافس فيه، فيوزن كالذهب.

<sup>(</sup>٦) الحثو: ما يحثى ويثار، كالتُّراب والرمل. ومهيلًا: ما ينهال وينصب عند سقوطه بلا مقدار ولا ضبط.

<sup>(</sup>٧) أي: تجاوزت الحد.

عنهم جرُّ الفاعل، ورفع المضافِ إليه، والنصب بحروف الجزم (١). وأيضاً فقد ثبت عنهم التعليلُ في مواضع نقلت عنهم، كما سيأتي (٢).

# الشانية في أقسام العلل

قال «أبو عبد الله الحُسَيْن بن موسى الدِّينَوري الجَلِيس» في كتابه «ثمار الصناعة»: اعتلالات النحويين صنفان:

\* علة تطرد على كلام العرب، وتنساق / إلى قانون لغتهم.

\* وعلة تُـظهـر حكمتهم، وتكشف عن صحـة أغـراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم. وهم للأولى أكثر استعمالاً، وأشد تداولاً، وهي واسعة الشُّعبِ(٣) إلا أن مدار المشهورة منها(٤) على أربعة وعشرين نوعاً، وهي:

علَّة سماع(٥)، وعلَّة تشبيه (٦)، وعلة استغناء(٧)، وعلَّة

<sup>(</sup>۱) «الخصائص» (۲٤٣:۱).

<sup>(</sup>٢) في «ذكر مسالك العلة» عند الكلام على «النص».

<sup>(</sup>٣) جمع: «شُعْبَة» مثل: غرفة، وغُرَف. وهي ناحية الشيء، أي: متسعة الأطراف والنواحي. والمراد أنها لا تحصر.

<sup>(</sup>٤) (الشهرة فيها) في س.

<sup>(</sup>٥) السماع: أصل هذا الفن، وعليه مداره، كرفع الفاعل، ونصب المفعول.

<sup>(</sup>٦) هـ و كالقياس، فهو قرين السماع، كرفع اسم «كان» تشبيها بالفاعل، ونصب خبر «ما» تشبيها بالمفعول.

<sup>(</sup>V) كالاستغناء عن الخبر بمرفوع الصفة.

استثقال(۱)، وعلة فَرْق(۲)، وعلَّة توكيد(٣)، وعلة تعويض(٤)، وعلة نظير(٥)، وعلة نقيض(٦)، وعلَّة خمسل على المعنى(٢)، وعلَّة

(١) كتقدير الضمة والكسرة في المنقوص.

- (٣) كوصف نحو «دَكَّة» بـ «واحدة». (الحاقة: ١٤).
- (٤) كتنوين نحو: «جوارِ». انظر «أوضح المسالك» (١:١٥)، (٤: ١٣٩).
- (٥) كحمل «سراويل» المفرد الأعجمي على مُوازنه من العربي في منع الصرف.

انظر «أوضح المسالك» (٤:١١٧).

- (٦) كإعمال «لا» النافية للجنس عمل «إنَّ»، فإنَّ «لا» لتأكيد النفي، و «إنَّ» لتأكيد الإثبات. فلما توغَّلتا في الطرفين تشابهتا فأعملت «لا» عمل «إن».
- (٧) وهو ما يعبّر عنه النحاة بـ (العطف على المعنى، والعطف على المحل) وفي «مغني اللبيب» (ص: ٦٢٤): (من العطف على المعنىٰ قولُ البصريين نحو: «لألزمنكَ أو تقضيني حقّي»، إذ النصب عندهم باضمار «أنْ»، و «أنْ» والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم، أي: ليكوننً لزومٌ مني أو قضاء منك لحقى).

وفي «مغني اللبيب» أيضاً (ص:٦١٦): (العطف على المحل، نحو: «ليس زيدٌ بقائم ولا قاعداً»).

<sup>(</sup>٢) كتجرد خبر أفعال الشروع من «أن»، وكثرة لحاقها لخبر أفعال الرجاء، فإن الشروع لا يجامع الاستقبال لما بينهما من المنافاة، فإن الشروع حاليًّ لا يجامع الاستقبال، ولا كذلك الرجاء.

مشاكلة (۱)، وعلة معادلة (۲)، وعلة قُرْب ومجاورة (۳)، وعلة وجوب (٤)، وعلة جَـوَاز (٥)، وعلة تخليب (٢)، وعلة اختصار (٧)، وعلة تخفيف (٨)، وعلة دلالة حال (٩)، وعلة أصل (١٠)، وعلة تحليل، وعلة إشعار، وعلة تضاد، وعلة أولى .

- (٢) أي: مقابلة، كتنوين المقابلة، كتنوين جمع المؤنث السالم، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر، فتنوين نحو: «مسلماتٍ» جَعَلُوه مقابلة النون في نحو: «مُسْلِمِينَ». انظر «أوضح المسالك» (١٥:١٥).
- (٣) وفي «مغني اللبيب» (ص: ٨٩٤): (القاعدة الثانية: أن الشيء يُعْطَىٰ حكم الشيء إذا جاوره، كقول بعضهم: «هذا جُحْرُ ضَبِّ خربِ» بالجر).
  - (٤) كانقلاب كلِّ من الواو والياء عند تحركه وانفتاح ما قبله ألفاً.
- (٥) كإلحاق علامة التأنيث لفعل فاعلُه ظاهرٌ مجازيُّ التأنيثِ، مثل «أَوْرَقَتِ الشَّجَرُ»، ويجوز التذكير فيقال: «أَوْرَقَ الشَّجَرُ». انظر «أوضح المسالك» (٢: ١١٦).
- (٦) نحو: «الأبوان» للأب والأم، و «العَمْرين» لـ «عَمْرو» و «عُمَر»، لعدم اتفاق اللفظ. انظر «التصريح» (١: ٦٧)، و «شرح الأشموني» (١: ٧٦).
  - (٧) مثل باب الترخيم.
  - (٨) كنقل حركة همزة نحو: «يَرْأَى» للساكن قبلها، ثم حذفها تخفيفاً. انظر «الممتع» (٢: ٦٢٠) و «شرح الملوكي» (ص: ٣٧٠).
- (٩) كما في حذف العامل في قول المستهل «الهلالُ» بالرفع على تقدير «هذا»، وبالنصب على تقدير «انظر».
  - (١٠) يأتي شرحها وشرح ما بعدها للمصنف.

<sup>(</sup>١) أي: لفظية، وهو المعروف بالازدواج والتناسب، كصرف ما لا ينصرف لمجاورته للمنصرف، نحو: «سلاسلًا وأَغْلالًا» (الإنسان: ٤).

وشَرَحَ ذلك «التاج ابن مكتوم» (١) في «تذكرته» فقال: قولُه: علة سماع، مثل قولهم: «امرأةٌ ثَـدْيَاءُ» (٢)، ولا يقال: «رجلٌ أثـدى»، و(٣) ليس لذلك (٤) علةٌ سوى السماع.

وعلة تشبيه: مثل إعرابِ المضارع لمشابهته الاسم (٥)، وبناء بعض الأسماء لمشابهتها الحرف (٦).

وعلة استغناء: كاستغنائهم بـ «تَرَكَ» عن «وَدَعَ» (٧).

وعلة استثقال: كاستثقالهم «الواو» في «يَعِدُ»؛ لوقوعها بين «ياء» وكسرة (^).

<sup>= (</sup>١) هو «أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم، القيسي، تاج الدين، أبو محمد» الحنفي النحوي، المتوفَّىٰ سنة ٧٤٩ه من تصانيفه «التذكرة» ويقع في ثلاثة مجلدات، سمَّاها: «قَيْد الأوابد». مترجم في «بغية الوعاة» (١: ٣٢٦). و (ابن أم مكتوم) في س.

<sup>(</sup>٢) «ثدياء»: عظيمة الثديين. «الصحاح» (ثدا ٦: ٢٢٩١).

<sup>(</sup>٣) هكذا بالواو في «الفيض» وم، ولا توجد في س، وحيدر وإستانبول.

<sup>(</sup>٤) أي: لذلك المنع.

<sup>(</sup>٥) انظر «التصريح» (٢: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) انظر «التصريح» (١:٤٧). و (الحروف) في حيدر.

<sup>(</sup>٧) أي: في اللغة الفصيحة.

<sup>(^)</sup> أصله «يَوْعِدُ» فحذفت الواو تخفيفاً، لثلا يثقل على اللسان، لأن الواو ثقيلة؛ لوقوعها بين ياء وكسرة، فكأنها بين الكسرتين، إحداهما الكسرة الملفوظة بعد الواو، والثانية ياء. «شرح الجرجاني على تصريف العزى» (ص: ١٨).

وعلة فَرْق: وذلك فيما ذهبوا<sup>(۱)</sup> إليه من رَفْع الفاعل، ونصب المفعول، وفتح «نون» الجمع، وكسر «نون» المثنى.

وعلة توكيد: مثل إدخالهم «النون» الخفيفة والثقيلة في فعل الأمر؛ لتأكيد (٢) إيقاعه.

وعلة تعـويض: مثـل تعـويضهم الميم في «اللهم» (٣) من حرف النداء (٤).

وعلة نظير: مثل كسرهم / أحدَ الساكنين إذا التقيا في الجزم، [٦٢] حملًا على الجر؛ إذ هو نظيرُه (٥٠).

وعلة نقيض: مثل نصبهم النكرة بر «لا» حملًا على نقيضها  $(1)^{(7)}$ .

وعلة حمل على المعنىٰ: مثل «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ»(٧) ذَكَّر فعل الموعظة، وهي مؤنثة حملًا لها على المعنىٰ، وهو الوعظ(٨).

<sup>(</sup>١) (ذهبنا) في س.

<sup>(</sup>٢) (لتوكيد) في س.

<sup>(</sup>٣) (في اللهم) ساقط من س، م.

<sup>(</sup>٤) انظر «أوضح المسالك» (٤: ٣١).

<sup>(</sup>٥) أي: الجر في الاسم نظير الجزم في الفعل.

<sup>(</sup>٦) أي: فإنَّ «لا» تأكيد للنفي، و «إنَّ» تأكيد للإثبات، وهما متناقضان. «التصريح (١: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>A) ولولا ذلك الحمل لكان الأحسن فيه التأنيث، لكونه أسند لمجازي التأنيث.

وعلة مشاكلة: مثل قوله: «سَلاسلاً وأَغْلالاً»(١).

وعلة معادلة: مثل جَرِّهم ما لا ينصرف بالفتح حملاً على النصب، ثم عادلوا بينهما<sup>(۲)</sup>، فحملوا<sup>(۳)</sup> النصب على الجر في جمع المؤنث السالم<sup>(٤)</sup>.

وفي «الكتاب» (١: ٦٧): (وقد حَمَلَهُم قُرْبُ الجِوَارِ على أَنْ جَرُوا: «هذا جُحْرُ ضَبِّ خَرِب»، ونحوه، فكيف ما يصِحُّ معناه).

وفي «الكتاب» أيضاً (١: ٤٣٦): (ومما جرى نعتاً على غير وجه الكلام: «هذا جُحْرُ ضبِّ خَرِبٍ» فالوجه الرفع، وهو كلامُ أكثرِ العربِ وأفْصَحِهِمْ. وهو القياس؛ لأنَّ الخَرِبَ نَعْتُ الجُحْرِ، والجحرُ رفع، ولكنَّ بعضَ العربيَجُرُه، وليس بنعتٍ للضبّ، ولكنه نعتُ للذي أضيف إلى الضب فجرُّوه لأنه نكرةً كالضبّ، ولأنه في موضع يقع فيه نعتُ الضبّ، ولأنّه صار هو والضب بمنزلة اسم واحدٍ. ألا ترىٰ أنك تقول: هذا حَبُّ رُمَّانِ. فإذا كان لك

<sup>(</sup>۱) الإنسان: ٤. قرأ «نافع» و «عاصم» في رواية «أبي بكر» و «الكسائي»: «سَلاَسِلاً» منوَّنة. وروى «حفص» عن «عاصم»: أنه كان لا ينوِّن إذا وصل، ويقف بالألف. «السبعة» (ص: ٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) أي: بين النصب والجر.

<sup>(</sup>٣) طلباً للتعادل.

<sup>(</sup>٤) (السالم) ساقط من س.

<sup>(</sup>٥) «خرب» حقه الرفع \_ وهو الأكثر \_؛ لأنه صفة «جحر»، إلا أنه لما جاور «ضباً» المجرور بالإضافة جر بمجاورته.

قلت: «هذا حَبُّ رُمَّاني» فأضفتَ الرمانَ إليك، وليس لك الرمانُ إنما لك الحَبُّ.

ومثلُ ذلك «هذه ثلاثةُ أثوابِك». فكذلك يقع على «جُحْرِ ضبّ» ما يقع على حَبِّ رُمَّانٍ، تقول: «هذا جُحْرُ ضَبّي»، وليس لك الضبُّ، إنَّما لك جُحْرُ ضبّ، فلم يَمنعك ذلك من أنْ قلت: «جحرُ ضَبِّي، والجحرر والضبُّ بمنزلة اسم مفردٍ، فانجرَّ الخَرِبُ على الضبِّ كما أضفتَ الجحر إليك مع إضافة الضبّ. ومع هذا أنَّهم أَتْبعُوا الجرَّ الجرَّ، كما أتبعوا الكُسْر الكسر، نحو قولهم: «بِهِم وبِدارهم». وما أشبه هذا). أي: لولا كسرة الباء لقلت: هُم، بضم الهاء.

وانظر «الخصائص» (١:١٩٣).

(۱) الجمهور على أن هذا من قبيل الإتباع، لا الجوار، والإتباع إما لحركة قبله، كالله في نحو: «الحمدُ لُلَّه»، أو لحركة بعده كالدال في نحو: «الحمدِ لِلَّه».

وفي «المحتسب» (١: ٣٧):

قراءة أهل البادية: «الحمدُ لُلُّه» مضمومةَ الدال واللام.

وقرأ «إبراهيم بن أبي عبلة» و «زيد بن علي» و «الحسن البصري»: «الحمد لِلَّه» مكسورتان.

وكلاهما شاذ في القياس والاستعمال. إلا أن هذا اللفظ كثر في كلامهم، وشاع استعماله، وهم لِمَا كثر في استعمالهم أشد تغييراً، كما جاء عنهم لذلك: «لم يَكُ»، و «لا أَدْرِ»، و «لم أُبَلْ»، و «أَيْش تقول»، و «جايجي»، و «سايسو» بحذف همزتيهما.

وعلة وجوب: وذلك تعليلهم $^{(1)}$  رفع $^{(7)}$  الفاعل ونحوه $^{(7)}$ .

وعلة جواز: وذلك ما ذكروه في تعليل «الإمالة»(٤) من(٥) الأسباب المعروفة(٦)، فإن ذلك علة لجواز الإمالة فيما أميل، لا لوجوبها.

وعلة تغليب: مثل «وكَانَتْ من القانِتِينَ» (٧). وعلة اختصار: مثل باب الترخيم (٨)، «ولم يَكُ» (٩).

- (١) (كتعليلهم) في ل.
- (٢) (برفع) في حيدر.
- (٣) أي: ونحو الرفع، من الأحكام النحوية الواجبة في الصناعة.
- (٤) تعريفها: أن تنحو بالألف نحو الياء، وبالفتحة التي قبلها نحو الكسرة، لضرب من تجانس الصوت. «سر صناعة الإعراب» (٢:١٥).
  - (٥) (في) في س.
- (٦) انظر «الأصول» (١٦٠:٣)، و «شرح المفصل» (٥٨:٩)، و «شرح الشافية» (١٦٠).
  - (٧) التحريم: ١٢. فإنه غلب المذكر على المؤنث فأدرجها فيه.
- (A) هو: حذف آخر المنادى تخفيفاً، وذلك بشرط كونِهِ معرفةً، غيرَ مستغاثٍ، ولا مندوب، ولا ذي إضافة، ولا ذي إسناد... «أوضح المسالك» (٤:٥٥).
  - (٩) النحل: ١٢٠.

<sup>=</sup> فلما اطّرد هذا ونحوه لكثرة استعماله أتبعوا أحدَ الصوتين الآخر، وشبهوهما بالجزء الواحد، وإن كانا جملة من مبتدأ وخبر، فصارت «الحمدُ لُلَّه» كعُنُق وطُنُب، و «الحمدِ لِلَّه» كإبِل وإطِل).

وعلة تخفيف: كالإدغام(١).

وعلة أصل : كـ « اسْتَحْوَذَ » ، و « يُـوَّكُـرِمُ »(٢) ، وصرف

## (۱) قال «ابن عصفور» في «الممتع» (۲: ٦٣١):

( «الإِدغام» هو رفعُك اللسان بالحرفين رفعةً واحدة ووضعك إيَّاه بهما موضعاً واحداً. وهو لا يكون إلا في المِثْلَيْن أو المتقاربين.

والسبب في ذلك أنَّ النطق بالمِثلين ثقيلً؛ لأنك تحتاج فيهما إلى إعمال العضو الذي يخرج منه الحرفُ المضعَّفُ مرَّتين، فيكثر العمل على العضو الواحد. وإذا كان الحرفان غَيرينِ لم يكن الأمر كذلك، لأنَّ الذي يعمل في أحدهما لا يعمل في الآخر.

وأيضاً فإن الحرفين إذا كانا مِثلَيْن فإنَّ اللسان يرجِعُ في النطق بالحرف الثاني إلى موضعه الأول، فلا يتسرَّحُ اللسان بالنطق كما يتسرَّحُ في الغيرين، بل يكون في ذلك شبيها بمشي المقيَّد. فلمًا كان فيه من الثقل ما ذكرتُ لك رُفِعَ اللسان بهما رفعة واحدة، ليقلَّ العمل، ويخفَّ النطق بهما على اللسان.

وأما المتقاربان فلتقاربهما أُجريا مُجرى المِثلين؛ لأنَّ فيهما بعض الثقل، ألا تَرَىٰ أنك تُعمل العضو وما يليه كما كنت في المثلين تُعمل العضو الواحد مرتين. فكأنَّ العملَ باقِ في العضولم ينتقل.

وأيضاً فإنك ترد اللسان إلى ما يَقرب من مخرج الحرف الأول، فيكون في ذلك عُقْلَةٌ للسان، وعدم تسريح له في وقت النطق بهما، فلمّا كان فيهما من الثقل هذا القدر فُعِلَ بهما ما فُعِلَ بالمِثْلَيْن، من رفع اللسان بالحرفين رفعةً واحدة؛ ليخفّ النطق بهما). وانظر «شرح المفصل» (١٢١:١٠)، و «شرح الشافية» (٢٣:١٣).

(٢) وفي «الشافية»: أصل مضارع «أَفْعَلَ»: «يُـوَفْعِلُ» إلا أنه رُفِضَ لما يلزمُ من =

ما لا ينصرف(١).

وعلة أولى: كقولهم: إن الفاعل أولى برتبة التقديم (٢) من المفعول (٣).

وعلة دلالة حال: كقول المستهل (٤)، الهلال، أي: هذا الهلال، فحذف لدلالة الحال عليه.

وعلة إشعار (°): كقولهم في جمع «موسى»: «موسَوْن»، بفتح ما قبل «الواو» إشعاراً بأن المحذوف «ألف» (٦).

وعلة تضاد: مثل قولهم في الأفعال التي يجوز إلغاؤها (٧): متى [٦٣] تقدمت (٨) وأكدت بالمصدر أو بضميره، لم تُلْغَ أصلًا (٩) لما / بين

= تَوَالِي الهمزتين في المتكلم فخفِّف في الجميع.

«شرح الشافية» (١: ١٣٩، ١٤٣)، وانظر «شرح الجرجاني على تصريف العزي» (ص: ٤٩).

- (١) أي: لسبب من الأسباب. انظر «أوضح المسالك» (٤: ١٣٥).
  - (٢) (التقدم) في س.
  - (٣) أي: به، فإنه المراد إذا أطلق.
    - (٤) أي: الذي يرى الهلال.
    - (٥) كـ «إعلام» وزناً ومعنى.
- (٦) أي: حُذف لالتقاء الساكنين، فإن الأصل «موسَيُون»، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً، ثم حذفت لملاقاتها ساكنة مع الواو الساكنة.
  - (٧) كأفعال القلوب.
  - (٨) أي: على المفعول به.
- (٩) هكذا في ل، و «داعي الفلاح» و (أصلاً) ساقط من س، وحيدر وإستانبول.

التأكيد والإلغاء من التضاد (١).

قال «ابن مكتوم» (٢): وأما «علة التحليل» فقد اعتاص (٣) عَلَيَّ شَرْحُها وفكَّرت فيها أياماً فلم يظهر لي فيها شيءٌ (٤).

وقال الشيخ «شمسُ الدين ابن الصائع» (٥):

قد رأيتُها(٦) مذكورةً في كتب(٧) المحققين، كـ «ابن الخَشَّاب

<sup>(</sup>۱) فإن الإِلغاء يقتضي الإِهمال وعدم الاعتداد بالشيء الملغى، والتأكيد بخلافه.

<sup>(</sup>۲) (ابن أم مكتوم) في س.

<sup>(</sup>٣) أي: اشتد وصعب، مبالغة في «عَوِصَ» و «عَاصَ»، و «هو عـويص» صعب شديد لا يدرك إلا بمشقة. و (اعتاض) في س، وإستانبول.

<sup>(</sup>٤) هكذا يكون الإنصاف، والتحلي بجميل الأوصاف.

قال «محمد بن إدريس الشافعي»: سمعتُ «مالكَ بنَ أنسٍ» يقول: سمعتُ «ابن عجلان» يقول: (إذا أَغْفَلَ العالم لا أدري أُصِيبَتْ مَقَاتِلُه). «آداب الشافعي» (ص:١٠٧).

ونسب إلى «ابن عيينة» في «حلية الأولياء» (٢٠٤:٧). وانظر «تـذكرة السامع» (ص:٤٢).

<sup>(</sup>٥) هـو «محمد بن عبد الـرحمن بن علي بن أبي الحسن، الـزمـردي، شمس الدين، ابن الصائغ» الحنفي، النحوي، المتوفى سنة ٧٧٦ه.

مترجم في «بغية الوعاة» (١:١٥٥).

و «الصباغ» في س.

<sup>(</sup>٦) أي: علَّه التحليل.

<sup>(</sup>V) هكذا في «الفيض»، وحيدر و (كلام) في س، ل، م، وإستانبول.

البَغْدَادِي»، حاكياً لها عن السلف في نحو الاستدلال على اسمية «كيف» بنفي حرفيتها؛ لأنها مع الاسم كلام (١)، ونفي فعليتها لمجاورتها(٢) الفعل بلا فاصل، فَتَحَلَّلَ عَقْد شُبَه خلاف المُدَّعِي. انتهى.

وأما الصنف الثاني (٣): فلم يتعرض لـ ه «الجَلِيسُ» ولا بَيَّنَهُ.

وقد بَيَّنَهُ «ابن السراج» في «الأصول» (٤) فقال: اعتلالاتُ النحويين ضربان:

\* ضرب منها هو المؤدي إلىٰ كلام العرب، كقولنا: كلَّ فاعلِ مرفوعٌ، وكلُّ مفعولٍ منصوب.

\* وضرب يسمىٰ علة العلّة، مثل أن يقولوا: لِمَ صار الفاعلُ مرفوعاً، والمفعولُ منصوباً؟

وهـذا ليس يُكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب، وإنما يستخرج (٥) منه حكمتها في الأصول التي وضعتها، ويتبين (٦) به فضل

<sup>(</sup>١) أما الحرف فلا يكون بضميمته لمثله، أو للفعل كلاماً.

<sup>(</sup>٢) نحو قوله تعالى: ﴿كيف فعل ربك﴾ (الفيل: ١)، لأن الفعل لا يسند لمثله.

<sup>(</sup>٣) أي: غير المطرد من العلَّة.

<sup>.(</sup>٣0:1) (٤)

<sup>(°) (</sup>تستخرج) في إستانبول.

<sup>(</sup>٦) (تتبين) في إستانبول.

هذه اللغة علىٰ غيرها(١).

وقال «ابنُ جني» في «الخصائص»(٢): هذا الذي سمَّاه(٣): علةَ العلَّةِ، إنما هو تَجَوُّزُ في اللفظ، فأما في الحقيقة فإنه شَرْحٌ وتفسيرٌ وتتميم للعلَّة، ألا ترىٰ أنه إذا قيل: فَلِمَ ارتفع الفاعل؟

قال: لإسناد الفعل إليه، ولوشاء لابتدأ هذا فقال في جواب رفع «زيد» من قولنا: «قام زيد»: إنما ارتفع (٤) لإسناد الفعل إليه، فكان مغنياً عن قوله: إنما ارتفع لأنه فاعل، حتى يُسْأَل فيما بعد عن العلة التي لها(٥) رُفِعَ الفاعلُ.

#### الثالثة

قال في «الخصائص» (٦): أكثر / العِلَل عندنا(٧) مبناها على [٦٤] «الإِيجاب» (٨) بها كنصبِ الفَضْلَة .....

<sup>(</sup>١) فإن الأسرار مخصوصة بهذه اللغة دون غيرها.

<sup>(1) (1:771).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الضمير عائد لـ «ابن السراج».

<sup>(</sup>٤) فتبين أن ذلك ليس بتعليل، بل شرح له وإيضاح، لقيامه مقامه وليس ذلك شأن المعلول وعلته.

<sup>(</sup>٥) (بها) في س.

<sup>(1) (1:371 - 071).</sup> 

<sup>(</sup>٧) (عندنا) ساقط من حيدر.

 <sup>(</sup>٨) أي: الصناعي، فَيُلَحَّنُ تاركُه، وينسب للجهل بالعربية.
 والشرعي أيضاً بالنسبة إلى اللحن في القرآن الكريم والحديث الشريف.
 فيحرم فيهما.

أو(١) ما شابهها(٢)، ورفع العمدة(٣)، وجرِّ المضاف إليه، وغير ذلك، وعلى هذا مُفَادُ كلام العرب.

وضرب آخر يُسمَّىٰ علَّة، وإنما هو في الحقيقةِ «سببُ» يُجَوِّزُهُ ولا يُوجبه.

من ذلك أسباب الإمالة (٤) فإنها علَّةُ الجواز، لا الوجوب. وكذا علَّة قلب واو «وُقِّتَتْ» همزةً (٥)، وهي كونها انضمت ضَمَّاً

و «الإمالة» هي انقلاب الألف عن الياء، وصيرورتها إلى الياء، وكونها بدلاً عن مكسور من واو أوياء، ووجود ياء قبلها أو بعدها، ووجود كسرة قبلها أو بعدها، والتناسب. انظر «شرح المفصل» لـ «ابن يعيش» (٩:٥٥)، و «شرح الأشموني» ومعه «حاشية الصبان» (٤:٠٣٠)، و «همع الهوامع» (٢:١٠١ – ٢٠٣)، و « التصريح» (٢:٢٠٠).

(°) أبدلت الواو همزة لثقل الضمة على الواو، وذلك أن الضمة بمنزلة الواو، فإذا كانت الواو مضمومة فكأنه قد اجتمع لك واوان، وهو مستثقل، فكذلك اجتماع الواو والضمة. «الممتع» (١: ٣٣٢) (باب إبدال الهمزة من الواو).

<sup>(</sup>۱) (و) بدل (أو) في «الفيض» وإستانبول.

<sup>(</sup>٢) كخبر «كان» ومفعولي «ظن» فإنها عُمَدٌ في الأصل، لكنها شابهت الفضلة، فجرت مجراها.

<sup>(</sup>٣) كرفع المبتدأ والخبر، والفاعل.

<sup>(</sup>٤) أي: ولو كانت علة حقيقية لأوجبتها، لِدَوَرَانِ الحكم مع علته وجوداً وعدماً.

لازماً (١)، فإنها مع ذلك يجوز إبقاؤها واواً، فَعِلَّتُها (٢) مُجَوِّزة لا موجبة.

قال: وكذا( $^{(7)}$  كلُّ موضع جاز فيه إعرابان فأكثر، كالذي يجوز جعله بدلاً( $^{(3)}$ ) وحالاً( $^{(0)}$ )، وذلك النكرة بعد معرفة هي في المعنى هي( $^{(7)}$ )، نحو: «مررت بزيدٍ رجل صالح  $^{(V)}$ »، و «رجلاً صالحاً»، فإن علته لجواز( $^{(A)}$ ) ما جاز لا لوجوبه. انتهىٰ.

فظهر بهذا الفرقُ بين العلَّة والسبب، وأن ما كان مُوجِباً يسمىٰ: علةً، وما كان مجوزاً يسمَّىٰ: سبباً.

وقال في موضع آخر (٩): اعلم أن محصولَ مذهب أصحابنا، ومتصرَّفَ (١١) أقوالِهم مبنيٍّ على جواز تخصيص العلل (١١)، فإنها وإن

<sup>(</sup>١) لأن ذلك شأن المبنى للمجهول.

<sup>(</sup>٢) أي: فعلَّة قلبها.

<sup>(</sup>٣) (وهكذا) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) (أو) بدل ( و ) في «الفيض».

<sup>(°)</sup> هـو في الكلام كثيـر، ومثالـه: «رأيته رجـلًا ضاحكـاً» فلك في «رجـلًا» أن تجعله بدلًا من الضمير، وحالًا موطئة.

<sup>(</sup>٦) الضمير الأول يعود للنكرة، والثاني للمعرفة، أي: النكرة في المعنىٰ هي المعرفة السابقة. و (هي) ساقطة من إستانبول.

 <sup>(</sup>٧) فـ «رجل» نكرة وقع بعد معرفة، وهو المراد بها فيجوز فيه الأمران.

<sup>(</sup>۸) (بجواز) في س.

<sup>(</sup>٩) «الخصائص» (١٤٤١).

<sup>(</sup>۱۰) عطف على «محصول». و (منصرف) في حيدر.

<sup>(</sup>١١) أي: ببعض المعلولات، لأنها مناسبات بعد الوقوع، فلا يجب اطرادها.

تقدَّمت عللَ الفقه (۱)، فأكثرها يجري (۲) مجرى التخفيف (۳) والفرق. فلو تكلَّف مُتَكَلِّف نقضها (۱) لكان ذلك ممكناً، وإنْ كان على غير قياس مستثقلاً (۵) كما لو تكلّف تصحيح «فاء» (۲) «ميزان» و «ميعاد»، ونصب الفاعل، ورفع المفعول، وليست كذلك عِلَلُ المتكلمين؛ لأنها لا قدرة على غيرها (۷).

فإذن علل النحويين [متأخرة عن علل المتكلمين، متقدمة عِللَ المتفقهين (^). إذا عرفت ذلك فاعلم أن علل النحويين] (٩) ضربان:

<sup>(</sup>١) أي: في الدقة ولطف الاعتبار.

<sup>(</sup>۲) (تجري) في إستانبول.

<sup>(</sup>٣) أي: فيجوز ترك المعلول مع وجود علته.

<sup>(</sup>٤) (بعضها) في س.

<sup>(°)</sup> خبر «كان»، والذي في «الخصائص» (ومستثقلًا) بالواو.

<sup>(</sup>٦) بإبقاء الواو بغير إعلال.

<sup>(</sup>V) أي: لا قدرة على غير الإعمال بمقتضاها بوجهٍ من الوجوه.

وتمام العبارة في «الخصائص»: (ألا ترى أن اجتماع السواد والبياض في محلِّ واحد ممتنع لا مستكره، وكون الجسم متحركاً ساكناً في حال واحدة فاسد، لا طريق إلى ظهوره، ولا إلى تصوره. وكذلك ما كان من هذا القبيل).

<sup>(^)</sup> لعِلل المتكلمين التقدمُ؛ لقوتها بلزوم الوقوف عندها، ثم تليها عللُ النحويين، لأنها تشبه العلل القطعية. وعلل المتفقهين متأخرة؛ لأن أدلة الفقه ظنية. فالعلل النحوية متوسطة بين الفريقين.

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

- \* واجب لا بد منه؛ لأن النفسَ لا تطيق في معناه غيرَه، وهذا لاحق بعلل المتكلمين.
- \* والآخر: ما يمكن تحملُه لكن على استكراه، وهذا لاحق بعلل الفقهاء.

فالأول: ما لا بد للطبع منه، كَقَلْبِ «الألفِ» واواً للضمة قبلها، و «ياءً» للكسرة قبلها (١٠)، ومنع / الابتداء بالساكن، والجَمْع بين [٦٥] الألفين المدتين، إذ لا يكون ما قبل «الألف» إلا مفتوحاً، فلو التقت ألفان مدَّتان لوقعت الثانية بعد ساكن.

والثاني: ما يمكن النطق به على مشقة ، كقلب «الواو» ياء بعد الكسرة ؛ إذ يمكن أن تقول في «عصافير»: «عصافور»(٢)، ولكن يكره.

قلت: ومن الأول: تقدير الحركات في المقصور(7).

ومن الثاني: تقدير الضمة والكسرة في المنقوص(٤).

وقال في موضع آخر(٥): اعلم أن أصحابنًا انتزعوا العلل من

<sup>(</sup>١) نحو: «ضُورب» و «قراطيس».

<sup>(</sup>٢) في القياس تقلب الواو في الجمع ياء لوقوعها إثر كسرةٍ، فلو أبقيت الواو على حالها لأمكن ذلك، لكنه في غاية الثقل والمشقة والكراهية.

<sup>(</sup>٣) فإن الألف مع بقائها على حالها لا تقبل الحركة أصلاً.

<sup>(</sup>٤) فإنهما لو أظهرا لأمكن ذلك إلا أنه ثقيل.

<sup>(</sup>٥) «الخصائص» (١٦٣:١).

كتب «محمد بن الحسن»(١) وجمعوها منها بالملاطفة والرِّفْق.

# الرابعة

قال «ابنُ الأنباري»( $^{(7)}$ : اختلفوا في إثبات الحكم في محل النص $^{(7)}$ ، بماذا ثبت بالنص $^{(3)}$  أم بالعلة؟

فقال الأكثرون: بالعلة (٥) لا بالنص؛ لأنه لوكان ثابتاً به لا بها (١٦) لأدى إلى إبطال الإلحاق (٧)، وسد باب القياس، لأن القياس: «حملُ فرع على أصل بعلَّة جامعة»، فإذا فقدت العلَّة الجامعة بطل

<sup>(</sup>١) المتوفىٰ سنة ١٨٩ه بالرَّيِّ في اليوم الذي مات فيه «الكسائي». قال «الرشيد»: دفنت الفقه والعربية، أي: في يوم واحد.

قال عنه «الشافعي»: كان إذا تكلَّم خُيِّلَ لك أنَ القرآنَ نَزَلَ بِلُغَتِهِ. وكان يملأُ القلبَ والعينَ. له ترجمة في «الانتقاء» (ص: ١٧٤)، و «الجواهر المضية» (٢٤١:٣)، و «مفتاح السعادة» (٢٤١:٢).

<sup>(</sup>٢) في «لمع الأدلة» (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) أي: من الكتاب أو الحديث أو كلام العرب، كرفع لفظ الجلالة من «قال اللَّهُ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بالنصِّ» بحذف همزة الاستفهام، أي: أبالنص، ولذا جعل في مقابلتها «أم بالعلة».

<sup>(</sup>٥) أي: التي هي الفاعلية في المثال المذكور، لا بالنص من المتكلِّم به.

<sup>(</sup>٦) أي: بالنص لا بالعلة.

<sup>(</sup>٧) وهو القياس؛ لأنه إلحاق شيء بشيء في حكم .

القياسُ، وكان الفرع مُقْتَبَساً (١) من غير أصل وذلك محال (٢)، ألا ترى أنّا لو قلنا: إن الرفع والنصب في نحو «ضربَ زيدٌ عمراً» بالنص لا بالعلة، لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول (٣) والقياس عليهما، وذلك لا يجوز (٤).

و<sup>(°)</sup> قال بعضهم: يثبت <sup>(۲)</sup> في محل النص بالنص، وفيما عداه <sup>(۲)</sup> بالعلة، وذلك نحو النصوص المنقولة <sup>(۸)</sup> عن العرب، المقيس عليها بالعلّة الجامعة في جميع أبواب العربية.

واسْتَدَلَّ (٩) لذلك بأن النَّص مقطوع به، والعلَّة مظنونة، وإحالة الحكم على المقطوع به أَوْلَىٰ من إحالته على المظنون.

ولا يجوز أن يكون الحكم ثابتاً بالنص والعلَّة معاً؛ لأنه يؤدي

<sup>(</sup>١) أي: مأخوذاً من غير أصل ، لفقد القياس بفقد علَّته.

<sup>(</sup>مقتبساً) في حيدر، ول، وه، و «الفيض»، و (متلبساً) في س، و (مقيساً) في استانبول، و «لمع الأدلة».

<sup>(</sup>٢) أي: لفقد الماهيَّة عند فَقْد جزءٍ من أجزائها.

<sup>(</sup>٣) (فالقياس) في س.

<sup>(</sup>٤) أي: لما يلزم عليه من إلحاق فرع بغير أصل.

<sup>(</sup>٥) دون (و) في س.

<sup>(</sup>٦) فاعل «يثبت» الحكم المقدّر. و (ثبت) في س وحيدر.

<sup>(</sup>٧) أي: من الكلام المولَّد الذي لا يكون المتكلِّم به أهلاً للنصِّ بالعلة، أي: القياس للعلة الجامعة، وهي الفاعلية والمفعولية مثلًا.

<sup>(</sup>٨) هكذا في جميع نسخ «الاقتراح»، و (المقبولة) في «لمع الأدلة».

<sup>(</sup>٩) فاعله ضمير البعض السابق.

[٦٦] إلى أن يكون الحكمُ / مقطوعاً به مظنوناً، وكون الشيء الواحد مقطوعاً به مظنوناً في حالةٍ واحدة محال<sup>(١)</sup>.

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن الحكم إنما يثبت بطريق مقطوع به وهو النص (٢)، ولكن العلَّة هي التي دعت إلى إثبات الحكم، فنحن نقطع على الحكم بكلام العرب، ونظن أن العلَّة هي التي دعت الواضع إلى الحكم، فالظن لم يرجع إلى ما يرجع إليه القطع، بل هما متغايران (٣)، فلا منافاة. انتهىٰ كلامُ «ابن الأنباري».

#### الخامسة

العلة قد تكون بسيطة: وهي التي يقع التعليل بها من وجه واحد، كالتعليل بالاستثقال، والجوار، والمشابهة (٤)، ونحو ذلك.

وقد تكون مركبة(°) من عدة أوصاف، اثنين(٦) فصاعداً، كتعليـل

<sup>(</sup>١) أي: لما بين القطع والظنِّ من التضاد.

<sup>(</sup>٢) كأخذ الفقيه الحكم الاجتهادي من النص القرآني، فالنص مقطوعٌ به، والحكم المستنبط منه مظنونٌ. «الفيض».

<sup>(</sup>٣) أي: فالأول باعتبار الوارد، والثاني باعتبار العلَّة الجامعة.

<sup>(</sup>٤) الاستثقال كتقدير الضمة والفتحة في المنقوص، والجوار كجر «خرب» من قولهم: «هذا جحرُ ضبٍ خَرِبٍ»، والمشابهة كإعراب المضارع ِ لأجل مشابهته الاسم.

<sup>(</sup>٥) (مركبة) ساقط من س.

<sup>(</sup>٦) (الاثنين) في س.

قلب «ميزان» بوقوع «الواو»(۱) ساكنة بعد كسرة (۲)، فالعلّة ليس مجرد سكونها، ولا وقوعِها بعد كسرة، بل مجموعُ الأمرين، وذلك كثير جداً.

وقد يزاد في العلّة صفة (٣) لضَرْبِ من الاحتياط بحيث لو أُسْقِطَتْ لم يَقْدَحْ فيها كما سيأتي في القوادح (٤).

وقال «ابن النجّاس» في التعليقة: علل «ابنُ عصفور» حذفَ التنوين من العلَمَ الموصوف به «ابن» مضافٍ إلى علم (٥)، بعلة (١) مركبة من مجموع أمرين: وهو (٧) كثرةُ الاستعمال، مع التقاء الساكنين.

<sup>(</sup>۱) (الياء) في جميع نسخ «الاقتراح»، والصواب ما أثبته، وهو في بعض نسخ «داعى الفلاح».

<sup>(</sup>٢) الأصل في «ميزان»: «مِوْزان»؛ لأنه من الوزن، فقلبت الواو ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها. «الممتع» (٢: ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) أي: لا يترتب عليها حكم.

<sup>(</sup>٤) عند قوله: ومنها: «عدم التأثير»... قال «ابن جني» في «الخصائص»: قد يزاد في العلة صفة لضرب من الاحتياط بحيث لو أسقطت لم يقدح فيها. كقولهم: همز «أوائل» أصله «أواول»... انظر (ص: ٣١١).

<sup>(°)</sup> قاعدة: إذا وقع «ابن» بين علمين، وكان صفة للعلم الذي قبله وجب أمران:

حذف التنوين من العلم، وحذف همزة «ابن» خطاً.

ومتى زال أحد الشرطين عاد الاسم إلى أصله من التنوين. قاله «الفخر الرازى» وغيره. انظر «التصريح» (٢: ١٧٠).

 <sup>(</sup>٦) (لعلة) في س. (٧) أي: مجموع الأمرين.

والنحاة (۱) لم يعللوه إلا بكثرة الاستعمال (۲) فقط، بدليل حذفه من «هند بنت عاصم» على لغة مَنْ صرف «هند» (۳)، وإن لم (٤) يلتق هنا ساكنانِ، وكأنه لما رأى انتقاض العلة احتاج إلى قوله: ومن العرب

وكان «الزجاج» يخطّىء مَنْ صرفه. ويقول: لو كانت هذه العلة توجب الصرف لم يجز ترك الصرف. فهم مجمعون معنا على أن الاختيار ترك الصرف، وعليهم أن يبينوا من أين يجوز الصرف.

ويقول عن بيت «جرير»:

لم تَتَلَفَّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِها دَعْدُ ولم تُعْذَ دَعْدُ بالعُلَبِ إِنه صرف، وترك الصرف.

فأما ترك الصرف فجيَّد وهو الوجه. وأما الصرف فعلى جهة الاضطرار.

وقال «السيرافي»: والقول عندي ما قاله مَنْ مضى ؛ لأنهم ما أجمعوا على الصرف إلا لشهرة ذلك في كلام العرب.

انظر «الكتاب» (۳: ۲٤٠ ـ ۲٤١) و «ما ينصرف وما لا ينصرف» (ص: ٥٠)، و «الخصائص» (٣: ٦١).

و (هندَ) في س، م، و (هنداً) في حيدر، وإستانبول.

(٤) (لم) ساقط من س.

<sup>(</sup>١) أي: غير «ابن عصفور».

<sup>(</sup>٢) أي: بعلة واحدة بسيطة.

<sup>(</sup>٣) لا خلاف بين المتقدمين في أن العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط يجوز فيه أمران: الصرف، ومنع الصرف، وترك الصرف عند «سيبويه» أجود؛ لأنه قد اجتمع فيه التأنيث والتعريف، ونقصان الحركة ليس مما يغير الحكم، وإنما صَرَفَهُ مَنْ صرفه لأن هذا الاسم قد بلغ نهاية الخفة في قلة الحروف والحركات، فقاومت خفتها أحد الثقلين.

من يحذف لمجرد (١) كثرة الاستعمال، وهذه العلة (٢) الصحيحة المطَّردة في الجميع، لا ما علل به أَوَّلًا (٣).

ومن العلل المركبة قولُ «الزمخشري» في «المفصل» (٤) في «الذي»: ولاستطالتهم / إيَّاه بصلته (٥)، مع كثرة الاستعمال خففوه [٦٧] من غير وجه، فقالوا: «اللَّذِ» بحذف «الياء»، ثم (٢) «اللَّذْ» بحذف الحركة، ثم حذفوه رأساً واجتزؤا (٧) بـ «لام» التعريف الذي في أوله، وكذا فعلوا في «التي» (٨).

وقال «ابنُ النحاس»: إنما التزموا(٩) الفصل بين «أَنْ» \_ إذا

<sup>(</sup>۱) (بمجرد) في س.

<sup>(</sup>٢) أي: البسيطة.

<sup>(</sup>٣) لا ما علّل به «ابن النحاس» أَوَّلًا؛ لأن الغرض إذا حصل بالأقل فلا حاجة لتكلّف ما زاد عليه. «داعى الفلاح».

<sup>(</sup>أَوَّلًا) في جميع نسخ «الاقتراح». و (أولى) في «الفيض».

<sup>(</sup>٤) (ص: ١٤٣) وانظر «شرح المفصل» لـ «ابن يعيش» (٣: ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) هكذا في س، ل، وهو موافق لـ «المفصل». و (بصلة) في م، وحيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٦) (و) مكان (ثم) في ل.

<sup>(</sup>۷) (احترزوا) في س.

<sup>(</sup>٨) فقالوا: «اللتِ» و «اللَّتْ».

<sup>(</sup>٩) أي: العرب، وهو غالب غير لازم عند «ابن مالك». انظر «التسهيل» (ص: ٦٥) و «شفاء العليل» (١: ٣٧١)، و «شرح الكافية الشافية» (٣٠١).

خففت \_ وبَيْنَ خبرها إذا كان فعلاً (١)؛ لعلَّة مركبةٍ من مجموع أمريْنِ، وهما: العوض من تخفيفها، وإيلاؤها ما لم يكن يليها.

#### السادسية

من شرط العلة أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه، ومن ثم خَطَّأ «ابنُ مالك» البصريين (٢) في قولهم: إنَّ علة إعراب المضارع مشابهتُه للاسم في حركاته، وسكناته، وإبهامه (٣)، وتخصيصه (٤)، فإن هذه الأمورَ ليست الموجبة (٥) لإعراب الاسم، وإنما الموجب له (١) قبولُه (٧) بصيغة (٨) واحدة معانيَ (٩) مختلفة، ولا يميزها إلا الإعراب، تقول: «ما أَحْسَنْ زَيْد» (١) فيحتمل: النفي، والتعجب، والاستفهام.

<sup>(</sup>١) أي: متصرفاً.

<sup>(</sup>٢) انظر «التسهيل» (ص: ٢٢٨)، و «همع الهوامع» (١٠:١١).

<sup>(</sup>٣) فإنه محتمل للحال والاستقبال.

<sup>(</sup>٤) أي: بأحد الزمانين بقرينة أو تنصيص.

<sup>(</sup>٥) وشرط القياس كون العلَّة موجبة للحكم في المقيس عليه.

<sup>(</sup>٦) أي: لإعراب الاسم.

<sup>(</sup>٧) أي: الاسم.

<sup>(</sup>٨) متعلق بحال من الاسم، أي: في حالة كونه مصاحباً صيغةً واحدةً. و «معانى» مفعول «قبول». و (لصفة) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٩) (ومعاني) في حيدر.

<sup>(</sup>١٠) أي: بالوقف على كل من الكلمتين؛ لأن الاحتمال إنما يكون مع الوقف، فإذا تحرك ظَهَرَ المعنىٰ بظهور الإعراب، لأنه موضح للمراد.

فإن أردت الأول رفعت «زيداً»(١)، أو الثاني نصبته، أو الثالث جررته(٢).

فلا بد أن تكون هذه العلَّة (٣) هي الموجبة لإعراب المضارع، فإنك تقول: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن (٤) فيحتمل النهي عن كل منهما على انفراده، و(٥)عن الجمع بينهما، وعن الأول فقط والثاني مستأنف (٦)، ولا يُبيِّن ذلك (٧) إلا الإعراب بأن تجزم الثاني [أيضاً إن أردت الأول، وتنصبه إن أردت الثاني] (٨)، وترفعه إن أردت الثالث.

<sup>(</sup>۱) (زید) فی حیدر.

<sup>(</sup>۲) مثلوا لدخول الرفع والنصب والخفض في الأسماء بنحو: (ما أحسن زيد) برفع «زيد» على النفي، وبنصبه على التعجب، وبخفضه على الاستفهام. و«النون» في الأولين مفتوحة، وفي الثالث مرفوعة. انظر «لمع الأدلة» (ص: ١٠٩) و «شرح الأزهرية» (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٣) أي: تَعَاقُبُ المعاني المفتقرة للإعراب على التركيب.

<sup>(</sup>٤) مثلوا لدخول الرفع والنصب والجزم في الأفعال بنحو: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) برفع «تشرب» على الاستئناف، وبنصبه على المصاحبة في النهي. وبجزمه على النهي عن الشرب أيضاً. انظر «شرح الأزهرية» (ص:٤٦).

<sup>(</sup>٥) (و) ساقط من س.

<sup>(</sup>٦) (يستأنف) في س.

<sup>(</sup>V) أي: ما تقدم من المعاني.

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

# السابعة

قال «ابن الأنباري» (۱): اختلفوا في التعليل بالعلَّة القاصرة (۲)، فجوَّزها قوم، ولم يشترطوا التعدية في صحتها، وذلك كالعلَّة في قولهم: «ما جاءَتْ حاجَتَكَ» (۳)، و «عسى الغُويْدُ أَبُؤساً» (٤)، فإنَّ «جاءَتْ» و «عسى»: أجريا مجرى «صار» / [فجعل لهما اسمٌ مرفوعٌ، وخبرٌ منصوبٌ، ولا يجوز أن يجريا مجرى «صار»] (٥)، في غير هذين المَوْضِعَيْنِ (٢)، فلا يقال (٧): «ما جاءَتْ حالَتكَ»، أي: صارَتْ، ولا: «جاء زيدٌ قائماً»، أي: صار زيدٌ قائماً.

وكذلك لا يقال: «عسى الغُوَيْرُ أنعماً»، ولا «عسى زيدٌ قائماً» بإجراء «عسى»(^) مُجرىٰ «صار»، واستدل على صحتها(٩) بأنها ساوت

<sup>(</sup>۱) انظر «المحصول» (۲ / ۲: ۳۸٦).

<sup>(</sup>٢) أي التي لا تتجاوز محل النص لغيره، لكونها محل الحكم أو جزأه، أو وصفه الخاص به «الفيض».

<sup>(</sup>٣) بنصب «حاجتك» لأنه خبر «جاء»، ومعناها في هذا الأسلوب «صار». انظر «الكتاب» (١: ٥٠، ٢: ١٧٩، ٣: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) الغوير: ماء لكلب في ناحية السماوة. والأبؤس: جمع بؤس. يضرب للرجل يقال له: لعل الشريأتي من قبلك. وهو من قول «الزبَّاء». انظر «الكتاب» (١:١٥)، و «المقتضب» (٣: ٧٠) و «شرح اللمع» (٢: ٢٥٤) و «مجمع الأمثال» (٢: ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

<sup>(</sup>٦) الأولىٰ أن يقال: المثالين.

<sup>(</sup>٧) (فلا تقول) في حيدر. (٨) (بإجرائه) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٩) أي: استدل «الأنباري» على صحة العلة القاصرة.

العلة المتعدية (١) في الإخالة (٢) والمناسبة، وزادت عليها بظاهر النقل (٣)، فإن لم يكن ذلك عَلَماً (٤) للصحة فلا أقل من أن لا يكون عَلَماً على الفساد.

وقال قوم: إنها علَّة باطلة (٥)؛ لأن العلَّة إنما تُرَادُ للتعدية (٢)، وهذه العلَّة لا تعدية فيها، وإذا لم تكن متعدية، فلا فائدة لها؛ لأنها لا فرع (٧) لها، فالحكم فيها ثابت بالنص (٨) لا بها.

وأجيب: بأنَّا لا نسلِّم أنها إنما تراد (٩) للتعدية، فإن العلَّة إنما كانت علة لإخالتها (١١) ومناسبتها، لا لتعديتها (١١).

<sup>(</sup>١) (المتقدمة) في س.

<sup>(</sup>٢) (الإحالة) في س. و «الإخالة»: المناسبة، فعطف ما بعدها عليها من عطف التفسير.

<sup>(</sup>٣) أي: فيما هي حاصة به وقاصرة عليه، والأصح عند الأصوليين جواز التعليل بها. قالوا: من فوائداها معرفة المناسبة، وتقوية النص.

<sup>(</sup>٤) الإشارة للتعليل، وعلماً: علامة.

<sup>(</sup>٥) (باطنة) في س.

<sup>(</sup>٦) أي: يقصد بها لتعدية حكم الأصل على الفرع.

<sup>(</sup>٧) (لا ضرورة) في حيدر.

<sup>(</sup>٨) فيكون ذكرها حينئذٍ عبثاً.

<sup>(</sup>۹) (تزاد) في س.

<sup>(</sup>١٠) (لإحالتها) في س.

<sup>(</sup>١١) أي: وإن كانت التعدية لازمة لها غالباً.

ولا نسلم أيضاً: عدمَ فائدتها، فإنها تفيد الفرقَ بين المنصوص الذي يُعْرَفُ معناه(١)، والذي لا يعرف معناه(٢).

وتفيد (٣) أنَّه ممتنع رَدُّ غيرِ (١) المنصوص عليه.

وتفيد أيضاً أن الحكم ثبت (°) في المنصوص عليه بهذه العلَّة (٦). انتهى كلام «ابن الأنباري».

وقال «ابن مالك» في «شرح التسهيل»: علَّلوا سكونَ آخر الفعل المسند إلى «التاء» ونحوه بقولهم: «لئلا تتوالى(٧) أربع حركات فيما هو ككلمة واحدة»(٨)، وهذه العلَّةُ ضعيفةٌ(٩)؛ لأنها قاصرة(١٠)؛ إذ

<sup>(</sup>١) هو الذي يعبر عنه بمعقول المعنى، فإذا وُجِدَ ذلك المعنى وكان متعدِّياً في غير المنصوص حُمِلَ عليه.

<sup>(</sup>٢) ويقال له: السماعي، فلا يقاس عليه لعانم تعقل معنى الحكم حتى يُنْظَرَ أَوْجِدَ في الغير أم لا.

<sup>(</sup>٣) أي: العلة. و «أنَّ» شانِيَّة، وهي ومعمولاها مفعول «تفيد»، و «ممتنع» و رُفِع على الابتداء؛ لأنه معتمد على موصوف، و «ردُّ» فاعل «ممتنع» سدَّ الخبر. «الفيض».

**و (يفيد) في س**.

<sup>(</sup>٤) (لغير) مكان (رد غير) في س، و (لا غير) مكانها في م.

<sup>(</sup>٥) أي: بالقياس.

<sup>(</sup>٦) أي: ما جهل معنى المنصوص عليه فلا يُعَدَّى عن محلَّه ولا يتجاوزه.

<sup>(</sup>۷) (يتوالى) في س، م.

<sup>(</sup>٨) فإن الفاعل كالجزءمن فعله.

<sup>(</sup>٩) (فيما هو كالواحد ولهذه العلّة حقيقة) في س.

<sup>(</sup>١٠) أي: لا تعمُّ جميع أفراد الماضي.

لا يوجد التوالي إلا في الشلاثي الصحيح، وبعض الخماسي، ك «أنطَلَقَ»، والكثير(١) لا يتوالى فيه، والسكون عام(٢) في الجميع، انتهى.

فَمَنَعَ العلَّةَ القاصرةَ (٣).

#### الثامنة

قال في «الخصائص» (٤): يجوز التعليلُ بعلَّتْيْنِ (٥)، ومن أمثلة ذلك قولك: «هؤلاءِ مُسْلِمِي»، فإن الأصل: مُسْلِمُويَ، قلبت (٢) «الواو» ياء؛ لأمرين كلّ منهما موجِب (٧) للقلب:

أحدهما: اجتماعُ «الواو» و «الياء»، وسَبْقُ الأولىٰ منهما / [٦٩] بالسكون.

<sup>(</sup>١) (وانكسر) في حيدر.

<sup>(</sup>٢) (عامة) في س.

<sup>(</sup>٣) فيه نظر؛ فإنه لم يمنعها، وإنَّما أَعَلَّها بعدم شمولها لأِفراد الفعل فقد وُجِدَ الحكمُ مع فَقْدِها فيما ذكر. وأجاب البصريون عن ذلك بأن التسكين لِمَا ذكروه وحُمِلَ ما فُقِدَ فيه ذلك عليه.

<sup>(3) (1:371,</sup> 177), وانظر «المحصول» (1/7:177).

<sup>(°)</sup> لأن المعاني لا تتزاحم، والعلل موضحة ومعرِّفة لا مؤثرة؛ لأنها بعد الوقوع.

<sup>(</sup>٦) (فقلبت) في حيدر.

<sup>(</sup>V) (يوجب) في ل.

والآخر: «ياء»(١) المتكلم، أبداً يُكْسَرُ الحرفُ الذي قبلها(٢)، فوجب قلبُ الواوياء، وإدغامها ليمكن كسرُ ما تليه(٣).

ومن ذلك (٤) قولُهم: «سِيِّ» في «لا سيَّمَا»، أصله: سِوْيٌ، قَلَبْتَ «الواوَ» «ياءً» إن شئت؛ لأنها ساكنة، غير مدغمة بعد كسرة، [وإن شئت] (٥) لأنها ساكنة قبل «ياء»، فهاتانِ علَّتان، إحداهما كعِلَّةِ قلب «ميزانِ»، والأخرى كعلَّةِ «طَيّ» و «لَيّ» (٢) مَصْدَرَيُّ «طَوَيْتُ» و «لَوَيْتُ»، وكل منهما مؤثرة.

وقال في موضع آخر (٧): قد يكثر الشيء فَيُسْأَل عن علَّتِهِ، كرفع الفاعل ، ونصب المفعول، فيذهب قوم إلى شيء، وآخرون إلى غيرِه، فيجبُ إذن تأملُ القولَيْنِ (٨) واعتقادُ أقواهما، ورفضُ (٩) الأخر، فإن (١٠) تساوَيَا في القوة (١١) لم ينكر اعتقادهما جميعاً، فقد يكون الحكم الواحد معلولاً بعلَّتيْن. انتهى.

<sup>(</sup>١) (أن ياء) في حيدر.

<sup>(</sup>٢) أي: إذا كان صحيحاً نحو: «هذا غلامي» و «رأيت صاحبي».

 <sup>(</sup>۳) (یلیه) في س.

<sup>(</sup>٤) أي: ومن المعلول بعلتين.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين لا يوجد في س.

<sup>(</sup>٦) أصلهما: طوْيٌ، ولَوْيٌ، لأن عينهما واو.

<sup>(</sup>V) «الخصائص» (۱:۰۰).

<sup>(^)</sup> هو الكثير، الموافق لـ «الخصائص. وفي «الفيض»: وفي نسخ «التعليلين».

<sup>(</sup>٩) (ودفع) في س. وأثبت الذي هو موافق لـ «الخصائص».

<sup>(</sup>١٠) (وإن) في س. (١١) أي: قوة المُدْرَك، وموافقة المنقول.

وقال «ابنُ الأنباري»(١): اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين فصاعداً:

فذهب قوم إلى أنه لا يجوز؛ لأن هذه العلَّة مشبهة بالعلَّة العقلية ، والعلَّة العقلية لا يثبت الحكم معها (٢) إلَّا بعلَّة واحدة (٣)، فكذلك ما كان مشبَّها بها(٤).

وذهب قوم إلى الجواز<sup>(٥)</sup>، وذلك مثل أن يدل على كون الفاعل ينزل<sup>(٦)</sup> منزلة الجزء من الفعل بعلل :

- \_ كونه يُسَكِّن «لامَ»(٢) الفعل في نحو: «ضَرَبْتُ».
- \_ ويمتنع (^) العطفُ عليه إذا كان ضميراً متصلًا <sup>(٩)</sup>.
  - \_ ووقوع الإعراب بعده (١٠) في الأمثلة الخمسة.
- \_ واتصال «تاء» التأنيث بالفعل إذا كان الفاعل مؤنثاً.

<sup>(</sup>١) في «لمع الأدلة» (ص:١١٧).

<sup>(</sup>٢) (فيها) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) أي: لأنها مؤثرة، ولا يوجد أَثَرٌ واحد لمؤثرين.

<sup>(</sup>٤) (مشابهاً) في س.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥)</sup> (جوازه) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) (منزل) في س، و (منزلًا) في حيدر، و (يتنزل) في ح، م، وإستانبول.

<sup>(</sup>۷) (يسكن له) في س.

<sup>(</sup>۸) (وبمنع) في حيدر.

<sup>(</sup>٩) أي: قبل توكيده، أو الفصل بينه وبين المعطوف بفاصل ما. (منفصلاً) في إستانبول.

<sup>(</sup>١٠) أي: بعد الفاعل. (بعد) في س.

- \_ وقولهم في النسب إلى «كُنْتُ»: «كُنْتِي»(١).
  - \_ وقولهم: «حَبَّذَا» بالتركيب (٢٠).

(۱) «الكنتيّ»: الرجل المسن، نسبة إلى قوله: (كنت كذا وكنت كذا). كقول الشاعر:

فَأَصْبَحْتُ كُنْتِيًّا وَأَصْبَحْتُ عاجِناً وشرُّ خصال ِ المرءِ كنتُ وعاجنُ ومعنى «عاجن» هو الذي قد أسنَّ فلا يستطيع القيامَ إلَّا بأن يعتمد على يَدَيْهِ إذا قام، كما يَفْعَلُ الذي يعجن العجين.

الشاهد: النسبة إلى هذا اللفظ المركب من فعل وفاعل ، ولولم يعتبروا أنه جزء من الفعل لاقتصروا فيه على النسب لصدره فقط. انظر «المقرب» (۲: ۷۷).

(٢) أي: بالتركيب والتزام الإفراد والتذكير. وما ذكره المصنف هنا هو مذهب الكوفيين إلا «الكسائي»، يجعلون «نعم» و «بئس» و «حبَّذا» أسماء. أما البصريون و «الكسائي» فيعدونها أفعالًا.

قال «الأنباري» في «لمع الأدلة» (ص: ١١٩): (فجعلوا «حبَّذا» من «حبذا زيد»: مبتدأ، وهو مركب من فعل وفاعل، و «زيد» هو الخبر).

وقال «سيبويه» في «الكتاب» (٢: ١٨٠):

(وزعم «الخليل» \_ رحمه الله \_ أنَّ «حَبَّذا» بمنزله حَبَّ الشيءُ، ولكنَّ «ذا» و «حَبَّ» بمنزله كلمة واحدة، نحو: «لَوْلاً»، وهو اسم مرفوع، كما تقول: «حَبَّ نبا ابنَ عَمَّ»، فالعم مجرورٌ، ألا ترى أنك تقول للمؤنث: «حَبَّ ذَا» ولا تقول: «حَبَّذهِ»؛ لأنه صار مع «حَبَّ» على ما ذكرتُ لك، وصار المذكَّرُ هو اللازم؛ لأنه كالمَثَل).

وممن ذهب إلى اسميتها «المبرد» في «المقتضب» (٢: ١٤٣)، و «ابن السراج» في «الأصول» (١: ١١٥).

\_ و «لا أُحَبِّذُهُ» (١) أي: لا أقول له (٢): حَبَّذَا.

وقولهم في «فَحَصْتُ»: «فَحَصْطُ» (٣) بالإبدال «طاء»؛ لتجانس

ولم يرتض «ابنُ مالك» هذا الرأي فقال في «شرح الكافية الشافية» (٢ :١١٧):

(والحاصلُ أنَّ «حَبَّ» فعلُ فاعلُهُ «ذا»، ولا يُؤنَّتُ، ولا يُثَنَّىٰ، ولا يُجْمَعُ ؟ لأنه بمنزلة المَثَل ، والأمثال لا تُغَيَّرُ.

ولا يَصِحُ قَوْلُ مَن قال: «حَبَّذَا» في موضع رَفْع بالابتداء، والخبرُ ما بعده. ولا قول من قال: «حبذا» فِعْلُ يَرْتَفِعُ به المَخْصُوصُ على أنه فاعله.

#### ثم قال:

قَالَ «ابنُ خروف» \_ بعد أن مَثَّلَ بـ «حَبَّذَا زيدٌ» \_ : «حَبُّ»: فِعْلٌ، و «ذا» فاعلُها، و «زيدٌ»: مبتدأ، وخبره «حَبَّذَا». هذا قولُ «سيبويه»، وأخطأ عليه من زعمَ غيرَ ذلك. هذا قولُ «ابن خروف» وكَفَىٰ به.

وقال «ابنُ كيسان»: «ذا» من قولهم: «حَبَّذَا» إشارة إلى مفردٍ مضافٍ إلى المخصوص حُذِف وأُقيمَ هو مَقَامَه. فتقدير: «حبذا هندُّ»: حَبَّذَا حُسْنُها). اه.

وانظر «سر صناعة الإعراب» (١: ٢٢٢ ـ ٢٢٣)، و «الإنصاف» (١: ٧٩)، و (باب نعم وبئس، وما جرى مجراهما) في «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك»، و «همع الهوامع» (٢: ٨٨ ـ ٨٩).

- (١) فعل مضارع. (ولا حبذه) في س، و (لا أحبذه) هكذا بلا واو في حيدر.
  - (٢) (له) لا توجد في حيدر.
  - (٣) من الفحص، وهو البحث عن الشيء والتنقير عنه.

وفي «سر صناعة الإعراب» (١: ٢٢٠):

[٧٠] الصاد في الإطباق، وهذا الإبدال إنما يكون في كلمة / لا كلمتين. فهذه ثمان علل (١).

واستدل على جواز ذلك بأن هذه العلَّة ليست موجبة، وإنما هي أمارة (٢) ودَلالة على الحكم، فكما يجوز أن يستدل على الحكم بأنواع من الأمارات، والدَّلالات، فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأنواع من العلل (٣).

وأجيب: بأنه إنْ كان المعنىٰ أنها ليست موجبة، كالعلل العقلية، كالتحرك لا يعلل إلا بالحركة(٤)، والعالِمية(٥) لا تعلل إلا بالعلم، فمسلَّم(٢)، وإن كان المعنىٰ أنها غير مؤثرة بعد الوضع(٧)

<sup>= (</sup>قالوا: «فَحَصْطُ برجلي» كما قالوا: «اصطبر».

ووجه شبه تاء «فَعَلْتُ» بتاء «افتعل» أنها ضمير الفاعل، وضمير الفاعل قد أجري في كثير من أحكامه من الفعل مجرى بعض أجزاء الكلمة من الكلمة، وذلك لشدة اتصال الفعل بالفاعل). وانظر (١: ٢٢٦).

و (محصت محصط) في حيدر.

<sup>(</sup>١) أي: عُلِّلَ بها شيء واحد، فدلَّ على جواز تعدد العلل لشيء واحدٍ في العربية.

<sup>(</sup>٢) (إدارة) في س.

<sup>(</sup>٣) وقال «الأنباري» بعد هذا النص «وليس هذا بصحيح».

<sup>(</sup>٤) أي: فإنها الموجبة له فإذا فُقِدَتْ فُقِدَ.

<sup>(</sup>٥) (والعملية) في س، وأثبت الذي هو موافق لـ «لمع الأدلة».

<sup>(</sup>٦) أي: عدم إيجابها.

<sup>(</sup>V) أي: لئلا يلزم تحصيل الحاصل.

على الإطلاق(١) فممنوع، فإنها(٢) بعد الوضع بمنزلة العلل العقلية (٣)، فينبغى (٤) أن تجرى مجراها. انتهى.

#### التاسعة

يجوز تعليل حكمين بعلَّة واحدة .

قال في «الخصائص»(٥): سواء لم يتضادا، أم (٦) تضادًا(٧)، كقولهم: «مررت بزيد» فإنّه(٨) يستدل به على أن الجار معدود من جملة الفعل، ووجه الدّلالة منه أن «الباء» فيه معاقبة لهمزة (٩) النقل في نحو «أَمْرَرْتُ زيداً»، فكما أن همزة «أفعل»(١٠) موضوعة فيه(١١)، كائنة من جملته، فكذلك ما عاقبها من حروف الجر، ينبغي أن يُعَدّ من

<sup>(</sup>١) أي: الشامل للإيجاب وغيره.

<sup>(</sup>۲) (لأنها) في ل.

<sup>(</sup>٣) أي: في التأثير.

<sup>(</sup>٤) (ينبغي) في حيدر.

<sup>(</sup>٥) (١٠٦:١) في (باب تقاود السماع وتقارع الانتزاع) بتصرف، وانظر «الخصائص» (١:١:١).

<sup>(</sup>٦) (أو) في حيدر.

<sup>(</sup>V) تقديم وتأخير في س.

<sup>(</sup>٨) أي: هذا التركيب.

<sup>(</sup>٩) (بهمزة) ف*ي* س.

<sup>(</sup>۱۰) (النقل) في س.

<sup>(</sup>١١) أي: مجعولةٌ حرفاً من حروفِ بِنْيَةِ الفعل.

جملته لمعاقبته (١) ما هو من جملته.

ويستدل به أيضاً على ضدِّ ذلك: وهو أنَّ الجارَّ جارٍ مَجرى بعض ما جرَّه، بدليل أنه لا يُفصل بينهما(٢)، فهذان تَقْدِيرَانِ مختلفان(٣)، مقبولان في القياس، مُتَلَقَّيَانِ بالبِشْر والإِيناس.

وقال في موضع آخر(٤): «باب في أن سبب الحكم قد يكون سبباً لِضده على وجه».

هذا باب ظاهره (٥) التَّدافع (٦)، وهو مع استغرابه (٧) صحيح واقع، وذلك كقولهم: «القَود» (٨)، و «الحَوَكة» (٩) فإن القاعدة في مثله (١٠) الإعلال بقلب (١١) «الواو» ألفاً، لتحركها وانفتاح ما قبلها، لكنهم

<sup>(</sup>١) (لمعاقبة) في حيدر.

<sup>(</sup>٢) أي: الجار والمجرور، كما هو شأن الكلمة.

<sup>(</sup>٣) الأول كونه مقدراً بجزء الفعل، والثاني بجزء المجرور.

<sup>(</sup>٤) (۲:۱٥).

<sup>(</sup>٥) (ظاهر) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) هو التعارض، والمنافاة والمعارضة، لأن كل واحد يَدْفَعُ صاحبه ويعارضه. ولا مدافعة في الحقيقة لاختلاف ذلك باختلاف الاعتبار والجهة، ولذلك صرَّح بصحته ووقوعه. «الفيض».

<sup>(</sup>V) (استقرائه) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٨) القصاص.

<sup>(</sup>٩) (والحركة) في ل، م، وفي حاشية م (والحولة).

<sup>(</sup>۱۰) (أمثلة) في س.

<sup>(</sup>۱۱) (تقلب) في س.

شَبَّهُ وا حركة العين التابعة لها بحرف اللين (١) التابع لها، فكأنَّ «فَعَلَّ» / «فَعَالً» (٢)، فكما صح نحو (٣): «جَوَابٍ» (٤)، و «هُيَام» صحَّ [٧١] بابُ «القَوَدِ»، و «الغَيبِ» (٥) ونحوه (١)، فأنت ترى حركة العين التي هي سبب الإعلال، صارت على وجه آخر (٧) سببَ التصحيح (٨). وهذا مذهب غريبُ المأخذ. انتهى.

### العاشرة في دَوْر العلَّة(٩)

قال في «الخصائص»(١١): هو نوع ظريف(١١). ذهب «المبرد» في

<sup>(</sup>١) أي: الألف.

<sup>(</sup>٢) أي: صَيَّروا حركة «فَعَل» المقصور كألف «فَعَال» كـ «سحاب» فمنعوه من الإعلال، فحملوا نحو «القَود» على «جَوَابٍ» و «صَوَاب» وأضرابهما؛ ولذلك قال: فكما صحَّ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) (نحو) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٤) هو على حذف مضاف، أي: واو نحو «جواب»، وياء نحو «هُيام»، فإنهما لوجود حرف اللين بعدهما، وهو الألف لم يُعَلَّ

<sup>(</sup>٥) بابُ القود كلُّ واوي العين محركها، كـ «الحَور» و «الحَوَل». وباب الغَيَب كلُّ يائي العين محركها بلا إعلال، وهو جمع «غائب».

<sup>(</sup>٦) أي: ممَّا جاء غير معلَّ في كلامهم، لتنزيل الحركة فيه منزلة حرف اللين.

<sup>(</sup>V) هو تنزيلها منزلة حرف اللين.

<sup>(^)</sup> وفي «الخصائص»: (سبباً للتصحيح).

<sup>(</sup>٩) الأصوليون يعبرون عنه بالدوران. انظر «المحصول» (٢/٢: ٢٨٥).

<sup>(</sup>۱۰) (۱۰۳). (طريف) في «الخصائص».

وجوب إسكان لام نحو(١): « ضَرَبْتُ » ، إلى أنه لحركة ما بعده من الضمير، لئلا يتوالى (٢) أربعُ حركات.

وذهب أيضاً في حركة الضمير من ذلك<sup>(٣)</sup>، إلى أنها<sup>(٤)</sup> لسكون ما قبله، فاعتلَّ لهذا (٥) بهذا (٦)، ثم دار، فاعتلَّ لهذا بهذا.

قال (۷): وهو نظير ما أجازه (۸) «سيبويه» في جر (۹) «الوجه» من قولك: «الحَسَنُ الوْجه»، وأنه (۱۱) جعله (۱۱) تشبيها بـ «الضارب الرجل»، مع أن (۱۲) جر «الرجل» تشبيها بـ «الحَسَنِ الوَجْهِ».

قال (۱۳): إلا أن مسألة «سيبويه» «أقوىٰ» (۱٤) من مسألة «المبرد»؛

<sup>(</sup>١) (لامه ضربت) في س.

<sup>(</sup>۲) (تتوالی) فی حیدر.

<sup>(</sup>٣) أي: نحو: «ضربت».

<sup>(</sup>٤) الضمير للحركة.

<sup>(</sup>٥) هو سكون آخر الماضى.

<sup>(</sup>٦) أي: بدفع توالي أربع حركات، ثم دار فاعتلّ لهذا، وهو سكون آخر الماضي.

<sup>(</sup>٧) أي: «ابن جني».

<sup>(</sup>۸) (ما جازه) في س.

<sup>(</sup>٩) هكذا في حيدر، و «الخصائص» و (نصب) في س، م، وإستانبول.

<sup>(</sup>۱۰) أي: سيبويه.

<sup>(</sup>١١) أي: «الحسن الوجه».

<sup>(</sup>۱۲) (أنه) في ل.

<sup>(</sup>۱۳) أي: «ابن جني». و (قال) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>١٤) أي: لاختلاف العلة لكل من النصب والجر، ولا كذلك في مسألة «المبرد».

لأن الشيء لا يكون عِلَّةَ نفسه (١)، وإذا لم يكن كذلك (٢) كان مِنْ (٣) أن يكون علَّة (٤) علَّتِه أبعدَ (٥).

# الحاديةَ عَشْرَةَ في تعارُضِ العلل

قال في «الخصائص»(٦): هو ضربان:

أحدهما: حكمٌ واحدٌ يتجاذبه(٧) علَّتان فأكثرُ.

والآخر: حكمان في شيء (^) واحد مختلفان [دعت إليهما عِلَّتان مختلفتان] (٩).

فالأول: ذكر في التعليل بعلتين (١٠).

<sup>(</sup>١) أي: وذلك لازم لقول «المبرد».

<sup>(</sup>٢) أي: الشيء علة لنفسه.

<sup>(</sup>٣) متعلق بـ «أبعد».

<sup>(</sup>٤) (علته) في س.

<sup>(</sup>٥) وتمام ذلك في «الخصائص» قوله: (وليس كذلك قول «سيبويه»، وذلك أن الفروع إذا تمكّنت قويت قوَّةً تسوّغ حمل الأصول عليها، وذلك لإرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوَّة الحكم).

<sup>(</sup>٦) (١٦٦:١) بتصرف.

<sup>(</sup>V) (تتجاذب) في إستانبول.

<sup>(</sup>٨) (لشيء) في إستانبول.

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

<sup>(</sup>١٠) أي: ومثّل بـ «مُسْلِمِيّ» في «مسلموي».

والثاني: كإعمال أهل الحجاز «ما»، وإهمال بني تميم لها(١). فالأولون لما رأوها(٢) داخلة على المبتدأ والخبر دخول «ليس» عليهما، ونافية للحال نفيها إياها، أجروها في الرفع والنصب مُجْرَاها.

والآخرون لما رأوها حرفاً داخلاً بمعناه (٣) على (٤) الجملة المستقلَّة (٥) بنفسها، ومباشرة لكل واحد من جزأَيْها (٢) أجروها مُجْرَىٰ «هل» (٧)، ولذلك كانت عند «سيبويه» أقوى (٨) قياساً من لغة (٩) الحجاز (١٠).

<sup>(</sup>۱) أهل الحجاز يشبهون «ما» به «ليس»، ويرفعون بها الاسم، وينصبون بها الخبر. وبنو تميم لا يعملونها.

انظر «الكتاب» (۱:۷۰)، و «الإنصاف» (۲:۲۹۶)، و «شرح المفصل» (۱:۸۰۱ ـ ۱۰۹)، و «الكافي شرح الهادي» (ص:۲۲۳) آلة كاتبة.

<sup>(</sup>٢) العبارة مضطربة في س.

<sup>(</sup>٣) الذي هو النفى.

<sup>(</sup>٤) (بمعنى الجملة) مكان (بمعناه على الجملة) في إستانبول.

<sup>(</sup>٥) (المستقبلة) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) أي جزأي الجملة، و (جزئها) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٧) أي: في الإهمال.

<sup>(</sup>A) أي: مُدْركاً، وإن كانت الحجازية أفصح.

<sup>(</sup>٩) (لغة) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>١٠) وفي «الكتاب» (١٠): (هذا باب ما أُجْرِيَ مُجْرَى «لَيْسَ» في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز، ثم يصير إلى أصله، وذلك الحرف «ما».

وكذلك «ليتما» (١) مَنْ ألغاها ألحقها بأخواتها، ومن أَعْمَلَهَا ألحقها بخواتها، ومن أَعْمَلَهَا ألحقها بحروف الجر إذا دَخَلَت / عليها «ما» (٢) وفرق بينها وبين [٧٦] أخواتها بأنها أَشْبَهُ (٣) بالفعل في الإفراد، وعدد الحروف.

وكذلك «هَلُمَّ» ألحقها أهلُ الحجاز باسم الفعل، فلم يُلْحِقُوهَا العلامات. وبنو تميم يُلْحِقُونها العلامات(٤) اعتباراً لأصل

تقول: «ما عبدُ اللَّهِ أخاك»، «وما زيدٌ منطلقاً».

وأما بنو تميم «فيُجْرونَها مُجْرَى» «أمَّا» و «هَلْ»، أي: لا يعملونها في شيء، وهـو القياس؛ لأنه ليس بفعل، وليس «ما» كـ «ليس»، ولا يكون فيها إضمارً...).

<sup>(</sup>۱) انظر «شرح المفصل» لـ «ابن يعيش» (۸: ٥٤ ـ ٥٨)، و «الكافي شرح الهادي» (ص: ٣٢١ ـ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) وفي «الخصائص» (١٦٨:١): (تكون «ما» كافّة لـ «ليت» عن عملها، ومصيّرة لها إلى جواز وقوع الجملتين جميعاً بعدها، ومَنْ ألغىٰ «ما» عنها وأقرَّ عملها، جعلها كحرف الجرّ في إلغاءِ «ما» معه، نحو قول الله تعالىٰ: «فبما نقضِهم ميثاقهم»، وقوله: «عما قليل »، و «مما خطيئاتهم» وفرق بينها وبين «كأنَّ» و «لعلَّ» بأنها أشبه بالفعل منهما، ألا تراها مفردة، وهما مركّبتان، لأن الكاف زائدة، واللام زائدة).

<sup>(</sup>٣) فإنَّ «ليت» بوزن «ليس»، بخلاف باقي حروف الباب.

<sup>(</sup>٤) وفي «الكتاب» (٣: ٢٩٥):

<sup>( «</sup>هَلُمَّ» في لغة الحجاز جعلوها للواحد والاثنين والجمع، والذكر والأنثىٰ سواء. وهي في لغة بني تميم بمنزلة «رُدَّ» و «رُدَّا» و «رُدِّي» و «ارْدُدْنَ»، كما تقول: هَلُمَّ، وهَلُمَّا، وهَلُمَّى، وهَلُمَّنَ).

ما كانت عليه<sup>(١)</sup>.

### الثانية عشرة

يجوز التعليل بالأمور العدمية، كتعليل بعضهم بناء الضمير باستغنائه عن الإعراب باختلاف صيغه، لحصول الامتياز بذلك(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أصل ما كانت عليه: «لُمَّ»، أُدخلت عليها الهاءُ، كما أُدْخِلَتْ «ها» على «ذا». وقول بني تميم «هَلْمُمْنَ» يقوّي ذا، كأنك قلت: «الْمُمْنَ» فأَذهبتَ أَلفَ الوصل. «الكتاب» (٣٣٢:٣).

<sup>(</sup>٢) قال «ابن مالك» في «التسهيل» (ص: ٢٩):

<sup>(</sup>ويبنى المضمرُ لشبهه بالحرف وضعاً وافتقاراً وجُموداً، أو للاستغناء باختلاف صِيَغِهِ لاختلاف المعاني).

وقال في «شرحه» (ص: ۱۸٦):

<sup>(</sup>والمراد باختلاف صيغه لاختلاف المعاني أن المتكلم إذا عَبَّر عن نفسه خاصة فله تاءً مضمومة في الرفع، وفي غيره ياء. وإذا عبَّر عن المخاطب فله تاء مفتوحة في الرفع، وفي غيره كاف مفتوحة في التذكير، ومكسورة في التأنيث فأغنىٰ ذلك عن إعرابه؛ لأن الامتياز حاصل بدونه).

وانظر «توضيح المقاصد والمسالك» (١٣٢١).

#### خاتمة (١)

قال «أبو القاسم الزجاجيُّ»(٢) في كتاب «إيضاح علل النحو»(٣): (القول في علل النحو)

أقول:

أولاً: إن علل النحو ليست موجبة (٤)، وإنما هي مُستنبَطة أوضاعاً ومقاييس (٥)، وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلولة بها (٢)، ليس

<sup>(</sup>١) الخاتمة برمتها ساقطة من إستانبول ومن «داعى الفلاح».

<sup>(</sup>۲) هـو «عبد الرحمن بن إسحاق» المتوفى بـ «طبرية» سنة ۳۳۹ه، لـزم «أبا إسحاق الزجاج، إبراهيم بن السري» حتى بَرَعَ في النحو، وهو منسوب إليه. أقام بحلب مدَّة، ثم انتقل إلى دمشق.

مترجم في «نزهة الألباء» (ص:٣٠٦)، و «إنباه الرواة» (٢:١٦٠)، و «بغية الوعاة» (٢:٧٧).

<sup>(</sup>٣) (ص: 15 - 17) واسم الكتاب «الإيضاح في علل النحو».

<sup>(</sup>٤) (بموجبة) في «الفيض»، وأثبت اللذي هو في نسخ «الاقتراح» و «الإيضاح».

<sup>(</sup>٥) (قواييس) في س.

<sup>(</sup>٦) هنا اضطراب في حيدر.

هذا من تلك الطريق(١).

وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب: «علل تعليميَّة»، و «علل جدليَّة نظرية».

فأما التعليمية فهي التي يُتَوَصَّلُ بها إلى تعلُّم (٢) كلام العرب، لأنَّا لم نسمعْ نحن ولا غيرُنا كلَّ كلامِها منها لفظاً، وإنما سمعنا بعضاً فقسنا عليه نظيرَه، مثال ذلك أنَّا (٣) لَمَّا سمعنا: قام زيدٌ فهو قائم، وركب (٤) فهو راكب، فعرفنا (٥) اسم الفاعل قلنا: «ذهب فهو ذاهب»، و «أكل فهو آكل»...

ومن هذا النوع من العلل قولُنا: «إنَّ زيداً قائمٌ» إن قيل: بِمَ (١) نصبتم «زيداً»؟

قلنا(٧): بـ «إنَّ»؛ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر، لأنا كذلك علمناه ونعلمه.

وكذلك «قام زيدً» إنْ قيل: لِمَ رفعتم «زيداً»؟

<sup>(</sup>١) وفي «الفيض» (الطرق) جمع: طريق، أي: من طرق العلل الحقيقية الموجبة. وأثبتُ الذي هو في نسخ «الاقتراح» و «الإيضاح».

<sup>(</sup>٢) (تعليم) في حيدر.

<sup>(</sup>۳) (أننا) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) (ركب عمرو) في حيدر.

<sup>(</sup>٥) عطف على «سمعنا»، و «قلنا» الأتى هو جواب «لمَّا».

<sup>(</sup>٦) هكذا في ل، ح، و «الإيضاح»، و (لم) في س، م، وحيدر.

<sup>(</sup>V) (قلنا) ساقط من س.

قلنا: لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه (۱)، فهذا وما أشبهه من نوع التعليم، وبه (۲) ضبط كلام العرب.

وأما العلَّة (٣) القياسية فأن (٤) يُقال: لِمَ نَصَبَتْ (٥) «زيداً» (٢) «إِنَّ» (٧) في قوله: «إن زيداً قائمٌ»؟ ولِمَ وجب أن تنصب / [٧٣] «إنَّ» الاسم؟

والجواب في ذلك أن تقول (^): لأنها وأخواتِها ضارعتِ الفعلَ المتعدي إلى مفعول، فَحُمِلَت عليه، وأُعملت إعمالَه لَمَّا ضارعته، فالمنصوب (٩) بها مُشَبَّهُ بالمفعول لفظاً، فهي تُشْبِهُ (١٠) من الأفعال ما قُدِّم (١١) مفعول ها على فاعله نحو: «ضَرَبَ أخاك محمد» وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) (فرفع) في س.

<sup>(</sup>٢) أي: التعليم.

<sup>(</sup>٣) (علته) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) (کأن) ف*ي* س.

<sup>(°)</sup> هكذا في بعض نسخ «الاقتراح» و «الإيضاح»، و (نصبتم) في س، و (نصب) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) (زيد) في حيدر.

<sup>(</sup>٧) هكذا في «الفيض» على أن تعرب «إنَّ» فاعل مؤخر، و «زيداً» مفعول مقدّم. وفي نسخ «الاقتراح» (بأن).

<sup>(</sup>٨) (نقول) في حيدر.

<sup>(</sup>٩) (فالمنسوب) في س.

<sup>(</sup>۱۰) (لشبهه) في م.

<sup>(</sup>١١) هكذا في نسخ «الاقتراح» و «الإيضاح»، و (تَقَدُّم) في «الفيض».

وأما العلل الجدلية النظرية: فكل ما يُعْتَلّ به في باب «إنَّ» بعد هـذا(١)، مثل أن يقال: فمن(٢) أي جهـة شابهتْ(٣) هـذه الحروفُ الأفعال؟ وبأي الأفعال شَبَّهْتُموها(٤)؟ أبالماضية(٥) أم المستقبلة؟ أم الحادثة في الحال؟.

وحين شبَّهتموها بالأفعال لأيِّ شيءٍ عدلتم بها إلى ما قُدِّم مفعوله [على فاعله(٢)؟ وهلَّا شبهتموها بما قُدُّمَ فاعله على مفعوله](٧)؛ لأنه(٨) هو الأصل وذاك فرع ثانٍ(٩)؟ فأيُّ(١١) علة دعت إلى إلحاقها بالفرع دون الأصل؟

إلى غير ذلك من السؤالات، فكل شيء اعتل به جواباً (١١)

<sup>(</sup>١) أي بعد ظهور الحكم في الرفع والنصب.

<sup>(</sup>٢) (من) في «الفيض».

<sup>(</sup>۳) (تشابهت) في س.

<sup>(</sup>٤) قال «ابن مالك» في «التسهيل» (ص: ٦١): (ولهنَّ شَبَهٌ بـ «كان» الناقصةِ، في لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما، فعملت عملها معكوساً ليكونا معهنَّ كمفعول ٍ قُدِّمَ وفاعل أُخِّرَ تنبيهاً على الفرعية).

٥) (بالماضية) في س.

<sup>(</sup>٦) نحو: (ضرب زيداً عمرو).

<sup>(</sup>V) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

<sup>(</sup>۸) (فإنه) في س.

<sup>(</sup>٩) (ثان) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>١٠) هكذا في س، وحيدر، و «الإيضاح». و (أي) في ل، ح.

<sup>(</sup>١١) (جواب) في ل.

عُن(١) هذه المسائل فهو داخل في الجدل والنظر.

وذكر بعض شيوخنا أن «الخليلَ بنَ أحمدَ» سُئل عن العلل التي يعتل بها في النحو، فقيل له: عن (٢) العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟

فقال: «إنَّ العرب نطقتْ على سجيتها وطِباعها (٣)، وعرفت مواقع كلامها، وقامت في عقولها (٤) عِلَله (٥) وإن لم يُنْقَلُ ذلك (١) عنها، واعتللت (٧) أنا بما عندي أنه علَّةُ لما عللته منه، فإن أكن أصبت العلَّة فهو الذي التمست (٨)، وإن يكن هناك علة غير ما ذكرت فالذي ذكرته محتمل (٩) أن يكون علة له، ومَثَلِي في ذلك مَثَلُ رجل (١٠)

<sup>(</sup>١) (على) في ح.

<sup>(</sup>٢) أي: «أعن». أجاز «الأخفش» حذف همزة الاستفهام في سياق المعادلة اختياراً.

<sup>(</sup>٣) عطف تفسيري على «سجيتها».

<sup>(</sup>٤) الضمير عائد للعرب.

<sup>(°)</sup> الضمير عائد للكلام.

<sup>(</sup>٦) الإشارة للتعليل المفهوم من العلل.

<sup>(</sup>٧) هكذا في ل، م، و «الإيضاح»، و (أعللت) في س، و (عللت) في حيدر.

<sup>(</sup>٨) طلبت.

<sup>(</sup>٩) أي: فهو خارج عن قواعدهم، مأخوذ من ضوابط كلامهم، والتعليلات تشبت بالاحتمالات؛ لأنها لا تتزاحم، فلو أظهروا علةً أخرى لم تكن منافية لما أبداه «الخليل».

<sup>(</sup>۱۰) (رجل) ساقط من حیدر .

حكيم دَخَلَ(۱) داراً محكمة البناء(۲)، عجيبة النظم والأقسام، وقد صحّت عنده حكمة / بانيها بالخبر الصّادق، أو البراهين الواضحة، والحجج اللائحة (۳)، فكلما وقف هذا الرجل الداخل الدار على شيء منها قال: إنما(٤) فعل هذا هكذا لعلّة كذا، أو لسبب (٥) كذا، لعلّة سنحت (٦) له، وخطرت بباله (٧)، محتملة (٨) أن تكون علة لتلك (٩)، فجائز (١) أن يكون الحكيم الباني (١١) للدار، فعَلَ ذلك للعلّة (١٢) التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعَلَهُ لغير تلك العلّة، إلاّ

<sup>(</sup>١) (داخل) في ل.

<sup>(</sup>٢) (البنيان) في س.

<sup>(</sup>٣) أي: الظاهرة.

<sup>(</sup>٤) (إنما) ساقط من س.

 <sup>(</sup>٥) (لعلة وسبب كذا) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) ظهرت وعرضت.

<sup>(</sup>V) (بباله) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٨) يجوز نصبها على الحال من فاعل «سَنَحَتْ»، وجرها صفة لـ «علَّةٍ» السابقة.

<sup>(</sup>٩) (لذلك) في حيدر.

<sup>(</sup>١٠) إشارة إلى أن ما يذكره الحكيم لا يكون هو مراد الباني للدار نصّاً، إنما يكون محتَملًا، فكذا ما أبداه هو من العلل في الكلام العربي.

<sup>(</sup>١١) هكذا في ل، م و «الإيضاح»، و (الثاني) في س، وحيدر.

<sup>(</sup>١٢) (العلة) في س، وحيدر.

أن ما ذكره هذا (١) الرجل محتمل أن يكون علَّةً (٢) لذلك ، فإنْ سنحتْ لغيري علَّةٌ لما علَّلته (٤) من النحو هي أَلْيَقُ مما ذكرته بالمعلول فليأتِ بها» (٥). وهذا كلام مستقيم وإنصاف من «الخليل» (٦).

وعلى هذه الأوجه الثلاثة مدارٌ علل جميع النحو. هذا آخر كلام الزجاجيّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (هذا) ساقط من س.

<sup>(</sup>۲) (فعلة) في س.

<sup>(</sup>٣) (كذلك) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) (علمته) في حيدر.

<sup>(</sup>٥) إذاً فلا حَجْرَ في التعليلات، بل كل مَنْ رسختْ قدمُه وتصرف في الكلام، وحصلتْ له ملكة الاقتدار على النظر في كلام العرب فهو بصَدَدِ أن يأتي بعلل مخْتَرعة يحتمل أن تكون هي المقصودة.

<sup>(</sup>٦) هذا على الرغم مما قيل فيه: «إنه نحويًّ لغويٌ عروضي، استنبط من العروض وعِلَله ما لم يستخرجُه أحدُ، ولم يسبِقْهُ إلى علمه سابق من العلماء كلِّهم». «إنباه الرواة» (٢٧٧:١).



# ذِكر مسالك العلَّة (\*)

## أحدها: الإجماع (\*\*)

بأن يُجْمِعَ أهلُ العربية على أن علَّة (١) هذا الحكم: كذا، كإجماعهم على أن علَّة تقدير الحركات في المقصور «التعذر»، وفي المنقوص «الاستثقال».

### الثاني: النص

بأن ينص العربيُّ على العلَّة.

قال «أبو عمرو»(٢): سمعتُ رجلًا من اليمن يقول: «فلان لَغُوبٌ (٣) جاءته كتابي فاحتقرها»(٤) فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟

<sup>(\*) «</sup>مسالك» جمع: مسلك، ك «مقعد» مصدر ميمي، أو مكان.

<sup>( \*\*)</sup> له في أصول الفقه تعاريف كثيرة. منها:

<sup>(</sup>هو أن يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماع). «مفتاح السوصول» (ص: ١٤٨). وانظر ما تقدم في أول (الكتاب الثاني) (ص: ١٥٩).

 <sup>(</sup>١) (العلَّة) في س.

<sup>(</sup>۲) (أبو يحيى) في س. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) اللّغُوب: الأحمق.

<sup>(</sup>٤) (واحتقرها) في س.

فقال: نعم أليس بصحيفة<sup>(١)</sup>؟ قال «ابن جنّي»<sup>(٢)</sup>:

فهذا(٣) الأعرابي(٤) الجِلْفُ عَلَلَ هذا الموضع بهذه العلَّة، واحتجَّ لتأنيث المذكّر بما ذكره.

قال: وعن «المبرد» أنه قال: سمعت عُمَارَةَ بنَ عُقَيْل ِ بنِ بلال بن جرير» (٥) يقرأ (ولا الليلُ سابقُ النهار) (٦) ، فقلت له: ما تريد؟ قال:

<sup>(</sup>۱) (صحيفة) في س. وهذا الخبر ورد في «الخصائص» (۱: ٢٤٩)، و «نزهة الألباء» (ص: ٢٩) يرويه «الأصمعي» عن «أبي عمروبن العلاء»، وورد في «لسان العرب» (لغب ٢٤٢١).

<sup>(</sup>٢) ونصه: (افتراك تريد من «أبي عمرو» وطبقته وقد نظروا، وتدبّروا، وقاسُوا، وتصرَّفوا أن يسمعوا أعرابياً جافياً غُفْلًا، يعلِّل هذا الموضع بهذه العلَّة، ويحتجُّ لتأنيث المذكَّر بما ذكره فلايهتاجوا هم لمثله، ولا يسلكوا فيه طريقته، فيقولوا: فعلوا كذا لكذا، وصنعوا كذا لكذا، وقد شرع لهم العربيُّ ذلك، ووقَفهم على سَمْتِه وأُمَّهِ).

<sup>(</sup>٣) (هذا) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) (العربي) في س.

<sup>(°) «</sup>ابن عطية الخطفي» الشاعر، المتوفى سنة ٢٣٩ه. كان واسع العلم، غزير الأدب، وكان النحويُّون في «البصرة» يأخذون اللغة عنه. له ترجمة في «تاريخ بغداد» (٢٨٢:١٢)، و «الأعلام» (٥٠٣٠).

<sup>(</sup>٦) (يس: ٤٠). وهـذه الـقـراءة وردت فـي «الـشـواذ» (ص: ١٢٥)، و «الخصائص» (١: ١٢٥، ٢٤٩) و (٢: ٢٩١)، و «البحـر الـمحيط» (٣٠٠٧)، و «شـرح المفصـل» لـ «ابن يعيش» (٢: ٦) و «الكـافي شـرح الهادي» (ص: ١٥٤) آلة كاتبة و «الضرائر» (ص: ١١٤).

أردتُ (سابِقُ النهارَ)(١) فقيل له: فهلا قلتَه؟ قال: لو قلته لكان أوزنَ(٢).

قال «ابن جني»: في هذه الحكاية ثلاثة أغراضٍ لنا:

أحدها: تصحيح قولنا: إنَّ أصلَ كذا كذا.

والثاني: أنها(٣) فَعَلَتْ كذا لكذا، ألا تراه إنما طلب الخِفَّة؟ يدلُّ عليه قولُه: لكان أوزنَ، أي: أثقلَ في النفس، من قولهم: «هذا درهم وازن» / ، أي: ثقيل لـه وزن.

والثالث: أنها قد تنطق بالشيء، غيرُه في نفسها أقوى منه، لإيثارها التخفيف.

وقال «سيبويه» (٤): سمعنًا بعضَهم يدعو (٥): «اللهم ضَبُعاً

<sup>(</sup>۱) ينصب «النهار» على إرادة التنوين في «سابق».

<sup>(</sup>٢) أي: أثقل على السمع، والمطلوب الخفة، من قولهم: هذا درهم وازن: أي ثقيل له وزن. «الخصائص» (١: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) أي: العرب.

<sup>(</sup>٤) وفي «الكتاب» (١: ٢٥٥): (..من أمثالهم: «اللَّهُمَّ ضَبُعاً وذئباً» إذا كان يدعو بذلك على غَنم رجل وإذا سألتهم ما يعنون قالوا: اللهم اجمَعْ أو اجعَلْ فيها ضَبُعاً وذئباً، وكلُّهم يفسِّر ما يَنْوِي. وإنَّما سَهُلَ تفسيرُه عندهم لأنَّ المضمر قد استُعمل في هذا الموضع عندهم بإظهار).

<sup>(</sup>٥) قال السيرافي: ( ذكر « أبو العباس المبرد » أنه سمع أن هذا دعاء له لا دعاء عليه ؛ لأن الضبع والذئب إذا اجتمعا تقاتلا فأفلتت الغنم.

قال: وأما ما وضعه عليه «سيبويه» فإنه يريد ذئباً من هاهنا وضبعاً من هاهنا). من التعليق على «الكتاب».

وذِئباً»، فقلنا له: ما أردت (١)؟ قال (٢): أردت: اللهم اجمع فيها ضبعاً وذئباً، ففسر ما نوى (٣)، فهذا تصريح منهم بالعلَّة. انتهى.

### الثالث: الإيماء (\*)

كما روي أنَّ قوماً من العرب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مَنْ أنتم»؟ فقالوا: «نحن بنو غَيَّان»، فقال: «بل(٤) أنتم بنو رَشْدَان»(٥).

<sup>(</sup>١) أي: بنصبهما ولا ناصب.

<sup>(</sup>٢) (فقال) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) (كلهم يفسر ما ينوي) في حيدر. والمعنى: يفسر ما قصد من العامل المحذوف، مع أنه لا دليل عليه في الكلام.

<sup>(\*)</sup> هو لغةً الإشارة الخفية.

وتعريفه عند الأصوليين: اقتران وصْفٍ ملفوظٍ بحكم ولو مستنبطاً. . . إلخ . انظر «المحصول» (ص: ١٤٦).

ومن سنن العرب أن تُشِيرَ إلى المعنى إشارةً، وتومئ إيماءً دون التصريح. «المزهر» (١: ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) (بل) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث أورده «ابن حزم» في «جمهرة أنساب العرب» (ص: ٤٤٤)، و «ابن جني» في «الخصائص» (١: ٢٥٠).

وبنو رشدان بطن من بطون جهينة، وهم بنو رشدان بن قيس بن جهينة. كما في «جمهرة أنساب العرب» (ص: ٤٧٩).

وقد غيَّر الرسولُ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ سوى هذا مما فيه لفظ الغي إلى ما فيه الرشد. ففي «مختصر سنن أبي داود» في (كتاب الأدب ـ باب في تغيير الاسم القبيح) (٧: ٢٥٥): (وسمى بني مُغْوِيَة بني رِشْدَة).

قال «ابن جني»: أشار إلى أن الألف والنون زائدتان، وإن كان لم يتفوَّه بذلك، غير أن اشتقاقه إيَّاه من الغيّ، بمنزلة قولنا(١) نحن: «إنَّ الألف والنون فيه زائدتان».

ومن ذلك (٢) أيضاً ما حكاه غير واحد: أن «الفرزدق» حضر مجلس «ابن أبي إسحاق» (٣) فقال له: كيف تُنْشِدُ هذا البيت:

وَعَيْنَانِ قَالَ اللَّهُ: كُونَا فَكَانَتًا فَعُولانِ بِالألبابِ مَا تَفْعَلُ الخَمْرُ(٤)

<sup>(</sup>١) أي: أهل الصناعة.

<sup>(</sup>٢) أي: من دلالة الإيماء.

<sup>(</sup>٣) هو «أبو بحر، عبد الله بن أبي إسحاق، الحضرمي \_ مولاهم \_ » المتوفى سنة ١١٧ه. كان إماماً بالعربية والقراءة.

قال عنه «ابن سلام»: «أول من بَعَجَ النحو، ومدَّ القياس، وشرح العللَ» وكان يردِّ كثيراً على «الفرزدق»، ويتكلم في شعره.

مترجم في «نزهة الألباء» (ص:١٨)، و «إنباه الرواة» (٢:٤٠١).

<sup>(</sup>٤) هو لِـ «ذي الرمة»، كما في ديوانه (١: ٥٧٨)، وقبله:

لها بشرُّ مثلُ الحريرُ ومنطقٌ دقيقُ الحواشي لا هُرَاءٌ ولا نَزْرُ و «فعولان» يحتمل أن تكون جملة مستأنفة، أي: هما فعولان.

ويحتمل أن تكون صفة «عينان».

وقد روى «الأصمعي»: «فعولين بالألباب». فقال له «إسحاق بن سُويْد»: ألا قلت: «فُعولانِ» فقال: لو شئتَ سَبَّحْتَ.

والتقدير: كونا فكانتا فعولين حيث كانتا.

انظر الخبر في «أمالي المرتضىٰ» (١: ٢٠)، و «الأغاني» (١١٧: ١٦).

فقال «الفرزدق»: كذا(١) أُنْشِدُ، فقال «ابن أبي إسحاق»: ما كان عليك لو قلت: «فَعُولَيْنِ»؟ فقال «الفرزدق»: لو شئت أن أسبِّحَ لَسَبَّحْتُ، وَنَهَضَ، فَلَمْ يَعْرِفْ أحدٌ في (٢) المجلسِ ما أراد.

قال «ابن جني» (٣): أي (٤) لو نصب لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما أن تفعلا (٥) ذلك، وإنما أراد: هما تفعلان (٢)، و «كان» هنا تامة (٧) غيرُ محتاجه إلى خبر (٨)، فكأنه (٩) قال: وعينانِ قال الله: احدُثا فَحَدثتا (١٠)، انتهى.

فهذا (١١) من «الفرزدق» إيماءً إلى العلَّة (١٢).

<sup>(</sup>١) أي: كما أنشدته أنت برفع «فعولان» كذلك أُنْشِدُه أنا.

<sup>(</sup>٢) (من) في حيدر (ممن في) في «الفيض».

<sup>(</sup>٣) في «الخصائص» (٣٠٢:٣).

<sup>(</sup>٤) (أي) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٥) (يفعلا) في س.

<sup>(</sup>٦) (يفعلان) في س.

<sup>(</sup>V) (هذا تام) في س.

<sup>(</sup>٨) (الخبر) في حيدر.

<sup>(</sup>۹) (وکأنه) في س.

<sup>(</sup>١٠) تفسير «كونا فكانتا»، وفي «الخصائص»: «أحدُثا فحدثتا، أو اخرجا إلى الوجود فخرجتا».

<sup>(</sup>۱۱) (فكان ذلك) بدل (فهذا) في حيدر.

<sup>(</sup>١٢) أي: لأنه لا دلالة فيه على ذلك المراد منطوقاً ولا مفهوماً ولا تعريضاً ولا تعريضاً

### الرابع: السّبر والتقسيم (\*)

بأن يذكر جميع الوجوه (١) المحتملة ثم يَسْبُرَهَا، أي يختبرها فَيُهْقِي (٢) ما يصلح، ويَنْفِي ما عداه بطريقه.

قال «ابن جني»(٣): مثاله إذا سُئَلْتَ عن وزنِ «مروان»، فتقول: لا يخلو إمَّا أن يكون «فَعْللان» أو «مَفْعالاً» / أو «فَعْوَالاً»(٤)، هذا [٧٦]

(\*) «السَّبْر» لغة: الاختبار، و «التقسيم» هو ذكر الأقسام المحتملة.

وفي اصطلاح الأصوليين قال «الفخر الرازي» في «المحصول» (٢/٢: ٢٩٩): (السبر والتقسيم): (التقسيم إمَّا أن يكونَ منحصراً بين النفي والإثبات، أو لا يكون.

فالأولُ: هو أن يقال: الحكمُ إمَّا أن يكونَ معللًا، أو لا يكونَ معللًا.

فإن كان معلَّلًا، فإمَّا أن يكونَ معلَّلًا بالوصف الفلانيِّ، أو بغيرِهِ، وبَطَلَ أن لا يكون معلَّلًا بغيرِ ذلك الوصف، فتعيَّنَ أن يكون معلَّلًا بغيرِ ذلك الوصف، فتعيَّنَ أن يكون معلَّلًا بذلك الوصف.

وهذا الطريقُ عليه التعويلُ في معرفةِ العللِ العقليَّةِ.

وقد يوجدُ ذلك في الشرعيَّات، كما يقال: «أجمعت الأمَّة على أن حرمةَ الربا في البرِّ معلَّلةٌ، وأجمعوا على أنَّ العلَّة إمَّا المالُ أو القوتُ أو الكيلُ أو الطعمُ، وبطلَ التعليل بالثلاثة الأُولىٰ، فتعيَّن الرابع).

- (١) أي: التي يحتملها ذلك الحكم النحوي. (جميع) ساقط من حيدر.
  - (٢) (ها فيبقي) ساقط من حيدر.
  - (٣) في «الخصائص» (٣: ٦٧).
- (٤) «فعلان» فيكون أصله «مرو»، أو «مفعال» فيكون أصله: «رون»، أو «فعوال» فيكون أصله «مرن».

ما يحتمله، ثم يُفْسِد كونَه «مَفْعَالًا» أو «فَعُوالًا» بأنهما مشالان لم يجيئا(١)، فلم يبق إلَّا «فَعْلان».

قال «ابن جني» (٢): وليس لك أن تقول في التقسيم: ولا يجوز أن يكون «فَعْوَان» أو «مَفْوالاً» (٣) أو نحو ذلك؛ لأن هذه ونحوَها (٤) أمثلة ليست موجودةً أصلاً، ولا قريبة من الوجود (٥)، بخلاف «مَفْعال» فإنه ورد قريب منه وهو «مِفْعَال» (٢)، بالكسر كد «مِحراب» و «فَعْوَال» ورد قريب منه، وهو «فِعْوال» (٧) بالكسر كد «قِرْ وَاش» (٨).

وكذلك تقول<sup>(٩)</sup> في مثل «أيمُن» من قوله: يبُرِي لها من أيمُن وأَشمُلِ (١٠)

<sup>(</sup>١) أي: لم ينطق بهما العرب.

<sup>(</sup>۲) في «الخصائص» (۲۸: ۲۸).

<sup>(</sup>٣) (مفعوان) في س، و (مفعوالًا) في م.

<sup>(</sup>٤) من الموازين التي لا وجود لها.

<sup>(</sup>٥) (الموجود) في «الخصائص».

<sup>(</sup>٦) (فعول) في س.

<sup>(</sup>٧) (فعول) في س.

<sup>(</sup>٨) هو الطَّفَيْلِيُّ ، والعظيمُ الرأس. كما في «القاموس» (قرش).

و (قرواس) في ح، س، م.

<sup>(</sup>٩) (تقول) ساقط من س.

<sup>(</sup>١٠) هـذا رجـز لِـ «أبـي النجم بن قـدامـة العِجْليّ» في صفـة الـراعي، وإبله، يعرض لها يميناً وشمالاً مزعجاً لها.

لا يخلو<sup>(۱)</sup> إمَّا أن يكون «أَفْعُلاً»<sup>(۲)</sup> أو «فَعْلُناً»<sup>(۳)</sup> أو «أَيْفُلاً»<sup>(٤)</sup> أو «فَعْلُنْ» له نظير في أو «فَيْعُلنْ» أو «فَعْلُنْ» له نظير في أمثلتهم نحو: «جَلْبُنٍ»<sup>(۲)</sup> و «عَجْلُنٍ»<sup>(۷)</sup> و «أَيْفُلٍ» نظيره «مَيْرف». و «فيعل» نظيره «صَيْرف».

وهـو في «الكتـاب» (۱: ۲۲۱) و (۳: ۲۹۰، ۲۰۷)، و «الخـصـائص» (۲: ۱۳۰)، و «الإنصاف» (۱: ۲۰۱)، و «شرح المفصـل» لِـ «ابن يعيش» (٥: ۱٤)، و «خزانة الأدب» (۲: ۳۹۱) برواية: «يأتي لها».

و «الخصائص» (۲۰۱۳)، و «أمالي ابن الشجري» (۲:۱۰) برواية: «يبري لها»، و «شرح المفصل» لِـ «ابن يعيش» (۲:۹) برواية: (يسري لها).

ومعنى يبري لها: يعرض لها.

و (يقويها) في س، و (هولها) في ح، و (لقوي لها) في إستانبول.

- (١) أي: أَيْمُنُ.
- (٢) نَظُّره بِد «أكلب»، وهذا الوزن متعين دون ما عداه.
- (٣) بزيادة النون في آخره وأصالة ما عداه. ونظيره «جَلْبُنٍ» و «عَجْلُنٍ» من الجلب، والعجل.
  - (٤) بحذف العين من الكلمة، وقد نظُّره بِـ «أَيُّنْق» جمع: ناقة، وأصله: أَنْوُق.
    - (٥) بزيادة الياء. وقد نَظُّره بِ «صَيْرِف» بكسر الراء، و «أَيمُن» بضم الميم.
    - (٦) هكذا في حيدر، ح، م، و (حلبن) في س، و (خلبن) في إستانبول.
- (٧) في «الخصائص»: (وذلك فَعْلَن في نحو: خَلْبن، وعَلْجنٍ، قال «ابن العجاج» أي: رؤبة \_:

وخَـلَّطَتْ كُـلُّ دِلاثٍ عَـلْجَـنِ تَحْلِيطَ خَـرْقاءِ اليَـدَيْنِ خَلْبَنِ

ولا يجوز<sup>(۱)</sup> أن يقول: ولا يخلو أن يكون «أيفُعاً»، ولا «فَعْمُلاً»، ولا «أفعماً»<sup>(۲)</sup>، ونحو ذلك، لأن هذه أمثلة لا تقرب من أمثلتهم فيحتاج إلى ذكرها في التقسيم<sup>(۳)</sup>. انتهى.

قال «ابن الأنباري»(٤): الاستدلال بالتقسيم ضربان:

أحدهما: أن تذكر (٥) الأقسام التي يجوز (٢) أن يتعلَّق الحكمُ بها فيبطلها جميعاً (٧) فيبطل بذلك قولُه (٨)، وذلك مثل أن يقول: لوجاز دخول «اللام» في خبر «لكِنَّ» لم يخل: إمَّا أَن تكون (٩) «لامَ» التوكيد (١٠) أو «لامَ» القسم، بطل أن تكون «لامَ» التوكيد؛ لأنها (١١)

<sup>(</sup>١) صناعة واشتقاقاً حملُه على شيء من هذه الأوزان الثلاثة ونحوها من الأمثلة التي لا وجود لها في كلامهم.

<sup>(</sup>٢) هكذا في س، و (لا أيفما) في ح، كما في «الخصائص»، ودون «لا» في حيدر.

<sup>(</sup>٣) (في التقسيم) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٤) في «لمع الأدلة» (ص:١٢٧ ـ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) (يذكر) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) أي: عقلًا.

<sup>(</sup>٧) (جميعها) في م، كما في «لمع الأدلة».

<sup>(</sup>٨) أي: قول المثبت للحكم المتعلق بها في ضِمْن ما أبطله من الأقسام.

<sup>(</sup>٩) (يكون) في س.

<sup>(</sup>۱۰) (التأكيد) في حيدر.

<sup>(</sup>١١) أي: لام التوكيد.

إنما حسنت مع «إنَّ» [لاتفاقهما(١) في المعنى، وهو التأكيد(٢)، و «لكنَّ» ليست كذلك(٣).

وبطل أن تكون (٤) «لامَ» القسم؛ لأنها] (٥) إنَّما حسنتْ مع «إنَّ، لأنَّ «إنَّ» تقع في جواب القسم كه «الله» (٢) و «لكنَّ» ليست كذلك.

وإذا بَطَلَ أَن تكون «لامَ» التوكيد، و «لاَمَ» القسم، بطل أن يجوز دخول «اللامِ» في خبرها.

والثاني: أن تذكر (٧) الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها، إلا الذي يتعلق الحكم به من جهته (٨) فيصح قوله، وذلك كأنَّ يقول: لا يخلو نصب المستثنى في الواجب (٩) نحو: «قام القومُ إلا زيداً».

<sup>(</sup>١) أي: اللام و «إنَّ» في التأكيد.

<sup>(</sup>٢) (التوكيد) في ح.

<sup>(</sup>٣) أي: لأنها ليس فيها توكيد، ولا هي موضوعة له.

<sup>(</sup>٤) (يكون) في ح.

<sup>(</sup>٥) لأنها، أي: لام القسم. وما بين الحاصرتين ساقط من س.

<sup>(</sup>٦) مثالُه قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ جواب لقوله تعالىٰ: ﴿ يس . والقرآن الحكيم﴾ (يس: ١، ٢، ٣) فَحَلَّتْ «إِنَّ» التوكيدية محل لام القسم، فصارت بينهما مناسبة ، بخلاف «لكنَّ».

<sup>(</sup>۷) (یذکر) فی حیدر.

<sup>(</sup>٨) (جهة) في حيدر.

<sup>(</sup>٩) أي: الموجب غير المنفي. (الموجب) في س.

إمَّا أن يكون بالفعل المتقدم بتقوية «إلَّا»(١) أو بِ «إلَّا»؛ لأنها [٧٧] بمعنى: أستثني، أو لأنها / مركبة من(٢) «إنِ» المخففة و «لا».

أو لأن التقدير فيه إلَّا أنَّ زيداً لم يقم (٣).

والثاني (٤): باطل بنحو: «قام القوم غير زيد»، فإن نصب «غير» لو كان بد «إلا» لصار التقدير: إلا غير زيد، وهو يفسد المعنى.

وبأنه لو كان العامل «إلاً» بمعنى: «أستثني»، لوجب النصبُ في النفي، كما يجب في الإيجاب؛ لأنها فيه (٥) أيضاً بمعنى: «أستثنى»(٦).

[وبأنه يؤدي إلى إعمال معاني الحروف، وذلك لا يجوز(٧).

وبأنه لو جاز النصبُ بتقدير: «أستثني»] (^) لجاز الرفع بتقدير: امْتَنَعَ؛ لاستوائهما (٩) في حسن التقدير.

<sup>(</sup>١) (بتقوية إلا ) ساقط من س.

<sup>(</sup>٢) (مع) في س.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى الوجه الثاني من وجهي التركيب.

<sup>(</sup>٤) هو كون النصب بـ «إلاً» نفسها.

<sup>(</sup>٥) أي: لأن «إلله في النفي.

<sup>(</sup>٦) (أستثني) ساقط من س.

<sup>(</sup>٧) ألا ترىٰ أنه لا يجوز أن تقول: «ما زيداً قائماً» على معنى: نفيت زيداً قائماً، على إعمال معنى الحرف، فكذلك هاهنا.

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٩) أي: «أستثني» بصيغة المضارع، و «امْتَنَعَ» بصيغة الماضي، فإن المعنى مع كل منهما مستقيم ظاهر، فترجيحُ أحدهما على غيره تَحَكُمُ.

كما أورد ذلك «عضد الدولة» (١) على «أبي عليّ» حيث أجابه بذلك (٢).

والثالث: باطل بأنَّ «إنِ» المخففة لا تعمل، وبأن الحرف إذا رُكِّبَ (٣) مع حرف آخر خرج كلُّ منهما عن حكمه، وثَبَتَ له (٤) بالتركيب حكمٌ آخرُ (٥).

بِمَ ينتصبُ المستثنى؟ فقال: بتقدير: «أستثني»، فقال له: لِمَ قلدرت «أستثني» فنصبت؟ هلا قدرت «امتنعَ زيدٌ» فرفعت؟ فقال: هذا جوابٌ مَيْدَانِيٌّ، فإذا رجعتَ قلتُ الجوابَ الصحيح. انظر هذه الحكاية في «لمع الأدلة» (ص: ١٢٩)، و «نزهة الألباء» (ص: ٣١٦)، و «بغية الوعاة» (١: ٤٩٦).

والذي اختاره «أبوعلي» في «الإيضاح» (ص: ٢٠٥) أنَّ عاملَ المستثنى الفعلُ المقدَّم بتقوية «إلاً» حيث قال: (فانتصاب الاسم إنما هو بما تقدم في الجملة من الفعل أو معنى الفعل بتوسط «إلاً»، كما أن الاسم الذي بعد «الواو» في باب المفعول معه منتصب بتوسط «الواو»).

<sup>(</sup>۱) هـ و «فَنَّ اخسرو بن الحسن بن بويه ، الديلمي ، أبوشجاع » المتوفَّى سنة ۲۷۲ه. نحوي لغوي . وكان يُقرأ عنده «الإيضاح» و «التكملة» لـ «أبي علي ». وهو أحد المتغلبين على الملك في عهد الدولة العباسية بالعراق. تولى ملك فارس والموصل ، وبلاد الجزيرة . مترجم في «البداية والنهاية» (۱۱: ۲۹۹) ، و «الأعلام» (١٥٦:٥).

<sup>(</sup>٢) سأل «عضد الدولة» «أبا على الفارسي» \_ وهما في الميدان \_:

<sup>(</sup>٣) (الحروف إذا ركبت) في س.

<sup>(</sup>٤) أي: للمركب.

<sup>(</sup>٥) أي: لم يكن له في حالة الإفراد.

والرابع (١): باطل بأنَّ «أنَّ»(٢) لا تعملُ (٣) مقدرة.

وإذا بَطَلَ الثلاثةُ ثَبَتَ الأوَّلُ، وهو أن النصبَ بالفعل السابق بتقوية «إلَّا» (٤). انتهى ملخصاً.

وقال «أبو البقاء» في «التبيين» (٥): الدليلُ على أن «نِعْمَ» و «بِئْسَ» فِعْلَانِ السبرُ والتقسيمُ، وذلك أنهما ليسا حرفين بالإجماع، وقد دَلَّ الدليلُ على أنهما ليسا اسمين لوجهين (٦):

أحدُهما: بناؤهما على الفتح، ولا سبب له لو كانا(٢) اسمين؛ لأن الاسمَ إنما يبنى إذا أشبه الحرف، ولا مشابهة بين «نِعْمَ» و «بِئْسَ» وبين الحرف، فلو كانت(٨) اسماً لأعربت.

<sup>(</sup>١) هو التركيب بتقدير «أن» بعد «إلاً».

وإنما كان باطلاً؛ لأن التقدير فيه: « إلا أنَّ زيداً لم يقم»، و «أنَّ» لا تعمل مقدرة وإنما تعمل ظاهرة.

<sup>(</sup>٢) (أن المخففة) بدل (أن) في ح.

<sup>(</sup>٣) (لا تستعمل) في س.

<sup>(</sup>٤) وعبارة «لمع الأدلة» (ص: ١٣١): (وإذا بطل أن يكون العامل للنصب «إلاً»؛ لأنها بمعنى «أستثني»، أو لأنها مركبة من «أنَّ» و «لا»، أو لأن التقدير: إلاَّ أنَّ زيداً لم يقمْ، وجب أن يكون العامل للنصب الفعلُ المتقدم بتقوية «إلاً»).

<sup>(</sup>٥) (ص: ۲۷٥).

<sup>(</sup>٦) (بوجهين) في حيدر.

<sup>(</sup>٧) (كانتا ) في حيدر.

<sup>(</sup>٨) أي: «نِعْمَ».

والثاني: أنها لو كانت اسماً لكانت إما جامداً، أو وَصفاً، ولا سبيل إلى اعتقاد الجُمود فيها(١)، لأن وجه الاشتقاق فيها ظاهر؛ لأنها من «نَعِمَ الرجلُ» إذا أصاب نعمةً، والمُنْعَم عليه يُمْدَحُ، ولا يجوز أن يكون وصفاً، إذ لو كانت كذلك لظهر(٢) الموصوف معها(٣)، ولأنَّ الصفة ليست على هذا البناء، وإذا بطلَ كونُها / حرفاً وكونها(٤) اسماً [٧٨] ثبت أنها فعلُ. انتهى.

وقال «ابن فلاح»(٥) في «المغني»: الدليل على أن «كيف» اسمً السبرُ والتقسيم، فنقول: لا يجوز أن تكون(٢) حرفاً؛ لحصول الفائدة(٧) منها(٨) مع الاسم، وليس ذلك(٩) لغير حرف النداء،

<sup>(</sup>١) لأنه ينافي الفعلية.

<sup>(</sup>٢) هكذا في س، م، وهو موافق لـ «التبيين»، والعبارة مضطربة في ح، وحيدر.

<sup>(</sup>٣) وهو لم يظهر أصلًا. و (فيها) مكان (معها) في س.

<sup>(</sup>٤) (حرفاً وكونها) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٥) هـ و «منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان، أبو الخير، تقي الدين» اليمني. المتوفى سنة ثمانين وست مئة. إمام في العربية. من مؤلفاته «المغني» في النحو. مترجم في «بغية الوعاة» (٢٠٢٠٣)، و «الأعلام» (٧٠٣٠).

<sup>(</sup>٦) (يکون) في س.

<sup>(</sup>V) نحو: «كيف زيدٌ؟» فـ «كيف» خبر مقدم لصدارته، و «زيدٌ» مبتدأ مؤخر.

<sup>(</sup>۸) (فیها) في س.

<sup>(</sup>٩) الإشارة تعود لحصول الفائدة.

ولا فعلًا؛ لأن الفعل يليها(١) بلا فاصل، نحو: «كيف تصنع؟» فيلزم(٢) أن يكون(٣) اسماً؛ لأنه الأصل في الإفادة(٤).

#### الخامس: المناسبة

وتسمى «الإحالة» أيضاً، لأن بها يخال \_ أي: يظن \_ أنَّ الوصف علَّة، ويسمى قياسُها «قياسَ علة»، وهو أن يُحْمَلَ الفرعُ على الأصل بالعلَّة التي عُلِّقَ عليها الحكم في الأصل، كحمل ما لم يسمَّ فاعلُه على الفاعل في الرفع، بعلَّة الإسناد.

وحمل المضارع على الاسم في الإعراب، بعلَّة اعتوار (٥) المعانى عليه.

ذكره «ابنُ الأنباري» (٦) قال (٧): واختلفوا هل يجب إبرازُ (٨) المناسبة عند المطالبة؟

<sup>(</sup>١) والفعل لا يلي الفعل إلا بفاعل.

<sup>(</sup>٢) من انتفائهما. و (فلزم) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>۳) (تكون) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) لحصول الفائدة منه وحده، ولا كذلك الفعل والحرف، فإنه لا يستقيم بهما وحدهما، أو بمجموعهما كلام.

<sup>(</sup>٥) الاعتوار: التوارد، وهو علَّة إعراب الاسم. فالإعراب أصلُ في الفعل المضارع لاعتوار معانٍ عليه تفتقر إلى الإعراب، كالمعاني المعتورة على الاسم. «الفيض».

<sup>(</sup>٦) في «لمع الأدلة» (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>V) (قال) ساقط من م، وحيدر.

<sup>(</sup>٨) أي: إظهار المناسبة بين الأصل والفرع.

فقال قوم: لا يجب، وذلك مثل أن يدل على جواز تقديم خبر «كان» عليها فيقول (١): فِعْل (٢) متصرف فجاز تقديمُه (٣) عليها، قياساً على سائر الأفعال المتصرفة (٤) فَيُطَالِبُهُ (٥) بوجه الإخالة والمناسبة (٦).

واستدل لعدم الوجوب بأن المستدلَّ أتى بالدليل بأركانه (٧)، فلا يبقى عليه إلا الإتيان بوجه الشرط، وهو الإخالة، وليس على المستدل بيانُ الشروط (٨)، بل يجب على المعترض بيان عدم (٩) الإخالة التي هي الشرط (١٠)، ولو كلفناه أن يذكر الأسئلة لكلفناه أن يستقل (١١) بالمناظرة وحده، وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك لا يجوز (١٢).

<sup>(</sup>١) أي: المستدل. و (فنقول) في إستانبول.

<sup>(</sup>٢) أي: كان.

<sup>(</sup>٣) أي: الخبر.

<sup>(</sup>٤) أي: في جواز تقديم مفاعيلها عليها.

<sup>(</sup>٥) أي: الخصم.

<sup>(</sup>٦) أي: بين «كان» وباقي الأفعال حتى يحمل عليها.

<sup>(</sup>٧) أي: الأصل، والفرع، والعلّة الجامعة.

<sup>(</sup>A) (الشرط) في ح.

<sup>(</sup>٩) (علم) في ح.

<sup>(</sup>١٠) أي: لصحة القياس، وذلك بمنع المناسبة بين الحكم والوصف.

و (الشروط) في س.

<sup>(</sup>۱۱) (یشتغل) فی س.

<sup>(</sup>١٢) أي: لأنه إلزامٌ بما لا يتوقف عليه القياس.

وقال قوم: يجب؛ لأن الدليل إنما يكون دليلًا إذا ارتبط به الحكم، وتعلق به، وإنما يكون متعلقاً به إذا بَانَ وَجْهُ الإخالة.

وأجيب: بوجود الارتباط، فإنه قد صرح بالحكم، فصار بمنزلة وأحيب: بوجود الارتباط، فإنه قد صرح بالحكم، فصار بمنزلة والمناسبة فليه البينة بعد الدعوى، / فأما(١) المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فبمنزلة(٢) عدالة الشهود، فلا يجب ذلك على المدّعِي(٣)، ولكن على الخصم أن يقدح في الشهود(٤)، فكذلك(٥) لا يجب على المستدل إبراز الإخالة، وإنما على المعترض أن يقدح. انتهى.

## السادس: الشَّبَه

قال «ابنُ الأنباري» (٦): وهو «أن يُحْمَلَ الفرعُ على أصل بضرب (٧) من الشَّبَهِ، غير العلَّة التي عُلِّقَ عليها الحكمُ في الأصل».

وذلك مثل أن يدل على إعراب المضارع بأنه يتخصص (^) بعد شياعه، كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه، فكان معرباً كالاسم (٩)،

<sup>(</sup>١) (وأما) في س.

<sup>(</sup>٢) (فمنزلة) في س، وإستانبول.

<sup>(</sup>٣) لأنه عليه إحضار الشهود، لا القدح فيهم.

<sup>(</sup>٤) وعلى المدَّعي حينئذ تزكيتهم وإظهار عدالتهم.

<sup>(</sup>٥) (وكذلك) في ح، م، حيدر.

<sup>(</sup>٦) في «لمع الأدلة» (ص:١٠٧، ١٠٩).

<sup>(</sup>٧) (الأصل كضرب) في س.

أي: بزمن معيَّن، بعد أن كان شائعاً في زمني الحال والاستقبال.

<sup>(</sup>٩) أي: فإنه يكون شائعاً، كـ «رجل»، ثم يتخصص بالألف واللام أو الإضافة فيصير مُعَيِّناً.

أو بأنه (١) يدخل عليه (٢) «لام» الابتداء كالاسم، أو بأنه على حركة الاسم وسكونه (٣)، وليس شيءٌ من هذه العلل هي التي وجب لها الإعراب في الأصل (٤)، إنما هو (٥) إزالة (٦) اللبس، كما تقدم (٧).

قَالَ: وقياسُ الشَّبَهِ قياسٌ صحيحٌ، يجوز التمسُّك به في الأصح، كقياس العلَّةِ.

## السابع: الطرد(\*)

قال «ابنُ الأنباريِّ»(^): «وهو الذي يوجد معه الحكم، وتفقد الإخالة في العلَّه» واختلفوا في كونه حجةً:

فقال قوم: ليس بحجـة؛ لأن مجـردَ الــطردِ لا يـوجب علبــةَ

<sup>(</sup>١) أي: الفعل، تدخل عليه لام الابتداء، نحو: «وإنَّ ربَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يومَ القيامةِ فيما كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ» (النحل: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) (على) في ح، س.

<sup>(</sup>٣) حركات الفعل وسكناته في «يَضْرِبُ» و «يُكْرِم» كحركات الاسم وسكناته في «ضارب» و «مُكْرم».

<sup>(</sup>٤) أي: الاسم، حتى يحمل عليه الفرع فيها.

<sup>(°)</sup> أي: الموجب للإعراب.

<sup>(</sup>٦) (إزالته) في م.

<sup>(</sup>٧) في المسألة السادسة من (الفصل الرابع في العلة) (ص: ٢١٠).

<sup>(\*)</sup> انظر الكلام على «قياس الطرد» في «المحصول» (۲/۲:۰۰۰)، و «مفتاح الوصول» (ص: ١٥٤).

<sup>(</sup>٨) في «لمع الأدلة» (ص:١١٠).

السظن (۱)، ألا ترى أنك لوعلّت بناء «ليس» بعدم التصرف لاطراد (۲) البناء في كل فعل غير متصرف، وإعراب ما لا ينصرف بعدم الانصراف؛ لا طراد (۳) الإعراب في كل اسم غير منصرف، لمَا (٤) كان ذلك (٥) الطردُ يغلب (١) على الظن أنَّ بناء «ليس» لعدم التصرف، ولا أن إعراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف، بل نعلم يقيناً أن «ليس» إنَّما بُنِيَ لأنَّ الأصلَ في الأفعال البناء، وأن ما لا ينصرف إنما أعرب لأن الأصل في الأسماء الإعراب، وإذا ثبت بطلان هذه العلّة مع اطرادها عُلِمَ / أن مجردَ الطرد لا يُكتفىٰ به (٧)، فلا بدمن إخالة أو شَبه.

ويدل على أن الطرد لا يكون علَّةً أنه (^) لو كان علم لادي إلى الدور (٩) ، ألا تري أنه إذا قيل

<sup>(</sup>١) أي: بعلة جامعة بين الأصل والفرع.

<sup>(</sup>٢، ٣) (لاطرد) في «لمع الأدلة»، وهو الأنسب للمعنى.

<sup>(</sup>٤) هو جواب «لو».

<sup>(</sup>٥) «ذلك» اسم «كان»، و «يغلب» خبرها، وفاعل «يغلب» ضمير الطرد، ومفعوله «أنَّ بناء ليس . . . ».

<sup>(</sup>٦) (فغلب) في ح، م.

<sup>(</sup>٧) أي: في القياس في نقل حكم الأصل للفرع، ونحوه.

<sup>(</sup>٨) (إذ) في ح.

<sup>(</sup>٩) الدُّور: هو تـوقّف الشيء على ما يتـوقّف عليه. ويسمَّى الـدور المصرَّح، كما يتوقف «أ» على «ب»، وبالعكس.

أو بمراتب، ويسمَّى الدور المضمر، كما يتوقف «أ» على «ب»، و «ب»

له(١): ما الدليلُ على صحة دعواك؟

فيقول: أَنْ أَدَّعِي أَن هذه العلةَ (٢) علةٌ في محل آخر ( $^{(7)}$ .

فإذا قيل له: وما الدليل على أنها علة في محل آخر؟

فيقول: دعواي على (٤) أنها (٥) علَّة في مسألتنا، فدعواه (٦) دليل على صحة دعواه.

فإذا قيل له: ما الدليل على أنَّها علةٌ في الموضعين معاً؟

فيقول: وجود الحكم معها في كلِّ موضع دليلٌ على أنها علَّة (٧).

فإذا قيل له: إنَّ الحكم قد يوجدُ مع الشرط كما يوجدُ مع

على «ج»، و «ج» على «أ».

والفرق بين الدور و تعريف الشيء بنفسه هو أنَّ في الدور يلزم تقدّمه عليها بمرتبتين إن كان صريحاً، وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدّمه على نفسه بمرتبة واحدة. «التعريفات» (ص:٥٦).

<sup>(</sup>١) أي: للمستدل مثلاً.

<sup>(</sup>٢) (العلة) ساقط من حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٣) أي: غير ما هي علَّة فيه بالطرد.

<sup>(</sup>٤) (على) ساقط من م، وحيدر.

<sup>(</sup>٥) (أنه) في س.

<sup>(</sup>٦) أي: دعـوى أنها علة في محـل آخر دليـل على صحة دعـواه في مسألتنـا، وإثباتُ كلّ موقوفٌ على إثبات الآخر.

<sup>(</sup>V) أي: لوجوده عند وجودها، وذلك شأن العلَّة.

العلَّةِ، فما الدليل على أنَّ الحكم يثبت بها في المحلِّ الذي هو فيه(١)؟

فيقول: كونها علةً.

فإذا قيل له: وما الدليل على كونها علة (٢)؟

فيقول: وجودُ الحكم ِ معها في كل موضع وُجِدَتْ فيه (٣)، فيصير الكلام «دوراً»(٤).

وقال قوم: إنه حجةً، واحتجوا على ذلك بأن قالوا: الدليل على صحة العلَّة اطرادُها(٥) وسلامتُها من النقص، وهذا موجود هنا، وربما قالوا: عَجْزُ المعترض (٦) دليلٌ على صحة العلَّةِ.

وربما قالوا: نوع(٧) من القياس، فوجب أن يكون حجةً كما لو

<sup>(</sup>۱) (الذي هو فيه) كذا في نسخ «الاقتراح» و «لمع الأدلة» بتذكير الضمير، والنظاهر أن يقال: «هي» بتأنيثه؛ لأن مُفَادَهُ العلة، أي: الموضع الذي هي، أي: العلّة، فيه وهو الفرع؛ لأن شأن العلة أن يثبُت بها الحكم في الفرع عند قيام علة الأصل في الفرع «الفيض».

<sup>(</sup>٢) أي: وهلا كانت شرطًا.

<sup>(</sup>٣) وليس ذلك للشرط، إذ شأنه فَقْدُ المشروط عند فَقْدِه، أما عند وجوده فيجوز الوجود والعدم.

<sup>(</sup>٤) أي: لأنه أثبت الحكم بها، وأثبتها به.

<sup>(</sup>٥) هـناسقط وتحريف في حيدر.

<sup>(</sup>٦) عن الفرق بين الموضعين المطردة فيهما العلة؛ لأنها لو لم تكن علة لهما لأبَدْىَ فَرْقاً.

<sup>(</sup>V) «نوعٌ» خبر لمبتدأ محذوف، أي: «الطرد».

كان فيه إخالةً أو شُبَهً.

وَرُدَّ الأول: بأنهم جَعَلُوا الطردَ دليلًا على صحة العلَّة (١)، وادعوا هنا أنه العلَّةُ نفسها، وليس من ضرورة كونه دليلًا على صحة العلة أن يكون هو العلة (٢)، بل ينبغي أن يثبتوا (٣) العلَّة ثم يدلوا على صحتها بالطرد؛ لأن الطرد (٤) نظرُ ثَانِ بعد ثبوت العلَّة .

وَرُدَّ الثاني: بأن العجزَ عن تصحيح (٥) العلَّة عند المطالبة دليلُ على فسادها.

وَرُدَّ الثالث: بأنه تَمَسُّكُ (٦) بالطرد في إثبات الطرد، فإن ما فيه إخالةٌ أو شَبَهٌ لم يكن حجةً؛ لكونه قياساً لقباً / وتسميةً (٧)، بل لما فيه [٨١] من الإخالة والشَّبَهِ المغلب على الظن، وليس ذلك (٨) موجوداً في

<sup>(</sup>١) أي: لعمومه. وبين هذا وما بعده مخالفة، فلذلك صحَّ به الردُّ.

<sup>(</sup>٢) بيان لوجه الطرد. والمراد أنَّ دليل صحة الشيء أعم من كونه غير دليله هو أَوَّلًا.

<sup>(</sup>٣) (يبينوا) في «لمع الأدلة».

<sup>(</sup>٤) أي: النظر إليه مرتبة أحرى، ونظر آخر من المناظر. و (الطرد) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٥) (صحيح) في ح.

<sup>(</sup>٦) أي: أخذ واستدلالٌ وتعلقٌ بالطرد في إثباته، وقد تقرر: أن الشيءَ لا يكون دليلَ نفسه لما في ذلك من الدور، وسبق الشيء على نفسه وتأخره عنها، واتحاد الدليل والمدلول.

<sup>(</sup>V) عطف تفسير على «لقباً».

<sup>(</sup>٨) أي: الظن الغالب. و (كذلك) في حيدر.

الطرد، فوجب أن لا(١) يكون حجةً. انتهىٰ.

#### الثامن: إلغاء الفارق(\*)

وهو «بيان أن الفرع لم يفارقِ الأصلَ إلا فيما لا يؤثر (٢) فيلزم اشتراكُهما (٣).

مثالُه: «قياس الظرف على المجرور في (٤)

بجامع أن لا فارق بينهما»، فإنهما مستويان (٥) في جميع الأحكام، وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة (٦).



<sup>(</sup>١) (لا) ساقط من حيدر.

<sup>(\*)</sup> أي: إبطال الفارق بين الأصل والفرع وعدم الاعتداد به.

<sup>(</sup>٢) أي: في القياس.

<sup>(</sup>٣) أي: فيما سواه.

<sup>(</sup>٤) بياض في نسخ «الاقتراح».

٥) (يستويان) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) أي: كونه مقيساً عليه، فإذا ألغي الفارق بينهما ثبت القياس لوجود الجامع.

# ذكر القوادح في العلَّة

#### منها: «النقض» (\*)

قال «ابنُ الأنباري» في «جدله»(١): وهو «وجود العلَّة، ولا حكم، على مذهب من لا يَرَىٰ تخصيصَ العلَّةِ»(٢).

وقال في «أصوله»(٣): الأكثرون على أن الطرد شرط في العلَّة (٤)، وذلك (٥) أن يوجد الحكم (٦) عند وجودها في كل موضع، كرفع كلِّ ما أُسند إليه الفعل في كل موضع، لوجود علَّة الإسناد، ونصب كلِّ مفعول وقع فضلةً، لوجود علَّة وقوع الفعل عليه.

وإنَّما كان شرطاً؛ لأن العلَّةَ العقليةَ لا تكون إلَّا مطردةً (٧)،

<sup>(\*)</sup> انظر «المحصول» (٢/٢: ٣٢٣).

<sup>(</sup>١) أي: «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٦٠).

 <sup>(</sup>٢) أي: تخصيصها ببعض الأفراد اطرادها، فإذا وُجِدَتْ وُجِدَ الحكم، فَتَخَلَّفُهُ
 عنها مع وجودها نَقْضٌ لها.

<sup>(</sup>٣) أي: «لمع الأدلة» (ص:١١٢).

 <sup>(</sup>٤) أي: وإلّا لم يكن علّة لفقد المشروط عند فقد شرطه.

<sup>(</sup>٥) أي: الطرد المعتبر لتحقّقها.

<sup>(</sup>٦) أي: المعلل بها.

<sup>(</sup>٧) أي: كلما وجدت وُجد.

ولا يجوز أن يدخلَها التخصيصُ (١)، فكذلك (٢) العلَّة النحوية.

وقال قوم: ليس بشرط، فيجوز أن يدخلَها التخصيص (٣)، لأنها دليل على الحكم بجعل جاعل (٤)، فصارت بمنزلة الاسم العام (٥)، فكما يجوز تخصيص الاسم العام (٦) فكذلك ما كان في معناه (٧)، وكما يجوز التمسك بالعموم المخصوص (٨) فكذلك بالعلَّة المخصوصة.

وعلى الأول<sup>(٩)</sup> قال في «الجدل» (١٠): مثال «النقض» أن يقول: إنما بُنِيَتْ «حذام ِ» (١١) و «قطام ِ» و «رقاش ِ»؛ لاجتماع ثلاث علل، وهي: التعريف، والتأنيث، والعدل.

<sup>(</sup>١) أي: لأنها إذا خُصِّصَتْ ببعض أفراد المعلول كان تحكماً وإلغاء لغير مقتض .

<sup>(</sup>٢) أي: كالعلة العقليّة العلةُ النحوية لا يدخلها التخصيص.

<sup>(</sup>٣) ويكفي العلة ثبوتُها في الأعم الأغلب.

<sup>(</sup>٤) هو الواضع للفن.

<sup>(</sup>٥) أي: الصادق على ما فوق الواحد من غير حصر في أنه لا يجب تعميمه عقلاً لجميع الأفراد، بل يجوز تخصيصه ببعضها؛ لأن عمومه ظاهري لا قطعى.

<sup>(</sup>٦) أي: بقصره على بعض أفراده. و (فكما يجوز تخصيص الاسم العام) ساقط من حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٧) أي: من العلة الجعلية فيجوز تخصيصها.

<sup>(</sup>A) (للخصوص) في «لمع الأدلة».

<sup>(</sup>٩) هو جواز عدم التخصيص.

<sup>(</sup>١٠) «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>١١) في «التصريح» (٢: ٢٢٥): (من المعدول ما كان على وزن «فَعَالِ» علماً =

فتقول: هذا ينتقض / بـ «أَذْرَبيجان» فإنَّ فيه ثلاثَ علل بـل [٢٨] أكثر(١)، وليس بمبني.

قال(٢): والجواب عن النقض [أن يمنع ٣) مسألة النقض إن

للمؤنث، كـ «حـذام» و «قطام» في لغـة «بني تميم» فإنهم يمنعـون صرفه. واختلف في علة ذلك:

فقال «سيبويه»: للعلمية والعدل عن «فاعلة».

وقال «المبرد»: للعلمية والتأنيث المعنوي، كـ «زينب».

فإن ختم بالراء، ك «سفار» \_ اسماً لماء \_، و «وَبَارِ» \_ اسماً لقبيلة \_ بنوه على الكسر إلا قليلًا منهم.

وأهل الحجاز «يبنون الباب كلَّه على الكسر، تشبيهاً له بـ «نَـزَالِ»، في التعريف والعدل والوزن والتأنيث).

(١) العلل الثلاث هي: العَلَميَّة، والتأنيث، والعجمة.

وبقوله: «أكثر» كأنه يشير إلى تركيب من «أذربي» و «جان»، أو إلى زيادة الألف والنون.

وفي «لسان العرب» (أذج ٢٠٧:٢):

(أَذْرْبِيجانُ: موضع، أعجمي معرّب. وجعله «ابن جني» مركباً، قال: هذا اسم فيه خمسة موانع من الصرف، وهي: التعريف، والتأنيث، والعجمة، والتركيب، والألف والنون).

انظر «شرح اللمع» ۲:۷۳۷)، و «شرح شذور الذهب» (ص: ٤٥١ ـ ٥٠٢).

(٢) أي: «الأنباري» في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٦٠ - ٦٢).

(۳) (نمنع) في حيدر.

كان فيها منع (١)، أو يدفع (٢) النقض] (٣) باللفظ، أو بمعنىً في اللفظ.

فالمنع مثل أن تقول (٤): إنما جاز النصب في نحو «يا زيدُ الظريفَ» حملًا على الموضع؛ لأنه وصف لمنادى مفرد مضموم (٥).

فيقال<sup>(۱)</sup>: هذا ينتقض بقولهم: «يا أيُّها الرجلُ»<sup>(۱)</sup> فإن «الـرجل» وصف لمنادى مفرد مضموم، ولا<sup>(۸)</sup> يجوز فيه النصب<sup>(۹)</sup>.

(فإذا قلت: «يا أيُّها الرجلُ» لم يصلح في «الرجل» إلاَّ الرفع، لأنه المنادَىٰ حقيقةً، و «أيّ» مُتَوَصَّلُ به إليه. وأجاز «المازني» و «الزجَّاجُ» نصبَ صفة « أيّ » ، قياساً على صفة غيره من المناديّات المضمومة). وانظر «التصريح» (٢: ١٧٤).

<sup>(</sup>۱) أي: احتمالُ منع ، بأن نمنع وجود العلَّة فيما نقضت به. (نقض) مكان (منع) في حيدر.

<sup>(</sup>٢) (ندفع) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

<sup>(</sup>٤) (يقول) في حيدر، وإستانبول، و «الجدل».

<sup>(</sup>٥) وفي «شرح الكافية الشافية» (٣:١٣١١):

<sup>(</sup>حقُّ تابع المنادَىٰ المضموم أن يُنْصَبَ، مفرداً كان أوغير مفردٍ؛ لأنَّ متبوعَهُ مبنيٌّ اللفظِ، منصوبُ المَحَلِّ. فما نصب منه فعلىٰ الأصل ِ. ومارُفع فَلِشَبَهِ متبوعِهِ بمرفوع في اطراد الهَيْئَةِ ...). وانظر «التصريح» (١٧٦:٢).

<sup>(</sup>٦) (فيقول) في «الجدل».

<sup>(</sup>V) أي: فإن العلة وجدت دون الحكم.

<sup>(</sup>٨) (فلا) في س.

<sup>(</sup>٩) وفي «شرح الكافية الشافية» (٣:١٣١٨):

فتقول(١): لا نُسَلِّم أنه لا يجوز فيه النصب(٢).

ويُمْنَعُ (٣) على مذهب مَنْ يرى جَوَازَهُ (٤).

والدفع باللفظ مثـل (°) أن يقول (٦) في حـد المبتدأ: «كـل اسم عَرَّيْتَـهُ من العوامل اللفظية لفظاً أو تقديراً»(٧).

فيقال: هذا ينتقضُ بقولهم: «إذا زيدٌ جاءني أكرمته» ف «زيدٌ» قد تعرَّى عن (^) العوامل اللفظية، ومع هذا فليس مبتدأ (٩).

<sup>(</sup>۱) (فيقول) في «الجدل».

<sup>(</sup>٢) هنا يوجد سقط في حيدر، وم.

<sup>(</sup>٣) تفسير لقوله: «لا نُسَلّم»، أي: ويمنع النقض.

<sup>(</sup>٤) الضمير عائد للنصب.

<sup>(</sup>٥) هنا يوجد نقص في س.

<sup>(</sup>٦) (تقول) في إستانبول.

<sup>(</sup>٧) وفي «البسيط» (١: ٥٣٥): (الابتداء: تعريةُ الاسم من العواملِ اللفظيّةِ، والإسنادُ إليه، ومجيئُه لِيُسْنَدَ إليه هو الذي أوجبَ رَفْعَهُ، وهو العواملُ، والتعريةُ شرطٌ في العمل؛ لأنَّ التعريةَ عَدَمٌ، والعَدَمُ لا يُـوُّ رُ ولا يُوجبُ شيئاً...).

وانسظر «التبصرة والتذكرة» (۱:۹۹)، و «شرح اللمع» (۱:۳۳)، و «الإنصاف» (۱:٤٤) و «الكافي شرح الهادي» (ص: ۱۳۱)، و «التصريح» (۱:٤٤).

<sup>(</sup>۸) (من) حيدر.

<sup>(</sup>٩) (بمبتدأ) في حيدر، وإستانبول.

فيقول(١): قد ذكرتُ في ألحد ما يدفع النقضَ؛ لأني قلتُ: «لفظاً أو تقديراً» [وهو إن تَعَرَّىٰ لفظاً لم يتعرَّ تقديراً](٢)، فإن التقدير: إذا جاءني زيدٌ.

والدفع بمعنىً في اللفظ: مثل أن يقول (٣): إنما ارتفع «يكتبُ» في نحو: «مررت برجل يكتبُ» (٤)؛ لقيامه مقام الاسم، وهو: «كاتب».

[فيقول: هذا ينتقض بقولك: «مررت برجل كَتَبَ» فإنه فعلٌ قد قام مقام الاسم، وهو كاتب] (٥)، فليس بمرفوع (٦).

فنقول (٧): قيام الفعل مقام الاسم إنَّما يكون موجباً للرفع، إذا كان الفعل معرباً، وهو الفعل المضارع، نحو «يكتبُ»، و «كَتَبَ» فعل ماض، والفعل الماضي لا يستحق شيئاً من الإعراب، فلما لم يستحق شيئاً من جنس الإعراب (٨)، منع الرفع الذي هو نوع منه، فكأنًا قلنا: هذا الفعل (٩) المستحق للإعراب قام مقام الاسم، فوجب له الرفع،

<sup>(</sup>١) (فنقول) في س.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

<sup>(</sup>٣) (تقول) في ح.

<sup>(</sup>٤) هنا سقط كبير في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين ساقط من س، وحيدر. وهو في ح.

<sup>(</sup>٦) أي: فانتقضت العلَّة.

<sup>(</sup>V) (فتقول) في ح، وإستانبول، و (فيقول) في «الجدل».

أي: لعدم وجود ما يقتضيه فيه من تعاور المعاني على التركيب.

<sup>(</sup>٩) (النوع) في حيدر.

فلا يرد النقض بالفعل الماضي، الذي لا يستحق شيئاً من الإعراب.

أمَا على مَنْ يرىٰ تخصيصَ العلَّة، فإنَّ النقضَ (١) غيرُ مقبول (٢).

# ومنها: «تَخَلُّف العكس» (\*)

بناء على أن العكس (٣) شرطٌ في العلَّة، وهو رأي الأكثرين، وهو (٤): «أن يُعدم (٥) الحكم عند عدم العلَّة» كعدم رَفْع الفاعل لعدم إسناد / الفعل إليه لفظاً أو تقديراً، وعدم نصب المفعول لعدم وقوع [٨٣] الفعل عليه لفظاً أو تقديراً (٦).

<sup>(</sup>١) للعلَّة.

<sup>(</sup>٢) لكونها مخصوصة بغير ما نقضت به.

<sup>(\*)</sup> أي: كونها غير منعكسة.

<sup>(</sup>٣) انظر «لمع الأدلة» (ص: ١١٥)، و «مفتاح الوصول» (ص: ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) (وهي) في ح.

<sup>(</sup>٥) (انتفاء) مكان (أن يعدم) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) أي: يذكر على طريقة الفرض والتقدير، أي: لو فرض فاعِلٌ من غير إسنادِ فعل ، أو ما في معناه أينعدم رفعُه لفقد علته أم لا؟ فإن قلنا باعتبار العكس في العلة فنعم، وإنْ لا فلا.

وفي «لمع الأدلة»: (وقولنا: تقديراً احترازٌ من نحو قولهم: «إنِ الله أمكنني من فلان» و «امراً اتقىٰ الله»، فإنه وإن كان إسناد الفعل إلى الفاعل، ووقوع الفعل على المفعول قد عدما لفظاً، إلا أنه قد وجد تقديراً؛ لأن التقدير في قولهم: «إنِ الله أمكنني من فلان»: (إنْ أمكنني أمكنني من فلان)، فحذف الفعل الأول لفظاً، وجعل الثاني تفسيراً له. وعلى هذا التقدير قولُه تعالى: ﴿وإن أحدٌ من المشركين استجارك فَأَجْرُهُ (التوبة: ٧) أي: (وإن

وقال قوم: إنه(١) ليس بشرط (٢)؛ لأن هذه العلَّة مشبهة بالدليل العقلي، والدليل العقلي (٣) يدل (٤) وجوده على وجود الحكم، ولا يدل عدمه (٥) على عدمه (٦).

ومثال (٧) «تخلّف العكس» (٨) قولُ بعض النحاة (٩) في نصب

والتقدير في قولهم: «امرأً اتقىٰ الله»: (رحم الله امرأً)، فحذف الفعل لفظاً لدلالة الحال عليه، فالفعل ها هنا وإن عُدم لفظاً فقد وجد تقديراً). وانظر «مغني اللبيب» (ص:٧٥٧).

- (١) أي: العكس.
- (٢) أي: في صحة العلَّة.
- (٣) (والدليل العقلي) ساقط من حيدر.
  - (٤) (يدل على) في س.
  - (٥) أي: الدليل العقلي.
- (٦) أي عـدم وجود المـدلول، إذ الـدليل كـونه بحيث يلزم من العلم بـه العلم بشيء آخر؛ لانتفاء علم الشيء عند انتفاء علم الدليل.
  - و (على عدمه) ساقط من س.
    - (V) بلا ( و ) في حيدر.
  - (٨) أي: وجود الحكم مع فَقْد العلَّة.
- (٩) هـو «أبو العباس، أحمد بن يحيى، ثعلب» من الكوفيين \_ كما في «داعي الفلاح» و «الفيض» \_ المتوفّى سنة ٢٩١هـ. «الأعلام» (٢٦٧:١).

<sup>=</sup> استجارك أحدٌ من المشركين استجارك)، فحذف الأول وجعل الثاني تفسيراً له.

النظرف إذا وقع خبراً عن (١) المبتدأ، نحو «زيد أمامَك»: فتعلقه (٢) بفعل محذوفٍ غير مطلوب (٣) ولا مقدر، بل حُذِفَ الفعل، واكتفى بالظرف منه، وبقي منصوباً بعد حذف الفعل لفظاً (٤) وتقديراً على ما كان عليه قبل حذف الفعل (٥).

# ومنها: «عدم التأثير»(\*)

وهو «أن يكون الوصف لا مناسبة فيه».

وهذا ليس بصحيح؛ وذلك لأن الدليل لو تصور عدمُه لعُدِم المدلول، فإن مدلولَ «العالَم» العلم بـ «الصانع» مع نتيجة وجود «العالَم»، و «العالَم» لن يُتصور خروجُه عن أن يكون موجوداً في الوقت الذي كان موجوداً فيه، ولو تُصُور عدمُه لعدم المدلول، وهو العلم بـ «الصانع»، وإذا كان ذلك شرطاً في الدليل العقلى فكذلك ها هنا).

(\*) أي: للوصف في الحكم.

وانظر «المحصول» (٢/٢: ٥٥٥).

<sup>(</sup>١) (على) في س.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ح، و (أنه) مكان (فتعلقه) في س، وحيدر، وإستانبول. وعبارة «لمع الأدلة»: (نحو: «زيد أمامك» من أنه منصوب بفعل محذوف...).

<sup>(</sup>٣) أي: إظهاره، ولا مُقَدَّر وجودُه. وبهذا المثال يعلَمُ أنه وجد المعلول، وهو نصب الظرف بغير علته، وهو الفعل الناصب له.

<sup>(</sup>٤) من هنا لآخر العبارة محذوف من س.

<sup>(</sup>٥) وعقب «الأنباري» في «لمع الأدلة» (ص:١١٦) على هذا بقوله: (وتمسكوا في الدلالة على أن «العكس» ليس بشرط في العلة: بأن هذه العلّة مشبهة بالدليل العقلي، والدليل العقلي يدل وجوده على وجود الحكم، ولا يدل عدمه على عدم الحكم، فإن وجود «العالَم» يدلُّ على وجود «الصانِع»، ولا يدل عدمه على عدمه.

قال «ابنُ الأنباري» (۱): الأكثر على أنه لا يجوز إلحاق الوصف بالعلَّة مع عدم الإخالة، سواء كان لدفع نقض أو غيره، بل هو حشو في العلّة (۲)، وذلك (۳) مثل أن يدل (٤) على ترك صرف «حبلى» فيقول (٥): «وإنما امتنع من الصرف لأن في آخره ألف التأنيث المقصورة فوجب (١) أن يكون غير منصرف (٧)، كسائر ما في آخره ألف التأنيث المقصورة».

فذِكْرُ «المقصورة» حَشْو؛ لأنه لا أثر له في العلَّة؛ لأن ألف التأنيث لم (^) تستحق أن تكون سبباً مانعاً من الصرف لكونها مقصورة، بل لكونها للتأنيث فقط، ألا ترى أن الممدودة سبب مانع أيضاً (٩)؟

واستدل على (١٠) عدم الجواز (١١): بأنه (١٢) لا إخالة فيه ولا مناسبة،

<sup>(</sup>١) في «لمع الأدلة» (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) أي: فلا يجوز تعليق الحكم به.

<sup>(</sup>٣) أي: عدم تأثير الوصف.

<sup>(</sup>٤) (تدل) في حيدر.

<sup>(</sup>٥) (فتقول) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) سقط من هنا إلى (المقصورة) في حيدر.

<sup>(</sup>V) (منصوب) في ح، م.

<sup>(</sup>A) (لا) في حيدر.

<sup>(</sup>٩) أي: لوجود المانع، وهو التأنيث، فلوكان القصر معتبراً ما منعت الممدودة.

<sup>(</sup>١٠) (فوجب) مكان (واستدل على) في حيدر.

<sup>(</sup>١١) أي: جواز إلحاقه بالعلَّة، وأنه حشو فيها.

<sup>(</sup>۱۲) (لأنه) في س، وحيدر.

وإذا كان خالياً عن ذلك لم يكن دلياً (١)، وإذا لم يكن دليلًا لم يجز الحاقه (٢) بالعلَّة (٣).

وقال قوم (٤): إذا ذكر لدفع النقض (٥) لم يكن حشواً (٦)؛ لأن الأوصاف في العلَّة تفتقر إلى شيئين:

أحدهما: أن يكون لها تأثير.

والثاني: أن يكون فيها [احترازُ(٧)، فكما لا يكون ما له تأثير حشواً، فكذلك(^) لا يكون ما فيه](٩) احتراز حشواً(١٠).

وقال «ابن جني» في / «الخصائص»(١١): قد يزادفي العلَّة صفةٌ [٨٤]

<sup>(</sup>١) أي: على الحكم المعلل به.

<sup>(</sup>٢) أي: الفرع.

<sup>(</sup>٣) أي: وإذا لحق بها كان حشواً فيها.

<sup>(</sup>٤) فصلوا بين أن يذكر دليلًا للحكم فلا يجوز، أو يذكرللنقض، كما قال «السيوطيُّ» فيجوز.

<sup>(</sup>٥) أي: للعلة فيما تخلُّف فيه الحكم عنها.

<sup>(</sup>٦) أي: في العلَّة.

<sup>(</sup>٧) (أن فيها احترازاً) في حيدر.

أي: لما علمت أن الاحتراز من مطالب العلة كالتأثير.

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

<sup>(</sup>١٠) وعقب «الأنباريّ» ذلك بقوله: (وهـذا ليس بصحيح؛ لأن ما له تأثير، فيه تأثير واحتراز، فلوجود الشرطين جُعل علةً، وما ذكر للاحتراز فقط فَقَد فُقِد فيه أحدُ الشرطين فلا يعتد به).

<sup>.(198:1)(11)</sup> 

لضربٍ من الاحتياط(۱)، بحيث لو أسقطت لم يقدح (۲) فيها، كقولهم في همز «أوائل»: أصله «أواول» فلمّا اكتنف (۳) الألف واوان، وقُربت الثانية منهما (٤) من الطرف، ولم (٥) يُوْثَرُ إخراجُ ذلك على الأصل، تنبيها على غيره من المغيّراتِ في معناه، وليس هناك «ياء» قبل الطرف مقدرة، وكانت الكلمة جمعاً ثَقُل ذلك، فأبدِلتِ الواو همزة، فصار «أوائل»(٢).

فهذه علَّة مركبة من خمسة أوصاف محتاج إليها، إلا الخامس (٧).

فقولك: «ولم يؤثر» إلىٰ آخره احترازٌ من نحو قوله: تَسْمَعُ مِنْ شُـنَّانِها عَـوَاولاً (^)

<sup>(</sup>١) أي: لا للتأثير، ولا للاحتراز.

<sup>(</sup>٢) أي: إسقاطها فيها، أي: لم يؤثر إسقاط الصفة في العلة.

و (تقدح) في ح.

<sup>(</sup>٣) أي: أحاط.

<sup>(</sup>٤) (منها) في حيدر.

<sup>(°) (</sup>فلم) في ح.

<sup>(</sup>٦) انظر «الممتع (١: ٣٣٧ \_ ٣٣٩)، و «شرح الشافية» (٣: ١٣٠).

<sup>(</sup>٧) أي: لا حاجة إليه لتحقق الإبدال مع الأربعة الأول، سواء كان مفرداً أو جمعاً.

<sup>(^) «</sup>الشذّان» جمع: شاذ، و «العواول» جمع: عِوَّال، مصدر «عَوَّل» أي: بكىٰ. وكأنه يصف دلواً يتناثر منها الماء، أو منجنيقاً تتناثر منها الحجارة. وأصل «العواول»: العواويل، حذفت الياء للضرورة.

والرجز في «لسان العرب» (عول ١١: ٤٨٢)، و «تاج العروس» (٨: ٣٩).

وقولك: وليس هناك «ياء» مقدرة؛ لئلا يلزمك نحو قوله:

وَكَحَّلَ العَيْنَيْنِ بِالعَوَاوِدِ(١)

لأن أصله: عواوير.

وقولُك: «وكانت الكلمة جمعاً» غيرُ محتاج إليه؛ لأنك لو لم تذكره لم يُخِلّ ذلك بالعلَّة، ألا ترى أنك لو بنيتَ من: «قُلْتَ»،

يريد أن الدهر جَعَلَ في عينيه القذي والرمد بدل الكحل.

يخاطب امرأته، ويَذْكُرُ ما فعل بـ الكبر. وقبله:

غَـرَّكِ أَن تقاربت أبـاعـري وأن رأيـت الـدهـر ذا الـدوائـر حـنى عـظامـى وأراه ثـاغـري

الشاهد فيه: تصحيح واو «العواور» الثانية، لأنه ينوي الياء المحذوفة، والواو إذا وقعت في هذا الموضع تهمز لبعدها عن الطرف الذي هو أحق بالتغيير والاعتلال.

و (بالعواوير) في ح.

<sup>(</sup>۱) الرجز لـ «جندل بن المثنى الطهوي»، ونسبه «ابن جني» لـ «العجاج» وهـو في «الكتاب» (٤: ٢٧٠)، و «الخصائص» (١: ١٩٥)، و (٣: ١٦٤، ٢٢٣)، و «المحتسب» (١: ٢٠٠)، و «المحتسب» (١: ٢٠٠)، و «المحتسل» (٥: ٢٠٠)، و «شـرح المفصل» (٥: ٢٠٠، ٢٠: ٢٠)، و «شـرح المفوكي» (ص: ٢٦٤)، و «التصريح» (٢: ٣٦٩)، و «شـرح الأشموني» (٤: ٢٩٠)، و «شـرح الشافية» (٣: ٢١٠)، و «شرح شواهد الشافية» (ص: ٣٧٤).

و «بِعْتَ» (١) واحداً على «فُواعِل» (٢)، أو «أُفَاعِل» (٣) لهمزت (٤)، كما تهمز (٥) في الجمع (٦)، لكنه ذُكِرَ تأنيساً (٧) من حيث كان الجمع، في غير هذا ممّا يدعو إلى قلب الواوياء، في نحو: «حُقِيّ» و «دُلِيّ» (٨)، فذكر (٩) هنا تأكيداً لا وجوباً.

(١) الأولىٰ أن يقول: «لو بنيتَ من القَوْل والبَيْع».

- (٣) نحو: أُباتِر (هو الذي يقطع رحمه، وقيل: الذي لا نَسْلَ له). «لسان العرب» (بتر ٤: ٣٨).
  - (٤) أي: ذلك الواحد. و (لهمزته) في س.
    - (٥) (كما يهمز) في س.
    - (٦) فيقال: قوائل، وبوائع.
- (٧) هكذا في «الفيض»، وإستانبول، و (تأنساً) في حيدر، و «داعي الفلاح» و (ناساً) في س، و (ثانياً) في ح. وفي «الخصائص»: (فذكرك الجمع في أثناء الحديث إنما زدت الحال به أنساً). أي: للسامع.
- (٨) أصلهما: حُقُووً، ودُلُووٌ، استثقلوا اجتماع واوين في الجمع فقلبوا الأخيرة ياء، ثم أُعِلَّتُ الأولى باجتماع الواو والياء، وسَبْق إحداهما بالسكون فقلبت ياء، وأدغمت، وكسر ما قبلها لتصح و «حُقِيّ» جمع: حَقْو وهو الخصر.
  - وانظر «الممتع» (٢: ٥٥١).
- (٩) أي: في (أوائل) قيد للجمع في أوصاف العلة المقتضية للقلب تأكيداً... إلخ؛ لما علمت أن ذلك الوزن يقتضي القلب مطلقاً، وأن الجمع مما يدعو إليه.

<sup>(</sup>٢) نحو: عُوَارض (وهـو جبل ببلاد طيةً، وعليه قبر حاتم). «لسان العرب» (عرض ٧: ١٨٤).

قال<sup>(۱)</sup>: ولا يجوز زيادة صفة لا تأثير لها أصلًا البتة، كقولك في رفع «طلحة» من نحو: «جاءني طَلْحَةُ»: إنه لإسناد الفعل إليه<sup>(۲)</sup>، ولأنه مؤنث و<sup>(۳)</sup> عَلَم، فَذِكْرُ التأنيث والعلمية لَغْوٌ لا فائدة لـه. انتهى.

#### ومنها: «القول بالموجب» (\*)

قال «ابن الأنباري» في «جدله»(٤): وهو أن يُسَلِّمَ (٥) للمستدلِّ ما اتَّخذه (٢) موجَباً للعلَّةِ، مع استبقاءِ الخلاف (٧)، ومتى توجه (٨) كان المستدل منقطعاً؛ فإن توجه في بعض الصور مع عموم العلَّة لم يُعدّ منقطعاً (٩).

مثل / أن يستدل البصريُّ على جواز تقديم الحال على عاملها [٥٥]

<sup>(</sup>١) أي: «ابن جني» في «الخصائص» (١: ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) هذا هو المُرَاعيٰ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في س، و (أو) في سائر النسخ.

<sup>(\*) «</sup>الموجَب» بفتح الجيم: ما يقتضيه الدليل، وبكسرها: الدليل نفسه. وفي «المصباح» (ص: ٦٤٨): «الموجَب» بالفتح: المُسَبَّب، وبالكسر: السبب.

<sup>(</sup>٤) (ص:٥٦)، وانظر «المحصول» (٢/٢: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) أي: الخصم.

<sup>(</sup>٦) (ما استمده) في س.

<sup>(</sup>٧) في المتنازع فيه.

<sup>(</sup>٨) أي: الخلاف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلَّة لتلك الصور.

<sup>(</sup>٩) أي: لعموم علَّته لذلك، وإن اختلف فيه.

«الفعل المتصرف»(١)، نحو «راكباً جاء زيدٌ» فيقول(٢): جواز تقديم معمول(٣) الفعل المتصرف ثابت في غير الحال(٤)، فكذلك في الحال.

فيقول له الكوفي: أنا أقول بموجبه، فإن الحال يجوز تقديمها عندى إذا كان ذو الحال مضمراً (٥).

والجواب(١): أن يقدر(٧) العلَّة على وجه لا يمكنه القول بالموجَب، بأن يقول(٨): عنيت(٩) ما وقع الخلاف فيه(١١)، وعرَّفته(١١)

<sup>(</sup>۱) عبارة «الأنباري»: (مثل أن يستدل البصري على جواز تقديم الحال على العامل في الحال إذا كان العامل فيها فعلاً متصرفاً، وذو الحال اسماً ظاهراً...).

<sup>(</sup>٢) (فتقول) في ح، م، وإستانبول.

<sup>(</sup>٣) (الحال على عاملها) مكان (معمول) في س.

<sup>(</sup>٤) نحو: ﴿فأما اليتيمَ فلا تقْهـرْ﴾ (الضحى: ٩)، و ﴿ففريقاً كَذَّبْتُمْ﴾ (البقرة: ٨٧)، وما لا يحصىٰ من المفاعيل بأنواعها.

<sup>(</sup>٥) نحو: «راكباً جئت» دون ما إذا كان مظهراً؛ لئلا يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر.

<sup>(</sup>٦) أي: من جانب المستدل على جواز التقديم بما ذكر.

<sup>(</sup>٧) (تقدر) في ح، س.

<sup>(</sup>٨) (تقول) في س.

<sup>(</sup>٩) (عنيت به) في إستانبول، و «الجدل».

<sup>(</sup>١٠) من مجيئها من الاسم الظاهر.

<sup>(</sup>١١) أي: الخلاف، بالألف واللام العهدية. و (عزمته) في حيدر، وإستانبول.

بالألف واللام فتناوله(١) وانصرف إليه.

وله (٢) أن يقول: هذا (٣) قول بموجَب العلَّة في بعض الصور مع عموم العلَّة في جميعها (٤) فلا يكون قولاً بموجَبها (٥).

#### ومنها: «فساد الاعتبار»(\*)

قال «ابن الأنباريّ»(٦): وهو «أن يستدل بالقياس على مسألة (٧) في مقابلة النصّ عن العرب».

كأن يقول البصري: الدليل على أنَّ تَرْك صرف (^) ما ينصرف

<sup>(</sup>١) أي: فتناوله اللفظ، أي: تناول المعرف به «أل» ذلك المختلف فيه، وانصرف إليه بذلك التناول.

<sup>(</sup>٢) أي: للبصري.

<sup>(</sup>٣) أي: الذي تقدم تفصيله.

<sup>(</sup>٤) أي: الشامل لما كان صاحب الحال فيه مضمراً، وما كان مظهراً. و (جميعاً) في حيدر.

<sup>(</sup>٥) أي: المقتضي لتعميم الحكم، وعدم التخصيص.

هذا والكوفيون لا يجيزون تقديم الحال على عاملها إذا كان صاحبها اسماً ظاهراً، وإنما يخصون ذلك إذا كان صاحبها مضمراً فحسب، والنقل والقياس على خلاف مذهبهم.

انظر تفصيل ذلك في «الإنصاف» (١: ٢٥٠).

<sup>(\*)</sup> أي: للعلة في الحكم.

<sup>(</sup>٦) في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص:٥٥).

<sup>(</sup>V) (على مسألة) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٨) (صرف) ساقط من س.

لا يجوز لضرورة الشعر: أَنَّ (١) الأصل في الاسم الصرف، فلو (٢) جوزنا تركَ صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى أن نَرُدَّهُ (٣) عن (٤) الأصل إلى غير أصل، فوجب أن لا يجوز قياساً على مدِّ المقصور (٥).

فيقول له المعترض: هذا استدلال (٦) منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب، وهو $(^{(Y)})$  لا يجوز، فإنه قد ورد النصّ عنهم في أبيات تركوا $(^{(\Lambda)})$  فيها صرفَ المنصرف للضرورة $(^{(\Lambda)})$ .

و (هذا) في ح.

(٩) كقول «حَسَّان بن ثابت»:

نَصَـرُوا نَبِيَّهُمُ وشَـدُوا أَزْرَهُ بِحُنَيْنَ يَوْمَ تَوَاكُـلِ الْأَبْطَالِ الْأَبْطَالِ الْشَاهِدِ فيه: ترك صرف «حنين»، وهو منصرف، قال تعالىٰ: ﴿ويومَ حُنَيْنٍ الشَّاءِ أَنْهُ لَمِ اللّهِ الْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

إِذْ أَعْجَبَتْكُم كَثْرَتُكُم (التوبة: ٢٦)، ولم يُرْوَ عن أحد من القرَّاء أنه لم

«الإنصاف» (۲: ٤٩٤)، و «ديوان حسان» (ص: ٣٨٧).

وقال «الأخطل»:

طَلَبَ الأزارِقَ بالكتائِبِ، إذْ هَوَتْ بِشَبِيبَ غَائلةُ النفوسِ، غَدُورُ

<sup>(</sup>١) (لأن) في س، م.

<sup>(</sup>۲) (ولو) في ح .

<sup>(</sup>۳) (پرده) في ح، س.

<sup>(</sup>٤) (على) في س.

 <sup>(</sup>٥) فإنه ممنوع.

<sup>(</sup>٦) (الاستدلال) في ح.

<sup>(</sup>٧) والاستدلال في مقابلة النص عن العرب في ترك الصرف.

<sup>(</sup>۸) (فتركوا) في س.

والجواب(١): الطعن في النقل المذكور، إما في «إسناده»: وذلك(٢) من وجهين:

أحدهما: أن يطالبه بإثباته (٣) . وجوابه: أن يُسْنِدَهُ ،

ترك صرف «شبيب»، وهو منصرف. انظر «شعر الأخطل» (۲:۸:۲). «الأزارقة»: أصحاب «نافع بن الأزرق». و«شبيب» هو «ابن يزيد الشيباني» ت ٧٧ه بطل الخوارج الثائرين وقائدهم، بايعه بالخلافة (١٢٠) رجلاً، ثم أوقع بالحجاج غير مرة، ثم أمد «عبد الملك» «الحجاج» بجيش من الشام فتكاثروا عليه وقتل أكثر أصحابه، ونجا في عدد قليل، فنفرت به فرسه وعليه الحديد الثقيل، فألقته في الماء فغرق.

«الأعلام» (٣:٧٥٣). الغائلة: المهلكة. انظر «الإِنصاف» (٤٩٣:٢) و «المقاصد النحوية» (٣٦٢ ـ ٣٦٤).

وقال «أبو دهبل الجمحي، وهب بن زمعة» \_ شاعر أُموي \_ ٣٦ه: أنا أَبُو دَهْبَلَ وَهْبٌ لِـوَهَبْ مِنْ جُمَحٍ، والعِزُّ فيهِمْ والحَسَبْ فترك صرف «دهبل»، وهو منصرف. «الإنصاف» (٢: ١١٥).

إلى غير ذلك من الأبيات التي نقلت عن العرب في ترك الصرف، فـــدلً على أنه جائز.

(١) أي: من طرف المستدل بالقياس. انظر «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٤٦ ـ ٥٣).

وفيه: (اعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالنقل يكون في شيئين: الإسناد، والمتن).

(٢) أي: الطعن في الإسناد.

(٣) أي: لأنه مدّع، والمدعي عليه الإثبات حتى تنهض دعواه. انظر «عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي» في (أبواب الأحكام =

أو(١) يُحِيلَهُ على كتاب معتمد عند أهل اللغة.

والثاني: القَدْحُ في راويه (٢). وجوابه: أَنْ يُبْدِيَ (٣) له طريقاً آخر.

وإما في «مَتْنِهِ»(٤)، وذلك من خمسة أوجه:

[٨٦] أحدها: التأويل<sup>(٥)</sup> /، بأن يقول الكوفي: الدليل على ترك صرف المنصرف قوله:

وَمِمن وَلَدُوا عَامِ مِن وَلَدُوا العَرْض (٦)

- (١) (و) في حيدر.
- (۲) (رواته) ف*ي* ح.
- (٣) أي: أن يبين له طريقاً آخر سالماً من القدح الذي ورد على الأول. و(تبدى) في ح.
- (٤) أي: بعد تسليم ثبوته عن العرب، ووروده، وقبول سنده، ينتقل للطعن في المتن.
- (٥) هـ و «صرف اللفظ عن معناه الظاهـ إلى معنى يحتمله إذا كان المحتَمـل الذي يراه موافقاً للكتاب والسنّة». «التعريفات» (ص: ٢٨).
- (٦) هذا البيت لـ «ذي الإصبع العدواني» (جاهلي) من قصيدة في رثاء قومه «عدوان» بعد أن وقع شربينهم فتفانوا.

الشاهد فيه: حذف تنوين «عامر» للضرورة. والبيت في «الإنصاف» (٢:١٠)، و «شرح المفاصد النحوية» (٤:٤٧٠).

<sup>=</sup> \_ باب ما جاء في أنَّ البينةَ على المُدَّعِي واليمينَ على المُدَّعىٰ عليه) (ص: ٢٠٤).

فيقول له (١) البصري: إنما لم يَصْرِفْهُ (٢)؛ لأنه ذهب به إلى القبيلة، والحملُ على المعنى كثيرٌ في كلامهم (٣).

(٣) قال «الزمخشري»: الميل مع المعنى، والإعراض عن اللفظ جانباً، باب جليل من علم العربية. «البحر المحيط» (٢: ٢٦٦).

وقال « الأنباري »: والحَمْلُ على المعنىٰ كثيرٌ في كلامهم ، كقول الشاعر:

قَامَتْ تُبَكِّيهِ على قَبْرِهِ مَنْ لِيَ مِنْ بَعْدِكَ ياعَامِرُ تَسَرَكْتَنِي فِي الدار ذَا خُرْبَةٍ قَدْ ذَلَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ نَاصِرُ

فقال: «ذا غربة»، ولم يقل: «ذات غربة»؛ لأنه حمله على المعنى، كأنه قال: «تركتني إنساناً ذا غربة»، و «الإنسان» ينطلق على الذكر والأنثى.

فيقول له الكوفي: قوله: «ذو الطولُ وذو العرض» يدل على أنه لا يذهب به إلى القبيلة؛ لأنه لو ذهب به إلى القبيلة لقال: ذات الطول.

فيقول له البصري: قوله «ذو الطول» رجع إلى الحي. ونحو هذا في التنقل من معنى إلى معنىٰ قول الشاعر:

إِنَّ تَميماً خُلِقَتْ مَلمُ ومَا قَوْماً تَرَىٰ واحِدَهُمْ صِهْمِيما

فقال: «خُلِقَتْ» أراد به القبيلة، ثم قال: «ملموماً» أراد به الحي، ثم ترك لفظ الواحد، وحقق مذهب الجمع فقال: «قوماً ترى واحدهم صهميما» و «الصهميم» هو الذي لا يَنْتني عن مراده.

انظر «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٤٩ ــ ٥١)، و «الإنصاف» (ص: ٢٠ ـ ٥١).

<sup>(</sup>١) (له) ساقط من س.

<sup>(</sup>۲) (یصرف) فی حیدر.

والثاني: المعارضة بنص آخر (١) مثله فيتساقطان (٢) ويسلم الأول ، كأن يقول الكوفَّي: الدليلُ على أن إعمال الأول في «باب التنازع» أَوْلَىٰ قولُ الشاعر:

وَقَـدْ نَغْنَىٰ بِهَا وَنَـرَىٰ عُصُوراً .... (۳)

\_\_\_\_

(١) أي: ثبت فيه إبقاء صرفه، والنصَّان متكافئان فيتساقطان، وإلَّا كان ترجيحاً بلا مرجح، فإذا تساقطا سلم الدليل الأول \_ كما قال \_ لسقوط ما عارضه.

(٢) (مثل يتساقطان) في س.

(٣) صدر بيت وعجزه:

بها يَقْتَدْنَنَا الخُرُدَ الخِـدَالا

نسبه «سيبويه» إلى «المرار الأسدي»، وأنشد قبله:

فَرَدَّ على الفؤادِ هـوىً عميـداً وسُـوئِلَ لـو يُبينُ لنـا سؤالاً ونسبه «الأنباري» إلى رجل من بني أسد.

«بها» أي: بالمنزل، أنَّثه لما أنه في معنىٰ الدار.

«الخُرُد» جمع «خريدة»، وهي المرأة الحييّة، و «الخِدَال» جمع «خَدْلَة»، وهي الغليظة الساق المستديرتها.

الشاهد فيه قوله: «ونرى يقتدننا الخرد الخِدالا» حيث كانت هذه العبارة من (باب التنازع).

أَعْمَلَ الفعلَ الأول «نرى» بدليل أنه نصبه، وأتى بضميره معمولاً للفعل. الثاني، وهو نون النسوة في «يَقْتَدْنَنا».

ولو أعمل الثاني لقال: (نرى يقتادنا الخردُ الخدالُ) فيرفع المعمول على أنه فاعل لـ «يقتاد»، ويحذف ضميره لكون الأول يطلب معمولاً فضلة. وهذا دليل على أن إعمال الأول أولى وهومنده الكوفيين. والحق أنه جائز.

فيقول له البصري: هذا معارض(١) بقول الآخر:

وَلَكِنَّ نِصْفًا لَـوْ سَبَبْتُ وسَبَّنِي بَنُوعَبْدِشَمْسٍ مِنْ مَنَافٍ وَهَاشِم (٢)

انظر «الكتاب» (١: ٧٨)، و «الإنصاف» (١: ٨٥ ــ ٨٦).

(وقد يغني بها ويرى عصوراً) في ح، س.

(وقد يُعنَى بها . . إلخ) يُعنَى بالبناء للمجهول. «الفيض».

(١) أي: بعد تسليمه والقول بثبوته.

قال «الأنباري»: (وقد ذهب قوم إلى أن المعارضة غير مقبولة؛ لأنها تصدِّ لمنصب الاستدلال، وذلك رتبة المسؤول لا السائل.

والصحيح أنها مقبولة؛ لأن التعليل ما لم يسلم عن معارضة دليل لم يكن عليه تعويل.

والجواب عن المعارضة من وجهين:

أحدهما: أن يبطل معارضته بما ذكرناه من وجوه الاعتراضات.

والثاني: أن يرجح دليله على المعارضة بوجه من وجوه الترجيحات.

فإن لم يتحقق الإبطال ولا الترجيح كانت الدائرة على المستدل).

«الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٥٣).

(٢) البيت لـ «الفرزدق»، وهو في ديوانه (٢: ٣٠٠) برواية: «عَدْلًا».

والنِّصف: الإنصاف.

والشاهد فيه: إعمال ثاني الفعلين المتنازعين، وهو «سبني»، ولو أعمل الفعل الأول لقال: سببت وسبوني بني عبد شمس. بنصب «بني» وإظهار الضمير في «سبني» ورواية الديوان «ولكنَّ عدلاً». والبيت في «الكتاب» (۱:۷۷)، و «المقتضب» (٤:٤٧)، و «الجمل» (ص:١١٥)، و «الإنصاف» (١:٧٧)، و «شرح المفصل» (١:٧٨)، و «اللسان» (نصف ٢:٣٣٢).

والشالث: اختلاف الرواية، كأن يقولَ الكوفيُّ: الدليلُ على جواز مد المقصور في الضرورة (١) قولُه:

سَيُغْنِينِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنِي فَلا فَقْر يَدُومُ ولا غِنَاءُ (٢) فيقول البصري: الرواية «غَناء» بفتح الغين، وهو ممدود.

الرابع: منع ظهور دلالته (٣) على ما يلزم منه (٤) فسادُ القياس، كأن يقول البصريُّ: الدليلُ على أن المصدر أصلُ للفعل أنه يسمىٰ مصدراً، والمصدر هو الموضع (٥) الذي تصدر عنه الإبل، فلو لم يصدر عنه الفعل لَما (٦) سمى مصدراً.

فيقول الكوفيُّ: هذا حجة لنا في أن الفعلَ أصلَّ للمصدر، فإنه إنَّما يسمىٰ مَصْدَراً ؛ لأنه مَصْدُورٌ عن (٧) الفعل (٨) ، كما

<sup>(</sup>١) (في الضرورة) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٢) لم يعرف لهذا البيت قائل. والشاهد فيه قوله: «ولا غِنَاءُ»، فإن أصل هذه الكلمة «ولا غِنَاءُ»، بكسر العين مقصوراً، ولكن الشاعر مَدَّه حين اضطر؛ لإقامة الوزن.

و (يدم) في ح.

والبيت في «الإنصاف» (٢:٧٤٧)، و «الإعراب في جدل الإعراب» (ص:٤٧)، و «شرح الأشموني» (٤:١١٠)، و «التصريح» (٢:٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) أي: الدليل.

<sup>(</sup>٤) (منه) ساقط من ح.

<sup>(</sup>٥) (الموضع) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٦) (وإلا لما) في حيدر.

<sup>(</sup>٧) أي: مأخوذ منه.

<sup>(</sup>٨) (الفعل) ساقط من حيدر.

یقال: «مَرْکَبٌ فَارِهٌ»، و «مَشْرَبٌ عَذْبٌ» أي: مرکوب<sup>(۱)</sup> ومشروب<sup>(۲)</sup>. ومنها: «فساد الوضع»

قال «ابنُ الأنباري» (٣): وهو «أن يُعلِّقَ على العلَّة ضدً المقتضي (٤)». كأن يقول الكوفي: إنَّما جاز التعجب من السواد

وهو أن يستدل بما لا يقول به، مثل أن يقول البصري:

الدليل على أن واو «ربّ» لا تعمل، وإنما العمل لـ «ربّ» المقدرة، أنه قد جاء الجر بإضمارها من غير عوض منها في نحو قول ِ «جميل بن معمر العذري»:

رَسْم دارٍ وَقَفْتُ في طَلَلِه كِلْتُ أَقْضِي الحَيَاةَ مِنْ جَلَلِهُ فيقول له الكوفي: إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض لا تقول به، فكيف يجوز لك الاستدلال به؟

انظر «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٤٧)، و «الإنصاف» (١: ٣٧٨). الشاهد فيه: «رسم دارٍ» حيث جُر «رسم» بـ «ربّ» محذوفة من غير شيء يتقدمها، من واو وغيرها.

وقد رواه «الأصمعي»: «كدت أقضي الغداة» انظر «شرح شواهد المغني» (7.77-7.7).

<sup>(</sup>۱) المراد به المفعول، لا الموضع، فلا تَمَسُّكَ للبصريين بتسميته مصدراً. انظر «الإنصاف» مسألة (۲۸) (القول في أصل الاشتقاق، الفعل هو أو المصدر) (۱: ۲۳۵).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر في نسخ «الاقتراح» التي في حوزتي (الوجه الخامس) من أوجه القدح في المتن.

<sup>(</sup>٣) في «الإعراب في جَدل الإعراب» (ص: ٥٥ ـ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) أي: ما تقتضيه العلَّة.

والبياض (١) دون سائر الألوان؛ لأنهما أَصْلاً الألوان (٢).

فيقول له البصري: قد عَلَّقْتَ على العَلَّة (٣) ضِدً المقتضي (٤)؛ [٨٧] لأن التعجب / إنما امتنع من سائر الألوان للزومها المحل (٥)، وهذا المعنى في الأصل أبلغ منه في الفرع (١)، فإذا لم يجز مما كان فرعاً لملازمته المحل فلأن لا يجوز مما كان أصلاً وهو ملازم للمحل أولى (٧).

والجواب<sup>(^)</sup>: أن يبين عدمَ الضدية<sup>(٩)</sup>، أو يُسَلِّم له<sup>(١٠)</sup> ذلك، ويبين أنه<sup>(١١)</sup> يقتضى ما ذكره أيضاً من وجه آخر<sup>(١٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) نحو: «هذا الثوب ما أَبْيَضَهُ!» و «هذا الشعرُ ما أسودَه!».

<sup>(</sup>٢) انظر «الإنصاف» مسألة (١٦) (القول في جواز التعجب من البياض والسواد دون غيرهما من الألوان) (١٤٨:١).

<sup>(</sup>٣) أي: كونهما أصلًا للألوان.

<sup>(</sup>٤) فإن مقتضى كونهما أصلين أبلغيتهما في المنع.

<sup>(°)</sup> أي: والتعجب إنما يكون من حُدُوثِ أمرٍ وعروضه. و (المحل) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٦) أي: لزوم الأصل أبلغ؛ لقوته وشدته بالأصالة، بخلاف الفرع.

<sup>(</sup>V) أي: أحق بالمنع لأبلغيته فيه.

<sup>(</sup>٨) (فالجواب) في س.

<sup>(</sup>٩) أي: بين العلة وما ذكره من التخصيص.

<sup>(</sup>١٠) أي: للمعترض الضدية بين العلّة والحكم، وهو المشار له بـ «ذلك».

<sup>(</sup>۱۱) أي: كونه أصلها.

<sup>(</sup>١٢) أي: غير الوجه المدخول فيه.

و (أوجه أخر) في ح.

# ومنها: «المنع للعلَّة»(\*)

قال «ابن الأنباري»(١): وقد يكون في الأصل والفرع:

فالأول(٢): كأن يقول البصري: إنما ارتفع المضارع لقيامة مقام الاسم (٣)، وهو عامل معنوي، فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأ، والابتداء يوجب الرفع (٤)، فكذلك ما أشبهه (٥).

فيقول له الكوفي: لا نسلم أن الابتداء ينوجب الرفع في الاسم المبتدأ.

والثاني (٦): كأن (٧) يقول البصري: الدليل على أن فعل الأمر مبني (٨):

<sup>(\*)</sup> أي: عدم تسليمها.

<sup>(</sup>١) في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص:٥٨).

<sup>(</sup>٢) أي: منعها في الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر «الإنصاف» مسألة (٧٤) (القول في رفع الفعل المضارع) (٢: ٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر «الإنصاف» مسألة (٥) (القول في رافع المبتدأ ورافع الخبر) (١:٤٤).

<sup>(</sup>٥) وهو القيام مقام الاسم في الفعل المضارع.

<sup>(</sup>٦) أي: المنع للعلة في الفرع.

<sup>(</sup>٧) (كأن) ساقط من حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>A) ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمُ وَاجَهِ المُعَرَّىٰ عن حرف المضارعة نحو: «آفْعَلْ» معربٌ مجزوم.

أن (١) «دَرَاكِ» و «نَزَالِ» (٢)، ونحوَهما من أسماء الأفعال مبنية ؛ لقيامها مَقامه (٣)، ولولا أنه مبني وإلا لما بني ما قام مقامه (٤).

فيقول له الكوفي: لا نُسَلِّمُ (°) أن نحو «دَرَاكِ» إنَّما بُنِيَ لقيامه مَقَامَ فعل الأمر، بل لتضمنه لامَ الأمر(٦).

والجواب عن منع العلَّة: أن يُدَلَّ (٧) على وجودها (٨) في الأصل أو الفرع بما (٩) يظهر (١٠) به فسادُ المنع.

<sup>(</sup>١) (لأن) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٢) (تراكِ) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٣) في إفادة معناه، فعوملت في البناء معاملته.

<sup>(</sup>٤) انظر «الإنصاف» مسألة (٧٢) (فعـل الأمر معـرب أو مبني) (٢:٤٢٥ \_ ٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) مَنْعُ لوجود العلَّة في الفرع.

<sup>(</sup>٦) أي: فأشبه الحرف في المعنى لتضمنه معناه.

قال « الأنباري »: والذي يدل على أنه ليس مجزوماً بلام مقدرة أنَّ حرف الجر لا يعمل مع الحذف، فحرف الجرم أولى. «الإنصاف» (٢:٣٤٥).

<sup>(</sup>V) (تدل) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٨) الضمير يعود على العلَّة.

<sup>(</sup>٩) أي: بدليل يظهر به فساد المنع للوجود.

<sup>(</sup>۱۰) (ظهر) في س.

### ومنها: «المطالبة(\*) بتصحيح العلَّة»

قال «ابن الأنباري»(١): والجواب أن يُدَلَّ على ذلك بشيئين: التأثير(٢)، وشهادة الأصول.

فالأول<sup>(٣)</sup>: وجودُ الحكم لوجود العلَّة، وزوالُه لزوالها<sup>(٤)</sup>، كأن يقول<sup>(٥)</sup>: إنما بنيت «قَبْلُ» و «بَعْدُ» على الضم؛ لأنها اقْتُطِعَتْ عن الإضافة<sup>(٢)</sup>.

فيُقال: وما الدليل على صحة هذه العلَّة؟

فيقول: التأثير، وهو وجود البناء لوجود هذه العلَّة، وعدمه لعدمها / ألا ترى أنه (٧) إذا لم يقتطع (٨) عن الإضافة يُعرب، فإذا [٨٨] اقتُطع (٩) عنها بُنِيَ، فإذا عادت الإضافةُ عاد الإعراب.

<sup>(\*)</sup> أي: من المعترض للمستدل بتصحيح العلَّة، أي: ثبوتها.

<sup>(</sup>١) في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٥٩).

<sup>(</sup>٢) أي: في الحكم لمناسبتها له، والشهادة بكونها علة.

<sup>(</sup>٣) أي: التأثير.

<sup>(</sup>٤) (وزوالها) في س.

<sup>(</sup>٥) أي: المستدل.

<sup>(</sup>٦) انظر «شرح شذور الذهب» (ص:١٠٣)، و «شرح قطر الندی» (ص: ٢٩)، و «التصریح» (٢: ٥٠ ـ ٥١).

<sup>(</sup>V) (أنه) ساقط من س.

<sup>(</sup>A) هكذا في حيدر، وإستانبول، و (ينقطع) في ح، م.

<sup>(</sup>٩) (انقطع) في س.

والثاني و «متى» و «أين» و «متى » و «أين» و «متى » ؛ لتضمنها معنى الحرف (٢).

فيقال: وما الدليلُ على صحة هذه العلَّة؟

فيقول: إن الأصول تشهد وتدل على أن كلَّ اسم تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنياً.

### ومنها: «المعارضة»

قال «ابن الأنباري»( $^{(7)}$ : «وهو أن يُعَارَضَ المستدل بعلّة مبتدأة» $^{(2)}$ .

والأكثرون على قبولها لأنها دفعت(°) العلَّة.

وقيل: لا تُقبل؛ لأنها تَصَدِّ(٦) لمنصب(٧) الاستدلال، وذلك رتبة

<sup>(</sup>١) أي: شهادة الأصول.

<sup>(</sup>٢) انظر «التصريح» (١: ٤٧ ــ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص:٦٢). وانظر «لمع الأدلة» (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) أي: تقتضى خلاف مقتضى علة المستدل.

<sup>(</sup>٥) هكـذا في «الفيض» و «داعي الفـلاح» وحـيـدر، و (وقعت) في س، وإستانبول.

و (وقفت) في «الإعراب في جدل الإعراب».

<sup>(</sup>٦) أي: تعرُّضٌ، مصدر «تَصَدَّىٰ» «يتصدى إليه»، إذا تعرَّض له، وإقامة الدليل مَنْصِبُ المستدل لا المعترض، ومَنْصب المعترض ووظيفته إنما هو مَنْع دليل المستدل لا إقامة دليل.

<sup>(</sup>V) (لنصب) في حيدر.

المسؤول لا السائل<sup>(١)</sup>.

مثالها(٢): أن يقول الكوفي في الإعمال(٣): إنما كان إعمالُ الأول أولىٰ؛ لأنه سابق، وهو صالح للعمل، فكان إعماله أولىٰ(٤)؛ لقوة الابتداء والعناية به.

فيقول البصري: هذا معارض بأن الثاني أقرب إلى الاسم، وليس في إعماله نقص معنى، فكان إعماله أولىٰ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسؤول هو المستدل، والسائل هو الخصم.

قال «الأنباري» \_ معللاً \_ : (فإن السائل هادم ، والمعارض بانٍ ، والشخص الواحد لا يكون هادماً بانياً في حال واحدة. وهذا ليس بصحيح ؛ لأن من حق السائل أن يعرض على العلة ويقفها، وقد وجدها هنا، فإن العلّة ما لم تسلم عن معارضة دليل لم يكن عليها تعويل ، فوجب أن تكون مقبولة صحيحة).

<sup>«</sup>لمع الأدلة» (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) أي: المعارضة.

<sup>(</sup>٣) (التنازع) مكان (الإعمال) في س. والأمر سهل؛ لأنهم إذا أطلقوا الإعمال في منه التنازع.

<sup>(</sup>٤) (أقوىٰ) في حيدر، وإستانبول.

#### ننبيه

قال «ابن الأنباري»(١): «ذهب قوم إلى أنه لا يجب على السائل ترتيب الأسئلة، بل له أن يوردَها كيف شاء(٢)؛ لأنه جاء مستفهماً مستعلماً(٣).

وقال آخرون: يجب ترتيبها، فعلى هذا أول الأسئلة: «فسادُ الاعتبار»، و «فساد الوضع»(٤)؛ لأن المعترض يدعي أن ما يظنه قياساً ليس مستعملاً في موضعه، فقد صادم أصل الدليل والقول بالموجب؛ لأنه يبين(٥) أنه لم يدل(٢) في محل الخلاف، ولا حاجة إلى الاعتراض

<sup>(</sup>١) في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٦٤ - ٦٥).

<sup>(</sup>٢) (يشاء) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٣) (مستعملًا) في س، وإستانبول.

<sup>(</sup>٤) وعبارة «الأنباري» بتمامها: (.. أول الأسئلة: فسادُ الاعتبار، وفسادُ الوضع، والقول بالموجب، والمنع، ثم المطالبة، ثم النقض، ثم المعارضة.

وإنما وجب تقديم فساد الاعتبار، وفساد الوضع، لأن المعترض يدعي. . . ) .

<sup>(</sup>٥) هكذا في «الإعراب في جدل الإعراب»، و (تبين) في س، وحيدر، وإستانبول. و (يتبين) في ح.

<sup>(</sup>٦) (يدخل) في س.

والمنع ثم المطالبة؛ لأن المنع (١) إنكار العلَّة (٢)، والمطالبة إقرار بالعلَّة (٣)، والإِقرار بعد الإِقرار لا يُقْبَلُ (٥). لا يُقْبَلُ (٥).

ثم «النقض»؛ لما فيه من تسليم صلاحية العلَّة لوسلمت من النقض، فكان (٦) تأخيره عن المطالبة أُوْلَىٰ (٧)؛ لأن المطالبة / لا تتوجه [٨٩] على علة منقوضة.

ثم المُعَارَضَةُ؛ لأنها ابتداء (^) دليل مستقبل (٩) في مقابلة دليل المستدل (١٠) ، فهي بمنصب الاستدلال أشبه منها بالسؤال.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تعليل لتأخير المطالبة عن المنع.

<sup>(</sup>٢) أي: فيطلب من المستدل إثباتها.

و (للعلة) في حيدر، و (العلم) في س، م.

<sup>(</sup>٣) أي: إلاَّ أنه خفي على المعترض وجهُها.

<sup>(</sup>٤) لأنه رجوع للعلم بعد الجهل.

<sup>(</sup>٥) لأنه عنادٌ محض.

<sup>(</sup>٦) (وكان) في س.

<sup>(</sup>٧) من تقديمه عليها.

<sup>(</sup>٨) أي: لا قَدْحُ في كلام المستدل، بل هي استدلال مستأنف من السائل.

<sup>(</sup>٩) (مستقل) في س، وإستانبول.

<sup>(</sup>١٠) (المستدل) ساقط من حيدر.

### تذنيب

قال «ابن الأنباري»(١): «السؤالُ طلبُ الجواب بأداته»(٢).

ومبناه على «سائل »، و «مسؤول به»، و «مسؤول منه» (۳)، و «مسؤول عنه». ف «السائل»: ينبغي له أن يقصد (٤) قصد المستفهم.

ولهذا قال قوم: إنه (°) ليس له مذهب (٦).

والجمهور على أنه لا بدّ له من مذهب (٧)؛ لئلا ينتشرَ الكلامُ (^)،

<sup>(</sup>١) لَخَضَ «السيوطيُّ» في هذا التذنيب ستة فصول من «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٣٦ \_ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) أي: أدوات الاستفهام، وما في معناها.

<sup>(</sup>٣) (ومسؤول منه) ساقط من حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٤) (القصد) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٥) أي: السائل.

<sup>(</sup>٦) لأن مداره على إثبات مطلوبه.

<sup>(</sup>٧) أي: ليرجع إليه، ويبني قواعِدَه عليه حتى يُلْزَم بما يراه.

<sup>(</sup>٨) أي: إلى ما لا يحصر. وهذا القول أصحُّ من سابقه.

فتذهب(١) فائدة النظر.

وأن يسأل<sup>(۲)</sup> عما يثبت فيه الاستبهام<sup>(۳)</sup>، فقد قيل: «ما ثبت فيه الاستبهام<sup>(۳)</sup>، صحَّ عنه الاستفهام<sup>(٤)</sup>»، كأن يسأل عن حدِّ النحو، وأقسام الكلام.

فإن سأل عن وجود النطقِ والكلام ِ كان فاسداً (٥).

وأن لا يسأل إلاَّ عما يلائم مذهبه، فإن سأل عما لا<sup>(۱)</sup> يلائم مذهبه أن يسأل (۱) الكوفيُّ عن «الابتداء»: لِمَ كان عمله الرفع دون غيره؟ فإنه لا يرى أنه عامل البتة (۸).

<sup>(</sup>١) هكذا في حيدر، وهو موافق لـ «الإعراب في جدل الإعراب». و (فيذهب) في ح، س، م.

<sup>(</sup>٢) «وأن يسأل» عطف على فاعل «ينبغي».

<sup>(</sup>٣) (الاستفهام) في س. و «الاستبهام» هو من أبهم الأمر إذا أُجْمَلَ فيه، ولم يُبَيِّنْ.

<sup>(</sup>٤) هو استعلام ما في ضمير المخاطب. «التعريفات» (ص:١٢).

<sup>(</sup>٥) لأنه جاء معانداً بسؤاله عما يعلم بحكم الاضطرار، فصار بمنزلة ما لو سأل عن وجود الليل والنهار.

وليسَ يَصِحُّ في الأذهانِ شَيْءٌ إذَا احتَاجَ النَّهارُ إلىٰ دَلِيلِ المَّنبي» اه. «الأنباري». والبيت لـ «المتنبي» انظر «شرح ديوان المتنبي» لـ «البرقوقي» (٣: ٢١٥)، و «دلائل الإعجاز» (ص: ٤٩١).

<sup>(</sup>٦) (لا) ساقط من م . (٧)

<sup>(</sup>٨) فلا يُسمع منه هذا السؤال؛ لأنه تسليم منه أن الابتداء عامل الرفع في المبتدأ، وهو لا يقوله، فلما سأل عن تفصيل ما ينكرُه جملةً لم يُسْمَعْ منه. اه. «الأنباري».

وأن لا ينتقل من سؤال إلى سؤال(١)، فإن انتقل عُدَّ منقطعاً (٢) و «المسؤول به» أدوات الاستفهام المعروفة» (٣) . . . . . .

(١) أي: حتى يستوفي تحقيق الأول ويتمه.

(٦) وتمام عبارة «الأنباري» كما في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٣٩): (. . . كالمسؤول عند الانتقال من استدلال إلى استدلال.

وذهب قوم إلى أنه لا يعد منقطعاً بحال ، بدليل قول «إبراهيم الخليل» لِه «نُمرود»: «فإنَّ الله يأتي بالشمس من المشرق» بعد قوله: ﴿رَبِّيَ الذي يُحْيى ويُمِيتُ ﴾ (البقرة: ٢٥٨). وهذا انتقال.

وما استدلوا به لا يدل على جواز الانتقال؛ لأن الأنبياء \_ عليهم السلام \_ أمروا بدعوة الخلق إلى الحق بأقرب الطرق، فكانوا يكلمون كلَّ شخص على قدر عقله ومعرفته، كما قال \_ عليه السلام \_: «إنَّا أمرنا معاشر الأنبياء أن نخاطب الناس على قدر عقولهم».

ف «الخليل» \_ صلوات الله عليه وسلامه \_ رأى قوله: ﴿ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فَأْتِ بها من المغرب ﴾ أقربَ في قطع حجاجه ودفع لجاجه، وليست مُحاجَّة أهل الجدل على هذا المنهاج، فلا يحمل عليه).

(٣) قال «الأنباري» في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٣٩):

المراد بقولنا: «المسؤول به» صيغة السؤال، وينبغي أن يكون ببعض ألفاظ الاستفهام. وهي تنقسم إلى قسمين: حروف، وأسماء.

فالحروف ثلاثة: الهمزة، و «أم»، و «هل».

والأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء غير ظروف، وأسماء هي ظروف.

فالأسماء غير الظروف: «من» و «ما» و «كم» و «كيف».

والأسماء التي هي ظروف تنقسم إلى قسمين:

ظروف زمان وظروف مكان، فظروف الزمان: «متیٰ» و «أيَّان».

وَلْيَكُنْ (١) مفهوماً غير مبهم، كأنْ يقولَ: ما تقول في اشتقاق الاسم؟

فإن كان مبهماً غيرَ مفهوم لم يستحقَّ الجوابَ. كأن يقول: ما تقول في «الاسم»؟ لأنه لا يدري، أَسَالَ عن حدِّه؟ أم اشتقاقِه؟ أم غير ذلك؟ (٢)

و «المسؤول منه» شرطه (٣): كونه أهلًا، بأن يكون من أهل فن

وظروف المكان: «أين» و «أنَّى» و «أيَّى» يحكم عليها بما تضاف إليه.

والأصل في الاستفهام أن يكون بالحروف، والأصل فيها «الهمزة»، والأسماء والظروف محمولة عليها. ومعانيها مختلفة:

ف «ما» سؤال عما لا يعقل، و «مَنْ» سؤال عمن يعقل، و «كم» سؤال عن العدد، و «كيف» سؤال عن الحال، و «متى» و «أيّان» سؤال عن الزمان، و «أين» و «أنّى» سؤالٌ عن المكان، و «أيّ» سؤال عن التعيين بمنزلة «أمّ» إذا كانت معادلة لهمزة الاستفهام، نحو: «أزيدٌ عندك أم عمروٌ؟» أي: أيهما عندك؟ وقد تكون منقطعةً فتكون بمنزلة «بل» و «الهمزة»، كقوله تعالى: ﴿أم له البناتُ ولكم البنون﴾ (الطور: ٣٩).

ولا يجوز أن تكون بمنزلة «بل» فقط؛ لأنَّه يصير معنى التقدير فيه: بل له البناتُ ولكم البنون، وهذا كفر.

والسؤال بِ «أم» المنقطعة لا يكون إلا مع تقدير الإضراب عن الأول، فإن كان قبلها خبر نحو قولهم: «إنها لإبل أم شاء؟» فهو استئناف استفهام يستحق الجواب، وإن كان قبلها استفهام نحو: «هل زيد عندك أم عمروُ؟» فهو رجوع عن السؤال الأول، وانتقال إلى آخر). اه.

- (١) أي: وليكن السؤال.
- (٢) لأن ما لا يفهم في نفسه لا يستحق الجواب عنه.
  - (٣) (شرطه) ساقط من حيدر.

السؤال، كالنحوى عن النحو، والتصريفي عن التصريف(١).

وعليه أن يأخذ في ذكر الجواب بعد تعيين السؤال، فإنْ سكت بعده (٢) كان قبيحاً، وكذلك إن ذكر الجواب وسكت عن ذكرالدليل [٩٠] زمناً طويلاً / كان قبيحاً، ولم يعد منقطعاً؛ لاحتمال أن يكون سكوتُه لتفكره في إيراد الدليل بعبارة أدلّ على الغرض.

وقيل: يُعَدُّ منقطعاً؛ لأنه تصدى لمنصِب الاستدلال، فينبغي أن يكون الدليل مُعَدَّاً في نفسه (٣).

و «المسؤول عنه» ينبغي أن يكون مما يمكن [إدراكُهُ، كأنواع الحركات. فإن كان لا يمكن]<sup>(٤)</sup>، كأعْدَادِ جميع الألفاظِ والكلماتِ الدّالةِ على جميع المسميات كان فاسداً؛ لتعذر إدراكه<sup>(٥)</sup>، فلا يستحق الجواب عنه.

والجواب: هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان، فإن كان السؤال عاماً وَجَبَ أن يكون الجواب عاماً.

<sup>(</sup>۱) وكذلك كل ذي علم عن علمه، فإن لم يكن أهلاً لما يسأل عنه مثل أن يسأل العامي الغبي عن مشكلات النحو، وعويص التصريف، وغوامض العَرُوض، كان السؤال فاسداً. «الأنباري».

<sup>(</sup>٢) أي: بعد تعيين السؤال.

<sup>(</sup>٣) والأول أصح.

<sup>(</sup>٤) أي: إدراكه. وما بين الحاصرتين ساقط من س.

<sup>(</sup>٥) وشرط صحة السؤال إمكان الإدراك.

وقال قوم: يجوزُ «الفَرْضُ»(۱) في بعض الصور، كأَنْ يسأَل عن جوازِ تقديم خبرِ (۲) المبتدأ (۳)، فله أن يفرض في المفرد، وله أن يفرض في الجملة؛ لأن مَنْ سألَ عن الكلِّ فقد سألَ عن البعض.

وقال آخرون: لا يجوزُ<sup>(٤)</sup> في الجوابِ، وإنَّما يجوز في الدليل، لئلا يكونَ الجوابُ غيرَ مطابقِ للسؤالِ<sup>(٥)</sup>. انتَهى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «الفرض» في اللغة: التقديرُ والقطع، وفي بعض كتب المنطق أنه قد يستعمل «الفرض» بمعنى التجويز العقلي . . . إلخ .

انظر «كشاف مصطلح الفنون». من تعليق «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٤٤).

<sup>(</sup>٢) (الخبر) في إستانبول.

<sup>(</sup>٣) (الخبر على المبتدأ) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) أي: الفرض.

<sup>(</sup>٧) رد «الأنباري» هذا الرأي الأخير بقوله: (وهذا أيضاً فيه نظر؛ لأنه يلزمهم فيما ذهبوا إليه مثل ما هربوا منه؛ لأنه كما يلزم المسؤول أن يكون الجواب عاماً ليكون مطابقاً للسؤال فكذلك يلزمه أيضاً أن يكون الدليل عاماً ليكون مطابقاً للجواب).

## مسألة فى اللَّوْر<sup>(\*)</sup>

قال في « الخصائص »(١): وذلك أن تؤدِّي الصنعة إلى حكم ما، مثلُه مما(٢) يقتضي التغيير (٣) فإنْ أنت غيَّرتَ صرتَ إلى مراجعةِ مثل ما منه هَرَبْت، فحينئذٍ يجب أن تقيم على أَوَّل ِرُتْبَةٍ (٤).

رأى الأمر يُفْضِي إلى آخِرٍ فَصَيَّر آخِرَهُ أَوَّلاً انظر «شرح المفصل» (٥: ١٢٠).

<sup>(\*)</sup> المراد أن القياس على النظائر في بعض الأمور يقضي بحكم، فتكف العرب عنه؛ لأنه يفضي إلى الدور. ومن أمثلة الدور أنك لونسبت إلى «العصا» تقلب الألف واواً، فتقول: «عصوي»، فإذا قلت هذا فإن الواو تدخل في باب الواو المتحرّكة المفتوح ما قبلها، وهذا يقضي بقلبها ألفاً، ولكن تجنب هذا فراراً من الدور، فإنّك لو قلبت الواو ألفاً لعدت فقلبت الألف واواً؛ لوقوعها قبل ياءي الإضافة، فترجع إلى الواو.

وانظر «شرح الشافية» (٣: ١٠٩)، وتعليق «الخصائص» (١:٨٠١).

<sup>(</sup>٢) (مما) ساقط من س.

<sup>(</sup>٣) أي: لأصل الحكم المعلل بذلك الوصف.

<sup>(</sup>٤) أي: لا تعدل عنها لغيرها لئلا يلزم الدور، ولا تتكلف عناء ولا مشقة. قال «ابن جني»: وأنشدنا «أبو علي» \_ رحمه الله \_ غير مرَّة بيتاً مَبْنَىٰ معناه على هذا، وهو:

وذلك كأن تبني من «قَوِيَتْ» (١) مثل «رِسَالَةٍ» فإنك تقول: «قِواءَة» (٢) ثم تُكَسِّرُها على «قَوَاءٍ» (٣) ، ثم تبدل من الهمزة الواو التطرفها بعد ألف ساكنة ، فتقول: «قَوَاوٍ» (٤) ، فتجمع (٥) بين واوين مكتنفتي أَلِفِ التكسير (٦) ، ولا حاجِز (٧) بين الأخيرة والطَّرَفِ.

فإن أنت فَرَرْتَ من ذلك وقلت: أَهْمِزُ (^) كما همزت في «أوائل» لزمك أن تقول: «قَوَاءٍ»(٩)، كما كان أَوَّلاً (١٠)، وتصيرُ هكذا (١١) تُبدل من الهمزة واواً، ثم من الواوِ همزةً إلى ما لا نهاية له، فإذا أدَّت الصنعة (١٢)

<sup>(</sup>۱) (قریت) فی س.

<sup>(</sup>۲) (قراة) في س.

**<sup>(</sup>٣)** (قرا) في س.

<sup>(</sup>٤) (قراو) في س .

<sup>(</sup>٥) (فتجتمع) في إستانبول.

<sup>(</sup>٦) (للتكسير) في س.

<sup>(</sup>٧) لا فاصل.

<sup>(</sup>٨) أي: أقلبها همزة لتطرفها.

<sup>(</sup>۹) (قرا) في س.

<sup>(</sup>١٠) أي: قبل إبدال الهمزة واواً.

<sup>(11)</sup> أي: منتقلًا من حال إلى حال، فالإشارة لما بعد، وهو المفسّر بقوله: تبدل من الهمزة واواً، ثم من الواو همزة، إلى ما لا نهاية له، فلا تزال متردداً بين هذين الإبدالين، والدور غير حاجز.

<sup>(</sup>١٢) أي: بالقلب، و (الصيغة) في س، وأثبتُ الذي هو في م، وحيدر، وإستانبول؛ لموافقته لـ «الخصائص».

[٩١] إلى نحو هـذا(١) / وَجَبَتْ الإِقامـةُ على أُوَّل(٢) رُتْبَـة ولا يعدل عنها(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإشارة للمقتضى للانقلاب عنه إلى ما لا غاية له.

<sup>(</sup>٢) (الأول) في س.

<sup>(</sup>٣) قصراً للمسافة، وإراحةً من التعب، والعَنَتِ، فيقال: «قَوَاءٍ»، ولا يعدل عنها، دفعاً للدور.

# مسألة في اجتماع ضدّين (\*)

قال في «الخصائص»(١): اعلم أن التضادَّ في هذه اللغة جارٍ مَجْرَىٰ التضادِّ عند أهل الكلام. فإذا ترادف الضِّدَّانِ في شيء منها كان الحكم للطارىء وينزول الأول، وذلك كـ «لام التعريف» إذا دخلَتْ على «المُنَوَّنِ» يُحْذَفُ (٢) لها تنوينُه؛ لأن «اللاَمَ» للتعريف، والتنوينَ للتنكير، فلمَّا ترادفا على الكلمة تضادًا (٣)، فكان الحكم للطارئ (٤)، وهو «اللام».

<sup>(\*)</sup> أي: في التعليل.

<sup>(1) (4:77).</sup> 

<sup>(</sup>٢) هكذا في ح، م، و (فحذفت) في س، وحيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٣) لفظاً ومعنى.

<sup>(</sup>٤) أي: لقوة الطارئ، فإذا طرأً «أَلْ» على التنوين عُرِّف بها، وامتنع تنوينه، وبالعكس.

<sup>(</sup>٥) (على) في س.

عليه (١) الحركة (٢).

وكذلك أيضاً حَذْفُ<sup>(٣)</sup> التنوين للإِضافة. وحَذْفُ تاءِ التأنيث لياء النسب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هكذا في حيدر، وهـو مـوافق لـِ «الخصـائص»، و (يـطرأ على) في س، و (يطرأ عليه) في ح، م، وإستانبول.

<sup>(</sup>٢) فالحكم للثاني منهما. قال «ابن جني»: (ولولا أن الحكم للطارئ لما تضادً في الدنيا عَرَضَان، أو إن تضادا [يجب] أن يحفظ كل ضدّ محلّه، فيحمي جانبه أن يلمّ به ضِدّ له، فكان الساكن أبداً ساكناً، والمتحرك أبداً متحركاً، والأسود أبداً أسود، والأبيض أبداً أبيض؛ لأنه كان كلما همّ الضدُّ بوروده على المحلّ الذي فيه ضدّه نفى المقيمُ به الواردَ عليه، فلم يوجده إليه طريقاً، ولا عليه سبيلًا).

<sup>(</sup>٣) (حذف) ساقط من س، م.

# مسألة في التسلســـل

قال «الأندلسيُّ»(۱) في «شرح المفصل»: مَنْ قَالَ بأَنَّ العاملَ في الصفة مقدرُ (۲) أجاز الوقف (۳) على «زيد» من قولك: «جاءني زيدُ العاقل»، وابتداء «العاقل»؛ لأن تقديره عنده: «جاءني العاقل» فكان جملة، والجملة مستقلة، فوجب (٤) أن يوقف ويبتدأ بها.

وهذا فاسدٌ يؤدي إلى التسلسل(°) إذا قدَّر «جاءني العاقلُ»، والصفة لا بدّ لها من موصوف، فيكون التقدير: جاءني زيدٌ العاقلُ، ثم يقدَّر أيضاً: جاءني زيدٌ العاقلُ،

<sup>(</sup>۱) هو «القاسم بن أحمد بن الموفَّق بن جعفر الأندلسيّ، المُرْسِيّ، أبو محمد اللَّورَقي» النحوي. المتوفى بدمشق سنة ٦٦١ هـ، شَرَحَ «المُفَصَّل». مترجم في «غاية النهاية» (٢:١٥)، و «بغية الوعاة» (٢:١٥) و «نفح الطيب» (٢:٠٠).

<sup>(</sup>٢) أي: لا العامل في الموصوف.

<sup>(</sup>٣) أي: لعدم تعلق الصفة بالموصوف من جهة العامل، فكان كلّ واحد جملة مستقلة.

<sup>(</sup>٤) مراده لا يمتنع.

<sup>(</sup>٥) وهو ممنوع.

وهكذا(١) أبداً متى أُولِيَ (٢) العاملُ الصفةَ قُدِّرَ بينهما موصوف، ومتى استقلَّ (٣) العاملُ بموصوفٍ قُدِّر مع الصفة عاملُ آخر إلى ما لا يتناهى، وذلك محال(٤).

فالمختار الذي عليه الجماعةُ والجمهورُ (٥): أنه لا يجوز الوقفُ على الموصوف دون الصفة. انتهى.

وقال «ابن يعيش» في «شرح المفصل» (٣: ٣٨):

(التوابع هي الثواني المساوية للأول، في الإعراب بمشاركتها له في العوامل، ومعنى قولنا: ثوان، أي: فروع في استحقاق الإعراب؛ لأنها لم تكن المقصود، وإنما هي من لوازم الأول كالتتمة له، وذلك نحو قولك: «قام زيد العاقل»، ف «زيد» ارتفع بما قبله من الفعل المسند إليه و «العاقل» ارتفع بما قبله أيضاً من حيث كان تابعاً له «زيد» كالتكملة له؛ إذ الإسناد إنما كان إلى الاسم في حال وصفه، فكانا لذلك اسماً واحداً في الحكم، ألا ترى أن الوصف لو كان مقصوداً لكان الفعل مسنداً إلى السمين، وذلك محال...). وانظر «همع الهوامع» (١١٥٠).

<sup>(</sup>١) أي: يلزم من كل منهما إلى غير نهاية أبداً على ممر الزمان.

<sup>(</sup>٢) أي: أَوْلَىٰ المتكلمُ العاملَ الصفةَ التي هي العاقل قَدَّرَ بين الصفة والعامل فيها موصوفاً تقوم به الصفة.

<sup>(</sup>٣) (استقل) ساقط من س.

<sup>(</sup>٤) والقاعدة: أن ما أدَّى إلى المحال يكون محالاً، فيكون هذا التسلسل ممنوعاً.

<sup>(</sup>٥) وفي «توضيح المقاصد» (١٣٢:٣): (مذهب الجمهور أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع إلا البدل، فالعامل فيه مقدر. وذهب «المبرد» إلى أن العامل فيه المبدل منه).

### مسألة

# القياس: جلي وخفي 🗥

فمن الأول: قياس حذف «النون» من / المثنى في صلة «الألف [٩٢] واللام» على حذف «النون» من الجمع (٢) فيها (٣)، فإن الأول لم يسمع بخلاف الثاني.

قال «أبو حيان»: وقياس المثنىٰ على الجمع قياس جلي.

\* \* \*

الخفيّ).

<sup>(</sup>۱) وفي «المحصول» (۲/۲:۲/۲): ( «الجليُّ» الذي يلتفتُ الذهنُ إليه في أوَّل سماع الحكم، كقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» فإنه يلتفتُ الذهنُ \_ عند سماع هذا الكلام \_ إلى أن الغضبَ إنما منعَ من الحكم لكونه مانعاً من استيفاء الفكر. و «الخفيُّ» هو الذي لا يكون كذلك، ولا شَكَّ في تَقَدُّم الجليِّ على

<sup>(</sup>٢) المرادبه جمع المذكر السالم.

<sup>(</sup>٣) أي في صلة الألف واللام.

#### خاتمة

قد يجتمعُ السماعُ والإجماعُ والقياسُ دليلًا على مسألة.

قال في «شرح التسهيل»(١): يجوز دخول(٢) «الباء» في خبر «ما» التميمية (٣)، خلافاً لِ «لفارسي» و «الزمخشري»(٤)، ويدل عليه السماعُ، والقياسُ، والإجماعُ.

أما «السماع» فلوجود ذلك في أشعار بني تميم ونثرهم.

وأما القياسُ فلأنَّ «الباءَ» دخلت الخبر لكونه منفياً، لا لكونه منصوباً، بدليل دخولها بعد «ما» المكفوفة (٥)، وبعد «هل»(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر «التسهيل» (ص: ٥٨)، و «شفاء العليل» (١: ٣٣٦).

<sup>(</sup>۲) (یجوز دخول) ساقط من حیدر.

 <sup>(</sup>٣) كما يجوز في الحجازية، وشاهد ذلك قولُ الفرزدق» وهو تميمي:
 لَعَمْــرُكَ مــا مَعْنُ بـــــارِكِ حَقِّــهِ ولا مُنْسِعٌ مَعْـنُ ولا مُــــــيَــــــــرُ والبيت في ديوانه (١: ٣١) و «الكتاب» (١: ٣٣).

<sup>(</sup>٤) فإنهما يقولان: إنَّ دخولَ الباءِ على الخبرِ مختصٌّ بلغةِ أهل الحجاز.

<sup>(</sup>٥) قد ثبت دخول الباء مع إبطال العمل، ومع أداةٍ لا عمل لها البتة، نحو قول «المتنخل مالك بن عمرو الهذلي»:

لَعَمْرُكَ ما إِنْ أبومالكِ بِواهٍ ولا بضعيفٍ قُواهُ انظر «همع الهوامع» (١٤٢:٤)، و «خزانة الأدب» (١٤٢:٤).

<sup>(</sup>٦) وذلك كقول «الفرزدق» في هجاء «جرير»:

## وأما الإِجماعُ<sup>(١)</sup> فَنَقَلَهُ «أبو جعفرِ الصفار»<sup>(٢)</sup>.

#### \* \* \*

تَقُولُ إِذَا اقْلُولَىٰ عَلَيْهَا وَأَقْرَدَتْ أَلاَ هَلْ أَخُو عَيْشِ لَذَيْدِ بِدَائِمِ (وإنما دخلت الباء بعد «هل» لشبهها بحرف النفي، فدخولها بعد النفي المحض، وهو «ما» التميمية أحقُّ.

قال «ابن مالك»: لأن شبه «ما» بها أكمل من شبه «هل» بها. ثم ذكر \_ أي: الشاطبي \_ ما حكى «الفَرَّاء» عن كثيرٍ من أهل نجد: أنَّهم يجرّون الخبر بعد «ما» بـ «الباء»، وإذا أسقطوا «الباء» رفعوا.

قال «ابن مالك»: وهذا دليل واضع على أن دخول «الباء» جارَّة للخبر بعد «ما» لا يلزم منه كون الخبر منصوب المحل، بل جاز أن يقال: هو منصوب المحل، وإن كان المتكلم به هو منصوب المحل، وأن يقال: هو مرفوع المحل، وإن كان المتكلم به حجازياً، فإنَّ الحجازيَّ قد يتكلم بغير لغته وغيرُه يتكلَّم بلغته. إلاَّ أن الظاهر أنَّ محل المجرور نصب إن كان المتكلِّم حجازياً، ورفع إن كان تميميًا أو نجديًا) اه. «خزانة الأدب» (١٤٢:٤) نقلاً عن «الشاطبي» في شرح الألفية.

- (۱) أي: فلا عبرة بمخالفة «الفارسي» و «الزمخشري» لضعفه؛ لكونه بعد انعقاد إجماع مَنْ قبلهما من نحاة البلدين.
- (٢) لعلَّه: «قاسم بن علي بن سليمان الأنصاري، البَطَلْيَوْسيّ» المتوفَّىٰ بعد سنة ٢٠٠ه. شَرَحَ الكتاب شرحاً حسناً، يقال: إنَّه أحسنُ شروحه. «بغية الوعاة» (٢: ٢٥٦).

الكتَابَ الرابع في الاستنصحاب (\*)



قال «ابنُ الأنباري»(١): هـو «إبقاءُ حالِ اللفظِ على ما يَستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل (٢).

قال (٣): وهو من الأدِلَّةِ المعتبرةِ، كاستصحاب حال الأصل في الأسماء، وهو «الإعراب»، حتى يوجد دليل البناء، وحال الأصل في الأفعال، وهو «البناء»، حتى يوجد دليل الإعراب.

<sup>(\*)</sup> الاستصحاب: استمرار الحكم، وإبقاء ما كان على ما كان.

وقد عَرَّفَهُ «أبو الحسن الجرجاني» بقوله: هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثانى بناء على الزمان الأول. «التعريفات» (ص: ١٤).

وهو حجة عند المالكية والشافعية. انظر «المحصول» (١٤٨:٢/٣)، و «مفتاح الوصول» (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>١) في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٢) ثم مثل «الأنباري» على ذلك بقوله: (كقولك في فعل الأمر: إنما كان مبنياً؛ لأن الأصل في الأفعال البناء، وإنما يعرب ما يعرب منها لشبه الاسم، ولا دليل يدلّ على وجود الشبه، فكان باقياً على الأصل في البناء).

<sup>(</sup>٣) في «لمع الأدلة» (ص: ١٤١).

وقال في «الإنصاف»(۱): احتج (۲) البصريون على عدم تركيب «كَمْ» بأنَّ الأصلَ الإفراد، والتركيب فرع، ومَنْ تمسَّكَ بالأصلَ خَرجَ عن عُهْدَةِ المطالبةِ (۳) بالدليل. ومَنْ عَدَلَ عن الأصل افتقر إلى إقامة دليل ، لعدوله عن الأصل، و «استصحابُ الحالي» أحدُ الأدلة المعتبرة.

وقال في موضع آخر منه (٤): احتج البصريون على أنه لا يجوز الجرّ بحرفٍ محذوفٍ بلا عوض (٥)، بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف، وإنما تعمل معه في بعض المواضع إذا كان لها عوض، ولم يوجد هنا فبقي فيما عداه [٩٣] على الأصل (٢)، والتمسُّكُ بالأصل / تمسُّكُ باستصحاب الحال وهو من الأدلة المعتبرة (٧). انتهى.

<sup>.(\*\*\*:1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) هكذا في ح، و (أجمع) في س، وحيدر، و (اجتمع) في م، وإستانبول.

<sup>(</sup>٣) لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

<sup>(</sup>٤) «الإنصاف» (١: ٣٩٦).

 <sup>(</sup>٥) قال «أبو حيان»: وذلك في باب «كم» والقسم.
 وزاد غيره: واو «رُبَّ». «الفيض».

<sup>(</sup>٦) أي: استصحاباً له.

<sup>(</sup>٧) ثم قال «الأنباري»: (ويُخَرَّجُ على هذا الجرُّ إذا دخلت ألف الاستفهام، وها التنبيه نحو: «آللَّهِ ما فَعَلَ، وها اللَّهِ ما فَعَلْتُ» لأن ألف الاستفهام، وها، صارتا عوضاً عن حرف القسم، والذي يدل على ذلك أنه لا يجوز أن يظهر معهما حرف القسم، فلا يقال: «أوالله» ولا «ها والله»؛ لأنه لا يجوز

وقال «ابنُ مالك» (١): مَنْ قال: إنَّ «كان» وأخواتِها لا تدل على الحَدَث (٢) فهو مردود، بأن الأصل في كلِّ فعل الدلالة على المعنيين (٣)، فلا يقبل إخراجها (٤) عن الأصل إلا بدليل.

قلت: والمسائل التي (٥) استدلّ فيها النحاة بالأصل كثيرة جداً لا تُحْصَىٰ، كقولهم: «الأصل في البناء السكونُ إلا لموجب تحريك»، و «الأصل في الحروف عدمُ الزيادةِ حتَّى يقومَ الدليلُ (٦) عليها من

أن يجمع بين العوض والمعوض، ألا ترى أن الواو لما كانت عوضاً عن الباء لم يجزأن يجمع بينهما، فلا يجوز أن يقال: «بِوَاللَّهِ لأَفْعَلَنَّ»؟ فكذلك ها هنا).

<sup>(</sup>۱) قال في «التسهيل» (ص:٥٢ – ٥٣): (وتُسَمَّى نواقصَ؛ لعدم اكتفائها بالمرفوع، لا لأنها تدلُّ على زمنٍ دونَ حَدَثٍ، فالأصحُّ دلالتُهما عليهما، إلَّا «ليس»).

وهذا هو الذي صحّحه هو ظاهر قول «سيبويه»، و «المبرد»، و «المبرد»، و «السيرافي». وقد نَطَقَتِ العربُ بمصدرها، قال الشاعر:

بِبَذْل وحِلْم سَادَ في قومِهِ الفَتَىٰ وكَونُك إيَّاه عليكَ يَسِيرُ «شفاء العليل» (١: ٤٥)، و «المقتضب» (٨: ٤٥).

<sup>(</sup>٢) بل جيء بها للربط بين الاسم والخبر.

<sup>(</sup>٣) أي: الحدث والزمان.

<sup>(</sup>٤) (إخراجهما) في حيدر، وإستانبول.

٥) (التي) ساقط من س.

<sup>(</sup>٦) (دليل) في حيدر، وإستانبول.

الاشتقاق ونَحْوِهِ (١) ، و «الأصل في الأسماء الصرفُ والتنكيرُ والتذكيرُ والتذكيرُ وقبولُ الإضافة والإسنادُ ».

وقال «الأندلسي» في «شرح المفصل»(٢): استدل الكوفيون على أن الضمير في «لولاك» ونحوه مرفوع (٣)، بأن قالوا: أَجْمَعْنَا على أَنَّ الظاهرَ الذي قام هذا الضمير مَقَامَهُ مرفوع، فوجب أن يكون كذلك في الضمير (٤) بالقياس عليه و «الاستصحاب»(٥).

وقال «ابنُ الأنباري» في «أصوله»(١): «استصحابُ الحال» من أضعف الأدلة(٧)، ولهذا(٨) لا يجوز التمسك به [ما وُجِدَ هناك دليل، ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به(٩) في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شَبَهِ الحرف أو تضمين معناه، وكذلك لا يجوز التمسك

<sup>(</sup>١) أي: كفقدِ المِثْل، والخروج عن أوزان العرب في الزيادة على أصول ِ ثلاثة أو أربعة.

<sup>(</sup>٢) (شرحه للمفصل) في س.

<sup>(</sup>٣) انظر «الإنصاف» (١: ٧٠) و (٢: ٦٨٩، ٦٨٩) و «الأنباري» في هذه المسألة يصحح ما ذهب إليه الكوفيون.

<sup>(</sup>٤) (في هذا الضمير) في حيدر.

<sup>(</sup>٥) (بعلة القياس والاستصحاب) في س.

<sup>(</sup>٦) في «لمع الأدلة» (ص:١٤٢).

<sup>(</sup>٧) لتقدم كل من النص والإجماع القياس عليه.

<sup>(</sup>۸) (ولأجل هذا) في ح.

<sup>(</sup>٩) من (ما وجد) إلى (به) ساقط من حيدر.

به](١) في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مُضَارَعَتِهِ للاسم.

وقال في «جدله»(٢): الاعتراض على الاستدلال به «استصحاب الحال»(٣) بأن يذكر دليلاً يدل على زواله(٤)، كأنْ يدل الكوفيُّ على زواله إذا تمسك البصريُّ به في بناء فعل الأمر، فيبيِّن(٥) أن فعلَ الأمر(٢) مقتطعٌ(٧) من المضارع، ومأخوذٌ منه(٨)، والمضارعُ قد أشبه الأسماءَ(٩)، وزال عنه استصحاب حال (١١) البناء، وصار(١١) معرباً بالشبه، فكذلك فعل الأمر(١١).

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط من س. وبعضه ساقط من ح، م.

<sup>(</sup>۲) (ص: ۲۳).

<sup>(</sup>٣) (بالاستصحاب) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) أي: استصحاب الحال.

<sup>(</sup>٥) أي: الكوفي.

<sup>(</sup>٦) (الأمر) ساقط من س.

<sup>(</sup>۷) (منقطع) في س.

<sup>(</sup>٨) انظر «شرح المفصل» (٧: ٥٥).

<sup>(</sup>٩) الأولىٰ: الاسم.

<sup>(</sup>۱۰) (حال) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>١١) أي: المضارع.

<sup>(</sup>١٢) أي: لأنه منه، إلا أنه حذفت منه لام الأمر، ثم حرف المضارعة، فيجري عليه ما كان لأصله.

انظر «الإنصاف» (٢: ٢٤٥).

والجواب<sup>(۱)</sup>: أن يبيِّن أن ما تـوهَّمَهُ<sup>(۲)</sup> دليلًا لم يوجـد، فبقي<sup>(۳)</sup> [٩٤] التمسكُ بـ «استصحاب / الحال» صحيحاً.

\* \* \*

(١) أي: من البصري.

<sup>(</sup>٢) أي: الكوفي دليلاً على إعراب الأمر، لم يوجد معمولاً به، وذلك يمنع أنه مأخوذ منه، بل هو نوع مستقل على حِدة.

<sup>(</sup>٣) (فينبغي) في س.

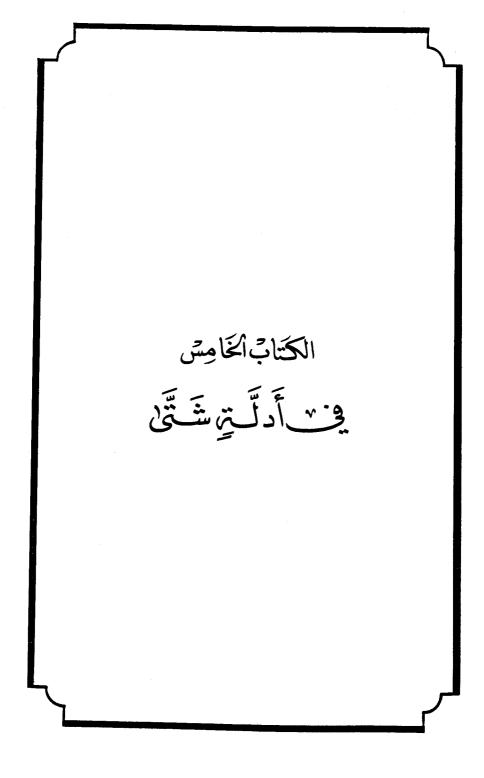



قال «ابنُ الأنباري»(١): اعلم أنَّ أنواعَ «الاستدلال ِ» كثيرةُ لا تحصرُ.

#### منها «الاستدلال بالعكس»(\*)

كأن يقال(٢) لو كان نَصْبُ الظرفِ في خبر المبتدأ(٣) بالخلاف(٤)

<sup>(</sup>١) في «لمع الأدلة» (ص: ١٢٧).

<sup>(\*)</sup> يعبّر عنه الأصوليون بـ «قياس العكس».

وتعريفه: «إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لافتراقهما في العلَّة». «مفتاح الوصول» (ص: ١٥٩).

<sup>(</sup>۲) (یقول) فی حیدر.

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى: ﴿والركبُ أَسْفَلَ منكم ﴾ (الأنفال: ٢٤).

<sup>(</sup>٤) أي: المخالفة بينه وبين المبتدأ. وهذا مذهب «الكوفيين».

ولا بد من بسط المسألة، لتوضيح ما أشار إليه المصنّف.

قال «الأنباري»:

ذهب «الكوفيون» إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبراً للمبتدأ، نحو: «زيد أمامَك» و «عمرو وراءَك».

وذهب «ثعلب» إلى أنه ينتصب لأن الأصل في قولك: «أمامَك زيدً»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ حَلَّ أَمَامَكَ. فَحُذِفَ الفعل، وهو غير مطلوب، واكتُفِي بالـظرف منه، فبقى

منصوباً على ما كان عليه مع الفعل.

وذهب «البصريون» إلى أنه ينتصب بفعل مقدّر، والتقدير: استقر. وذهب بعضهم إلى أنه ينتصب باسم فاعل مقدّر، والتقدير: مستقِر. والصحيح قول البصريين.

حجة الكوفيين: أن خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ، نحو: «زيد قائم»، و «عمرو وراءك» لم يكن «أمامك» في المعنى هو «زيد»، ولا «وراءك» في المعنى هو «عمرو»، فلما كان مخالفاً له نُصِبَ على الخلاف ليفرقوا بينهما.

ويقال: هذا كلام فاسد؛ لأنه لو كان الموجِبُ لنصب الظرف كونَه مخالفاً للمبتدأ لكان المبتدأ أيضاً يجب أن يكون منصوباً؛ لأن المبتدأ مخالف للظرف، كما أن الظرف مخالف للمبتدأ؛ لأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واحدٍ، وإنما يكون من اثنين فصاعداً، فكان ينبغي أن يقال: «زيداً أمامَك» و «عمراً وراءك»، فلما لم يجز ذلك دلّ على فساد ما ذهبوا إليه.

ويقال في الرد على «ثعلب» \_ وهو كوفي \_ : يلزم من قوله أن يكون منصوباً بفعل معدوم، والفعل يكون مظهراً موجوداً، أو يكون مقدراً في حكم الموجود. فأما المعدوم فلا يكون عاملاً، وكما يستحيل في الحِسيّات الفعلُ باستطاعةٍ معدومةٍ، والمشيّ برجل معدوم، والقطعُ بسيفٍ معدوم، والإحراقُ بنار معدومة، فكذلك يستحيل في هذه الصناعة النصبُ بعامل معدوم ؛ لأن العلل النحوية مشبهة بالعلل الحسية. والذي يدل على فساد ما ذهب إليه أنه لا نظير له في العربية ولا يشهد له شاهد من العلل النحوية. اه بتصرف من «الإنصاف». (٢: ٥٢٥ \_ ٢٤٧).

لكان ينبغي أن يكون الأولُ(١) منصوباً؛ لأنَّ الخلاف لا يكون من واحدٍ، وإنما يكون من اثنين(٢)، فلو كان الخلافُ موجباً للنصب في الثاني (٣) لكان موجباً للنصب في الأول(٤)، فَلَمَا(٥) لم يكنِ الأول(٢) منصوباً دلَّ(٧) على أن الخلاف لا يكون موجباً للنصب في الثاني.

### ومنها: «الاستدلال ببيان العلَّة»(\*)

قال «ابن الأنباري»  $(^{()})$ : وهو ضربان:

أحدهما: أن يُبيِّنَ علة الحكم، ويَسْتَدِلُّ (٩) بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها(١٠) الحكم (١١).

<sup>(</sup>١) هو المبتدأ.

<sup>(</sup>٢) أي: كل منهما يخالف صاحبه على ما هو شأن المفاعلة في أصل الوضع.

<sup>(</sup>٣) هو الخبر الواقع ظرفاً، كما هو عند الكوفيين.

<sup>(</sup>٤) أي: المبتدأ، لوجود العلَّة.

<sup>(</sup>٥) (فإذا) مكان (فلما) في س.

<sup>(</sup>٦) (الأول) ساقط من حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٧) أي: عدم نصبه على أن الخلاف لا يكون موجباً للنصب في الظرف، وإلا فإعماله في الثاني دون الأول تحكّم وترجيعٌ بلا مرجّع، فاستدل بعكس الحكم على نفيه.

<sup>(\*) (</sup>الاستدلال بالعلّة) في س.

<sup>(</sup>٨) في «لمع الأدلة» (ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٩) أي: على ثبوت ذلك الحكم في الفرع الذي ادعي مشابهته للأصل.

<sup>(</sup>١٠) أي: بسبب العلَّة.

<sup>(</sup>١١) لدورانه معها فأينما وجدت وجد الحكم.

والثاني: أن يُبَيِّنَ<sup>(۱)</sup> العلَّة، ثم يَسْتَدِلَّ بعدمِها<sup>(۲)</sup> في موضع الخلاف ليُعْدِم<sup>(۳)</sup> الحكم.

فالأول(٤): كأن يَسْتَدِلَّ مَنْ أعمل (٥) اسمَ الفاعِل في المُضِيّ (٦) فيقول: إنما [عمل (٧) اسم الفاعل في محل الإجماع (٨)؛ لجريانه على حركة الفعل وسكونه (٩)، وهذا (١٠) جارِ على حركة الفعل وسكونه ،

و «الكسائي» يجيز إعمال اسم الفاعل إن كان بمعنى الماضي، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿وكلبُهم باسطٌ ذراعَيْه﴾ (الكهف: ١٨)، ولا دليل له فيه؛ لأنه على حكاية الحال، والمعنى: يبسط ذراعيه، بدليل ما قبله، وهو: «ونقلبهم»، ولم يقل: وقلبناهم. انظر «الكافي شرح الهادي» (ص: ١٣١٥) و «شرح الأشموني» (٢٩٣٠).

و (الماضي) في إستانبول، وهنا نقص في حيدر.

<sup>(</sup>١) (يعين) في ح.

<sup>(</sup>٢) (بعد بها) في س.

<sup>(</sup>٣) (لتقدم) في س، و (ليقدم) في م.

<sup>(</sup>٤) أي: إثبات وجود العلَّة في موضع الخلاف.

<sup>(</sup>٥) (إعمال) في ح، س.

<sup>(</sup>٦) مع كونه غير صلة لـ «أَلْ» فإن كان اسم الفاعل صلة لـ «أَلْ» عَمِلَ عَمَلَ فعله مطلقاً.

<sup>(</sup>٧) (اعمل) في إستانبول.

<sup>(</sup>A) أي: إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، واعتمد على استفهام، أو نفي، أو مخبر عنه، أو موصوف، أو ذي حال. «التصريح» (٢: ٦٦).

<sup>(</sup>٩) انظر «شرح المفصل» (٦٨:٦).

<sup>(</sup>۱۰) هنا نقص في حيدر.

فوجب(١) أن يكون عاملًا.

والثاني (٢): كأن يَسْتَدِلَّ مَنْ أبطل عَمَـلَ «إِنِ» المخففة من الثقيلة، فيقول: إنما عملت «إنَّ» الثقيلة] (٣) لشبهها بالفعل، وقد عُدِمَ (٤) بالتخفيف فوجب (٥) أن لا تعمل (٦).

ومنها: «الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه» (\*)

قال «ابن الأنباري»(٧): وهذا إنما يكون فيما إذا ثبت لم يَخْفَ

(«إن» المكسورة إذا خففت فلك فيها وجهان: الإعمال والإلغاء، والإلغاء فيها أكثر، وذلك لأنها وإن كانت تعمل بلفظها وفتح آخرها، فهي إذا خففت زال اللفظ، ولا يلزم مثل ذلك في الفعل إذا خفف بحذف شيء منه؛ لأن الفعل لم يكن عمله للفظه بل لمعناه، فإذا ألغيت صارت كحرف من حروف الابتداء يليها الاسم والفعل، ويلزمها اللام فصلاً بينها وبين «إن» النافية...).

<sup>(</sup>١) أي: في المضي أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أي: الاستدلال بعدم علَّة حكم الأصل في موضع الخلاف على عدمه فيه.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

<sup>(</sup>٤) (عم) مكان (عدم) في س.

<sup>(</sup>٥) (فذهب) في س.

 <sup>(</sup>٦) ففيه استدلال بعدم العلّة في موضع الخلاف على فقد حكم الأصل منه.
 قال «ابنُ يعيش» في «شرح المفصل» (٨: ٧١):

<sup>(\*)</sup> أي: لأنه يلزم من فَقْدِ العلَّة فَقْدُ المعلول.

<sup>(</sup>V) في «لمع الأدلة» (ص:١٤٢).

دليله، فيستدل(١) بعدم الدليل على نفيه، كأن يستدل(٢) على نفي: (أنَّ الكلمات أربعة)(٣)، وعلى نفي: (أنَّ (٤) أنواعَ الإعرابِ خمسةً) [فيقول(٥): لو كانت الكلماتُ أربعةً، وأنواعُ الإعرابِ خمسةً](١) لكان على ذلك دليل، ولو كان على ذلك دليل لعُرف(٢) مع كثرة البحث وشدة الفحص، فلما لم يُعْرَف ذلك دلّ على أنه لا دليل، فوجب أن لا تكون الكلماتُ أربعةً، ولا أنواع الإعراب خمسة.

قال: وقد زعم بعضُهم أن النافي لا دليلَ عليه (^).

وليس كذلك؛ لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل، كما أن

<sup>(</sup>١) (فتستدل) في حيدر.

<sup>(</sup>٢) (تستدل) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) (أن أقسام الكلم أربعة) في «لمع الأدلة». و (أربع) في «الفيض»، و «أربعة» في نسخ «الاقتراح» و «داعي الفلاح». قال «ابن علان»: وحقه «أربع».

انظر ما نقله «النوويُّ» عن النحاة فيما يتعلق بالعدد المتأخر عن المعدود. «حاشية الصبان على شرح الأشموني» (٢١:٤).

<sup>(</sup>٤) (وعلى نفي أن) ساقط من س.

٥) (فتقول) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

<sup>(</sup>٧) (يعرف) في س.

<sup>(</sup>٨) وتمام عبارة «الأنباري»: «وإنما الدليل على المثبت، وهذا ليس بصحيح».

و (ك) مكان (عليه) في س.

الحكم بالإثبات لا يكون إلاَّ عن دليل، فكما يجب الدليل على المثبت يجب أيضاً / على النافي.

#### ومنها: «الاستدلال بالأصول»

قال « ابنُ الأنباري »(١): كأن يُسْتَدَلَّ على إبطال ( أنَّ رفع المضارع لتجرده من (٢) الناصب والجازم (٣) بأنَّ ذلك يؤدي إلى خلاف الأصول؛ لأنه يؤدِّي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم (٤)، وهذا خلافُ الأصول، لأن الأصولَ تدل على أن الرفع قبل النصب؛ لأن الرفع صفة الفاعل (٥)، والنصب صفة المفعول،

<sup>(</sup>١) في «لمع الأدلة» (ص: ١٣٢)، وانظر «الإنصاف» (٢: ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) (عن) في ح.

<sup>(</sup>٣) ذهب إلى هذا حذًاقُ الكوفيين، منهم «الفراء»، وكذلك «الأخفش» واختاره «ابنُ مالك».

قالوا: الرافع التجرد؛ لأن الرفع دائر معه وجوداً وعدماً، والدوران مشعر بالعلية. اه. دماميني ؛ لأن الدوران من مسالكها.

<sup>«</sup>شرح الأشموني» ومعه «حاشية الصبان» (٣: ٢٧٧)، و «التصريح» (٢: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) أي: لأن التعبير بالتجرد صريحٌ في سبق النصب والجزم على الرفع، وأنه تجرّد بعدما كان متلبساً بهما، وهو خلاف الأصول، لأنها شاهدة بتقدم الرفع عليهما.

<sup>(</sup>٥) أي: حكمٌ ثابت له، وهو عمدة، كما أن المفعول حكمه النصب، وهو فضلة.

فكما أن الفاعل قبل المفعول، فكذلك الرفع قبل النصب، وكذلك(١) تدلّ الأصولُ أيضاً على أن الرفع قبلَ الجَزْم، لأن الرفعَ في الأصل من صفات الأسماء، والجزم من صفات الأفعال، فكما أن رتبةً الأسماء قبل الأفعال، فكذلك الرفع قبل الجزم(٢).

فإن قيل: فهب أن الرفع في الأسماء قبل الجزم في الأفعال، فَلِمَ قُلْتُمْ: «إن الرفع في الأفعال قبل الجزم؟».

قلنا: لأنَّ إعرابَ الأفعال فرعٌ (٣) على (٤) إعرابِ الأسماءِ، وإذا ثبتَ ذلك في الأصل (٥) فكذلك في الفرع؛ لأن الفرع يتبع الأصل.

<sup>(</sup>١) (ولذلك) في س.

<sup>(</sup>٢) فالقول بأن التجرد رافع المضارع، مقتض لتأخره عن النصب والجزم فيخالف الأصلين المذكورين.

<sup>(</sup>٣) أي: عند البصريين.

قال «البصريون»: إعراب المضارع فرعٌ، وأُعرب لمضارعته الاسم في الإبهام، والتخصيص.

وقال «الكوفيون»: إعراب المضارع أصلٌ فيه؛ لاعتوار معان عليه يفتقر إلى الإعراب؛ كالمعانى المعتورة على الاسم.

ذهب «ابنُ مالك» لموافقة البصريين في فرعية إعرابه، وموافقة الكوفيين في مقتضى إعرابه. «داعي الفلاح» (فصل: مما يُشْبِهُ تداخلَ اللغاتِ). وانظر «الإنصاف» (٢: ٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) (عن) في ح.

<sup>(</sup>٥) أي: الاسم، كما أن الفرع هـو الفرع. والقـاعدة: أن الفـرع يتبـع الأصلُ ويخالفه إلا لمقتض ِ.

# ومنها: «الاستدلال بعدم النظير»

ولم يذكره «ابنُ الأنباري»، وذَكَرَهُ «ابنُ جني».

وهو كثيرٌ في كـــلامهم، وإنما يكــون دليلًا على النفي(١) لا على الإثبات.

وقد استدل «المازنيُّ» رَدًا على مَنْ قال: «إنَّ السين وسوف تَرْفَعَانِ (٢) الفعل المضارع»: بأنا لم نَرَ عاملًا في الفعل يدخل عليه «اللامُ» (٣)، وقد قال تعالىٰ: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ﴾ (٤).

قال في «الخصائص»(٥): وإنّما يُسْتَدَلُّ بـ «عـدم النظير» على النفي، حيث لم يقم الدليل على الإِثبات، فإن قام لم يُلْتَفَتْ إليه؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل، إنما هو للأنس، لا للحاجة إليه.

مثاله: «أَنْدَلُس» فإن همزته (٦) ونونه زائدتان، فوزنه / «أَنْفَعُل»، [٩٦] وهو (٧) مثالٌ لا نظير له. لكن قام الدليلُ على ما ذكرنا؛ لأن «النون»

<sup>(</sup>١) أي: للحكم المدعى إثباته.

<sup>(</sup>٢) (يرفعان) في س.

<sup>(</sup>٣) أي: لام الابتداء، أي: وهذا يدخل عليهما اللام، كما في الآية، فالقول بعملهما يفضي إلى ما لا نظير له.

<sup>(</sup>٤) (الضحى:٥).

<sup>.(197:1) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) (همزة) في م.

<sup>(</sup>٧) (فهو) في ح.

زائدة لا محالة، إذ ليس في ذواتِ الخمسةِ شيء على «فَعْلَلُل»(١)، فتكون «النون» [فيه أصلًا؛ لوقوعها موقع «العين» وإذا ثبت زيادة «النون»](٢) بقي في الكلمة ثلاثة أحرف أصول: «الدال» و «اللام»، و «السين»، وفي أولها «همزة»، ومتى وقع ذلك حكمت (٣) بزيادة «الهمزة».

ولا تكون «النون» أصلاً و «الهمزة» زائدة؛ لأن ذواتِ الأربعة (٤) لا تلحقها (٥) الزيادة من أولها إلا في الأسماءِ الجاريةِ على أفعالها، نحو «مُدَحْرج» (٦) وبابه.

فقد وجب إذن أن «الهمزة» و «النون» زائدتان، وأن الكلمة بهما على «أَنْفَعُل»، وإن كان مثالًا لا نظيرَ له.

فإن اجتمع الدليلُ والنظيرُ فهو الغاية  $(^{(V)})$ ، كـ «نون» «عنبر».

<sup>(</sup>۱) هكذا في م، وهوموافق له «الخصائص»، و (فعلل) في س وحيدر وإستانبول، و (بفعل) في ح.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

<sup>(</sup>٣) (حكم) في ح.

<sup>(</sup>٤) (الأربع) في س.

<sup>(</sup>٥) (لا يلحقها) في س.

<sup>(</sup>٦) (تدحرج) في س.

<sup>(</sup>٧) هكذا في حيدر، و (الكفاية) في س، و (العناية) في ح، و (الكناية) في م و وعبارة «الخصائص» هكذا: (فإن ضام الدليلُ النظيرَ فلا مذهبَ بك عن ذلك، وهذا كنون «عَنْتَر»). اه.

و (عنتر) من معانيه: الشجاع، والذباب.

فالدليل يقتضي كونَها أصلًا؛ لأنها مقابِلة لـ «عين»(٢) «جعفـر»، والنظير موجود وهو «فَعْلَل». انتهى.

وقال «الخضراوي»: إذا ورد شيء حُمِلَ على القياس، وإن لم يوجد له نظير.

#### ومنها: «الاستحسان»(\*)

(١) (بعين) في س.

(\*) هو من مصطلح أصول الفقه، وهو أحد الأدلة عند الحنفية.

وفي تحديده اختلافٌ كثير.

فمن تعاريفه: «أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، وتقصر عنه عبارته، فلا يقدر على إظهاره».

ويقول «السعد» في حاشيته على شرح العضد لمختصر «ابن الحاجب» (٢ : ٢٨٩):

(اعلم أن الذي استقرَّ عليه رأي المتأخرين هو أن «الاستحسان» عبارة عن دليل يقابل «القياس الجليّ» الذي تسبق إليه الأفهام).

ومن أمثلته: «السَّلَمُ»، فإنَّ المتبادر إلى الفهم أن لا يجوز، لما فيه من انعدام المعقود عليه، لكنه جُوِّزَ للحاجة إليه.

وهذا المعنى للاستحسان ينقاد مع ما أراده «ابن جني».

فمثل «الفتوى» كان المتبادر أن لا يجرى فيها إعلال، فيقال: «الفتيا»، ولكن عارض هذا الأمر الجليّ القاضي بالتصحيح أمر يدعو إلى الإعلال، وهو الفرق بين الاسم والصفة، وعمل العرب بهذه المعارض.

قال «ابن بَرهان» في «شرح اللمع» (١:٦):

(القياس في الأسماءِ الإعسرابُ والتنوينُ، وما كان على غير ذلك =

قال في «الخصائص»(١): ودلالته ضعيفة غير مستحكِمة  $(^{(1)})$  إلا أنَّ فيه $(^{(7)})$  ضرباً من الاتساع والتصرّف.

= فهو استحسان. و «الاستحسان» حكم عُدِلَ به عن نظائره إلى ما هو أولى به منه.

والقياس أن تحكم للثاني بما حكمت به للأوَّل؛ لاشتراكهما في العلَّة التي اقتضت ذلك في الأول).

ولما كان الاعتماد في «الاستحسان» على ما يقابل الجليّ من القياس كان جماع أمره أن علته ضعيفة غير مستحكمة.

قال «الشافعي»: «من استحسن فقد شرّع».

والمذموم منه ما كان على سبيل التشهي والتلذذ.

قال «ابن السبكي» في «رفع الحاجب» \_ بعد الكلام عن الاستحسان» \_ : (فائدة): عرفت أن الخلاف لفظي، راجع إلى نفس التسمية، وأن المنكر عندنا هو جعل الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة، مغايراً لسائر الأدلة، وأما استعمال لفظ «الاستحسان» فلسنا ننكره. فقد قال «الشافعي» \_ رحمه الله \_ : مراسيل «ابن المسيب» حسنة، وأستحسن أن تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام . . .

قال «الأنباري» في «لمع الأدلة» (ص: ١٣٤): (وأما ما حكي عن بعضهم أن الاستحسان هو ما يستحسنه الإنسان من غير دليل، فليس عليه تعويل). انظر «الرسالة» (ص: ٣٠٤)، و «المنخول» (ص: ٣٧٤)، و «المحصول» (7.7:77)، و «أصول السرخسي» (7:7:77).

- (1) (1:771).
- (٢) أي: محكمة، والسين والتاء للمبالغة: و (مستحسنة) في ح.
- (٣) (فيها) في «الفيض»، أي: العلة الاستحسانية. وأثبت الذي هو في نسخ «الاقتراح»، وهو الموافق لـ «الخصائص».

من ذلك: تَرْكُكَ الأخفَّ إلى الأثقل من غير ضرورة، نحو<sup>(۱)</sup>: «الفَتْوَىٰ» و «التَّقْوَىٰ» (۲) فإنهم قلبوا «الياء» هنا «واواً» من غير علَّةٍ قويَّةٍ (۳)، بل أرادوا الفرق بين الاسم والصفة (٤) في أشياء كثيرة لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما (٥) فيها (٢).

من ذلك قولُهُم في تكسير (٧) «حَسَن»: «حِسَان»، فهذا كـ «جَبَلٍ» و «جِبَالٍ»، وفي «غَفُور»: «غُفُر»، كـ «عَمُود» و «عُمُد» (٨).

(إذا كان الاسم على وزن «فَعْلَى» مما لامه ياء، وذلك نحو قولهم: «شَرْوَىٰ» و «تَقْوَىٰ» و «فَتْوَىٰ» فإن العرب تُبدل من الياء واواً في الاسم، والصفة تُتْرَكُ على حالها، نحو: «خَزْيَا» و «صَدْيَا» و «رَيَّا».

وإنما فعلوا ذلك تفرقةً بين الاسم والصفة، وقلبوا الياء واواً في الاسم دون الصفة؛ لأن الاسم أخفُ من الصفة، لأن الصفة تشبه الفعل، والواو أثقل من الياء، فلمَّا عزموا على إبدال الياء واواً جعلوا ذلك في الاسم لخفته، فكان عندهم من أجل ذلك أحمل للثقل). اه.

<sup>(</sup>١) (عن) في س.

<sup>(</sup>۲) (والتقوى) ساقط من ح.

<sup>(</sup>٣) توجب القلب، لإمكان بقائها بحالها من غير مخالفة لشيء من الأصول، وإنما قلبوا استحساناً للقلب، وإيماء للفرق المذكور.

<sup>(</sup>٤) قال «ابن عصفور» في «الممتع» (٢: ٥٤٢):

<sup>(</sup>٥) أي: بين نوعي الاسم والصفة.

<sup>(</sup>٦) أي: في صيغة الاسم بالإعلال، لأنه أخف من الصفة فكان أحمل للثقل.

<sup>(</sup>٧) (في تكسير) ساقط من س.

<sup>(</sup>A) ففرقوا بين الجمعين استحساناً.

ولسنا ندفع أن يكونوا(١) فَصَلوا(٢) بين الاسم والصفة في أشياء غير هذه(٣)، إلا أنَّ جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة عِلَّةٍ، [٩٧] فليس(٤) بجار مَجْرَىٰ رَفْع ِ الفاعل، ونصب المفعول / ؛ لأنه لو كان(٥) واجباً لجاء(٦) في جميع الباب مثله(٧).

ومن «الاستحسان»: ما يخرج (^) تنبيهاً على أصل بابه (٩)، نحو: «اسْتَحْوَذَ»، و:

(١) أي: العرب. و (يكون) في ح.

(٢) أي: ميزوا.

(٣) أي: الأمثلة الأربعة.

(٤) أي: الاستحسان.

(٥) أي: الفرق بينهما.

(٦) (لكان) في ح.

(V) أي: مفصولًا بينهما، وليس الأمر كذلك.

(٨) عن أصل قاعدته. و (يجوز فيه) مكان (يخرج) في س.

(٩) المعدول عنه للعلَّة.

(١٠) هـذا بعض بيت نسب في بعض نسخ «سيبويه» لـ «عمر بن أبي ربيعة»، ونسبه «الشنتمري» لـ «المرار الفقعسي». وتمامه:

صَدَدْتِ فَأَطْوَلْتِ الصَّدُودَ وقلَّمَا وَصَالٌ على طُولِ الصَّدودِ يدومُ ويرويه «أبو محمد الأعرابي» هكذا:

صددتَ فأطولْتَ الصدودَ ولا أرى وصالاً على طول الصدودِ يدومُ والبيت في «الكتاب» (١٤٤١)، و «الإنصاف» (١٤٤١)، و «خزانة الأدب» (١٠٤٢، ٢٣١).

و «مَطْيَبَة للنفس».

ومنه: ما يبقي الحكم فيه مع زوال علَّته، كقوله:

ولا نسألُ الأقوامَ عقدَ المَيَاثِق (١)

فإن الشائع في جمع: «ميثاق»: «مواثق» (٢)، برد «الواو» إلى أصلها؛ لزوال العلَّة الموجبة لقلبها «ياء» وهي (٣) الكسرة لكن استحسنَ هذا الشاعر ومَنْ تابعه إبقاءَ القلب (٤)، وإن زالت العلةُ (٥) من حيث إن الجمع غالباً تابع لمفرده إعلالاً وتصحيحاً (٢).

(١) عجز بيت، وصدره:

حِميً لا يُحَلُّ الدُّهْـرُ إلَّا بإِذْنِنَـا

نسبه «أبو زيد» في «النوادر» (ص: ٢٧١) إلى «عياض بن أمِّ دُرَّة الطائي»، و «السكري» إلى «عياض بن درة» برواية: «عهد المواثِقِ».

والمعنى: كنا في الزمن الذي لا يُطيع الناسُ بعضُهم بعضاً، يُرى لنا حمىً لا يُحَلُّ إلاَّ بإذننا. و «حميً» مرفوع لأنه قام مقام الفاعل في «يُرَى».

والبيت في «الخصائص» (٣: ١٥٧)، و «تهذيب إصلاح المنطق» (ص: ٣٤٢)، و «شرح شواهد الشافية» (ص: ٩٦). و (يسأل) في س.

- (٢) (مواثيق) في إستانبول.
  - (٣) أي: العلة للقلب.
    - (٤) للواوياء بحاله.
      - (٥) وهي الكسرة.
- (٦) أي: وهذا علة خَلَفَتْ العلَّة الموجبة للقلب استحسانية، فلأجلها بقي القلب بحاله.

قال «ابنُ جني»(١): وقياس تحقيره على هذه اللغة أن يقال: «مُيَّثِيق»(٢).

ومنه: ما ذكره صاحب «البديع» قال (٣): إذا اجتمع التعريف العلمي، والتأنيث السماعي أو العجمة، في ثلاثي ساكن الوسط كر «هند» و «نوح»، ف «القياس» مَنْعُ الصرف (٤)، [و «الاستحسانُ» الصرف، لِخِفته (٥).

وقال «ابنُ الأنباري» (٦): اختلفوا في الأخذ] (٧) بـ «الاستحسان»: فقال قوم: إنه غيرُ مأخوذٍ به لما فيه من التحكم وترك القياس.

وقال آخرون: إنه مأخوذ (^) بـه، واختلفوا فيه:

فقيل: «هو تركُ قياس الأصول (٩) لدليل ِ».

<sup>(</sup>۱) في «الخصائص» (۳: ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) (مييثق) في ح، م، وإستانبول.

<sup>(</sup>٣) (قال) ساقط من ح.

<sup>(</sup>٤) لوجود المقتضى.

<sup>(</sup>٥) أي: فعلَّة الصرف الاستحسان مع قيام علة المنع، والخفة علة للاستحسان.

<sup>(</sup>٦) في «لمع الأدلة» (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٨) أي: لا على سبيل الوجوب.

<sup>(</sup>٩) أي: كمنْع صرف «هند» الذي هو القياس لوجود العلتين، وصرف لدليل آخر هو الخفة.

وقيل: «هو تخصيص العلة»(١).

فمثال ترك قياس الأصول: ما تقدم في الكلام على رفع (٢) المضارع.

ومثال تخصيص العلَّة أن تقول (٣): إنما جمعت (٤) «أرض» بالواو والنون، فقيل: «أَرَضون» عوضاً من (٥) حذف «تاء» التأنيث؛ لأن الأصل أن يقال (٦) في «أرض»: «أَرضة» فلما حذفت (٧) التاء (٨) جمعت (٩) بالواو والنون عوضاً عنها (١٠)، وهذه العلَّةُ غير مُطَّردة؛ لأنها تنقض به «شمس»، و «دار»، و «قِدْر»؛ فإن الأصل فيها: «شمسة»، و «دارة» و «قدرة» و لا يجوز أن تجمع (١١) بالواو والنون (١٢). انتهى (١٣).

<sup>(</sup>١) المقتضية لما هو القياس بذلك الاستحسان.

<sup>(</sup>٢) هكذا في «لمع الأدلة» والأولَىٰ: «إعراب».

<sup>(</sup>٣) (يقول) في ح.

<sup>(</sup>٤) مع أنها ليست علم مذكر ولا صفة، مع باقي شروط الجمع على حدّ المثنىٰ.

<sup>(</sup>٥) (عن) في س.

<sup>(</sup>٦) (تقول) في حيدر.

<sup>(</sup>V) (حذفت) ساقط من س.

<sup>(</sup>٨) أي: في اللفظ مع بقاء معناها.

<sup>(</sup>٩) (اجتمعت) في س.

<sup>(</sup>١٠) أي: عن تاء التأنيث المحذوفة.

<sup>(</sup>١١) لأن الباب سماعي، لا يتعدى الوارد منه و (يجمع) في ح.

<sup>(</sup>١٢) فلا يقال: (شمسون)، ولا (دارون)، ولا (قِدْرون).

<sup>(</sup>١٣) (انتهیٰ) لا توجد في حيدر.

استدلوا به في مواضع:

منها: انحصار الكلمات الشلاث، في الاسم، والفعل، والحرف(١).

وانظر «التعريفات» (ص:١٢).

(١) قال «الزنجاني» في أوائل كتابه «الكافي»:

(أنواع الكلمة ثلاثة: اسمٌ، وفعل، وحرف.

قالوا: ودليل الحَصْر أن المعاني ثلاثة: ذات، وحدث، ورابطة للحدث بالذات، فالذات الاسم، والحدث الفعل، والرابطة الحرف.

ولأن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني، وهذه الأقسام يعبّر بها المخاطبون عن جميع ما يحصل في أنفسهم من المعاني، فلو كان ثَمّة قسم رابع متروك لبقي في النفوس معان لا يمكن التعبير عنها بإزاء القسم الساقط، ألا ترى أنه لو سقط بعض هذه الثلاث لسقط معناه.

ولأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإنْ دلت على معنى في نفسها، فإن دلّت على زمان معناها فهي الفعل، وإن لا فهى الاسم).

قال «الرضي» في «شرح الكافية» (١:١) \_ بعد أن ذكر الدليل العقلي لانحصار الكلمة في هذه الثلاث \_:

(فهذه قسمة دائرة بين النفي والإثبات فتكون حاصرة، أي: لا يمكن الزيادة فيها ولا النقصان).

وفي «شرح شذور الذهب» (ص: ١٤):

<sup>(\*)</sup> لغة: تتبع القرى. واصطلاحاً: تَصَفَّحُ الجزئياتِ لإِثبات حكم كليّ مفاده الظن.

## ومنها: «الدليل المسمى بالباقي»(١)

كقولنا (٢): الدليل يقتضي أن لا يدخل الفعل شيءٌ من الإعراب؛ لكون الأصل فيه «البناء» (٣)؛ لعدم العلَّة المقتضية للإعراب. وقد خولف هذا الدليل في دخول الرفع والنصب على المضارع؛ لِعِلَّةٍ اقتضت ذلك، فبقي الجرُّ على الأصل الذي اقتضاه الدليل من (٤) الامتناع (٥).

#### \* \* \*

وقال «ابن الخَبَّاز»: ولا يختصُّ انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب، لأن الدليل الذي دلَّ على الانحصار في الثلاثة عَقْلِيُّ، والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات).

<sup>(</sup>۱) أي: الذي يبقى بعد إخراج الدليل لما عداه. و (بالباقي) ساقط من س.

<sup>(</sup>٢) (في قولنا) في س.

<sup>(</sup>٣) قال «ابن برهان» في «شرح اللمع» (١:٧): (البناء هو القياس في جميع الأفعال، وما عداه من بناء على حركة، أو إعراب فاستحسان. فأما الأفعال المتجردة التي ليست بماضية، ولا أمر مراجعة فمعربة).

<sup>(</sup>٤) (و) مكان (من) في ح.

<sup>(</sup>٥) بيان للأصل الذي اقتضاه الدليل من أن الجر لا يدخل الفعل؛ لأن الأصل فيه لم يُعَارض فيبقى على مقتضاه.



# الكتَاب السّادسُ في النعارض والتراجيح (\*) فيه مسائل



#### الأولىي

قال «ابنُ الأنباري»(١): إذا تعارض(٢) نقلان(٣) أُخِذَ بأرجحهما. والترجيح في شيئين:

أحدهما: الإسناد، والآخر: المتن(٤).

(\*) «التعارض»: مصدر تعارض الشيئان، إذا عارض كل منهما الآخر وقابله.

وفي «داعي الفلاح»: (التعادل) بدل (التعارض)، أي: التوازن بين الأدلة.

و «التراجح» هو وقوع الرجحان بينهما أيهما أرجح.

وما أثبته هـو من ح، و «الفيض». و (التراجيح) في س، م، وحيـدر وإستانبول.

وانظر «المحصول» (٢/٢: ٥٩١).

- (١) في «لمع الأدلة» (ص: ١٣٦).
  - (۲) (فعلان) في س.
- (٣) في حكم. (نقلان) ساقط من س.
- (٤) «الإسناد»: هو الإخبار عن طريق المتن، أي: حكاية رجال الحديث.
  - و «السند»: هو الطريق الموصلة إلى المتن، يعني رجال الحديث.
    - و «المتن»: هو ما انتهى إليه السند من الكلام.
- انظر «تدريب الرواي» (المقدمة)، و «شرح المنظومة البيقونية» (ص: ١٨). و (متن) في س.

فأما الترجيح بـ «الإِسناد» فبأن<sup>(۱)</sup> يكون رواة أحدهما<sup>(۲)</sup> أكثرَ من الآخر أو أعلم و<sup>(۳)</sup> أحفظ.

وذلك كأنْ يَسْتَدِلَّ الكوفي على النصب بـ «كَمَا» إذا كانت بمعنى «كَيْمَا» (٤) بقول الشاعر:

اسْمَعْ حَدِيثاً كما يَوْماً تُحَدَّثُهُ عنْ ظَهْرِ غَيْبِ إِذَا ما سَائِلُ سَأَلاً (٥)

فيقول له البصري: الرواة اتفقوا على أن الرواية «كما يوماً (١) تحدثُه» بالرفع، ولم يَرْوِهِ أحدٌ بالنصب غير «المفضّل بن سلمة» (٧)،

<sup>(</sup>١) (قد) في س.

<sup>(</sup>٢) أي: النقلين.

<sup>(</sup>۳) (أو) في س.

<sup>(</sup>٤) انظر «شرح الكافية» لـ «الـرضي» (٢:٠٤٠)، و «شرح الأشموني» (٢:٠٢).

<sup>(</sup>٥) قائله «عَدِيُّ بن زيد العِبَادِيُّ».

والبيت في «الإنصاف» (٢: ٥٨٨)، و «الإعراب عن جدل الإعراب» (ص: ٦٦)، و «لمع الأدلة» (ص: ١٣٦). برواية «عن». و (من) بدل (عن) في حيدر، وإستانبول.

<sup>(</sup>٦) (يوم) في حيدر، وهو خطأ؛ لأن الكلام عن رفع الفعل «تحدثُه».

<sup>(</sup>٧) هو «المفضل بن سَلَمة بن عاصم، أبو طالب» النحوي، اللغوي، الكوفي. المتوفى نحوسنة ٢٩٠ه. اختار في اللغة والنحو اختيارات غيرُها المختار. مترجم في «إنباه الرواة» (٣:٥٠٣)، و «بغية الوعاة» (٢:٢٩٦)، و «الأعلام» (٧:٢٧٩).

ومَنْ رَوَاهُ بِالرفع أَعلمُ منه(١)، وأحفظُ وأكثرُ، فكان الأخذ بروايتهم أولىٰ.

وأما الترجيح في «المتن» فبأن يكون أحدُ النقلين (٢) على وفق القياس، والآخر على خلافه.

وذلك كأن يستدل الكوفي على إعمال «أَنْ» مع الحذف بلا عوض بقول الشاعر:

فيقول له البصري: قد روي «أحضرُ» بالرفع أيضاً (٤)، وهو على

(١) (أعلم منه) ساقط من حيدر.

(٢) (الفعلين) في س.

(٣) صدر بيت قائله «طرفة بن العبد»، وعجزه:

وهـو في «الإنصاف» (٢: ٥٦٠)، و «شـرح المفصـل» (٢: ٧، ٢، ٢، ٢، ٢، ٢٠) و «شـرح المفصـل» (٢: ٧، ٢، ٢٠) و (أيها) في س.

وروي «أَحْضُرُ» بالنصب وبالرفع.

فالنصب على تقدير «أن»، حذفت وعملت مع الحذف عند الكوفيين ...

والرفع على تقدير «أنْ»، فارتفع الفعل، وإن كانت مرادة.

(٤) قال «سيبويه» في «الكتاب» (٣: ٩٩):

(وتقول: «مُرْهُ يَحْفِرُها»، و «قُلْ له يَقُلْ ذاك»، وقال اللَّهُ \_ عزَّ وجل \_: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ اللّذِينَ آمنُوا يقيمُ وا الصلاةَ ويُنْفِقُوا مما رزقناهُمْ﴾ (إبراهيم: ٣١). ولو قلت: مُرْهُ يَحْفِرُهَا، على الابتداء كان جَيِّداً. وفق القياس، فكان الأخذُ به أولى . وبيان كون النصب على خلاف [٩٩] القياس أنه لا شيء من / الحروف يعمل مضمراً بلا عوض .

#### الثانية

قال في «الخصائص»(١): اللغاتُ(٢) على اختلافها كلُّها حُجَّة، الا ترى أن لغة الحجاز في إعمال «ما»، ولغة تميم في تركه، كل منهما يقبلها القياس، فليس لك أن ترد إحدى(٣) اللغتين بصاحبتها؛ لأنها ليست أحقَّ بذلك من الأخرى، لكن غاية مَالَكَ في ذلك أن

وقد جاء رفعُه على شيءٍ هو قليل في الكلام، على مُرْهُ أَنْ يَحفرها، فإذا لم يَذكروا « أَنْ » جعلوا المعنى بمنزلته في : عَسَيْنَا نَفْعَلُ. وهو في الكلام قليل، لا يكادون يتكلّمون به، فإذا تكلموا به فالفعلُ كأنه في موضع اسم منصوب، كأنه قال: عَسَىٰ زيدٌ قائلاً، ثم وَضَعَ يقول في موضعه، وقد جاء في الشعر، قال «طرفة بن العبد»:

أَلا أَيُّهِذَا الزَاجِرِي أَحْضُرُ الوَغَىٰ وَأَنْ أَشْهَدَ اللذَاتِ هل أَنت مُخْلِدِي وَسَالته عن قوله \_ عزَّ وجل \_: ﴿قُلْ أَفَعْيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّها الجَاهِلُونَ ﴿ (الزمر: ٦٤) فقال: تَأْمُرُونِي، كَقُولك: هو يقول ذاك بلغني، فَبَلَغَنِي لغوّ، فكذلك تَأْمُرونِي، كأنه قال: فيما تأمروني، كأنه قال فيما بلغني.

وإن شئت كان بمنزلة:

- (1) (7:1-11).
  - (۲) (اللغة) في ح.
  - (٣) (أحد) في ح.

تَتَخَيَّرَ إحداهما، فتقوِّيها على أختها، وتعتقد أَنَّ أقوى القياسَيْن أَقْبَلُ لها، وأشدُّ أُنساً بها، فأمَّا رَدُّ إحداهما بالأخرى فلا(١)، ألا ترى إلى قوله \_ صلى الله عليه وسلم \_: «نَزَلَ القرآن بسبع لغاتٍ كلّها شافٍ كاف»(٢).

هذا إن كانت اللغتان في القياس سواء أو متقاربتين $^{(7)}$ .

(١) وفي «المحتسب» (١: ٢٣٦):

(ليس ينبغي أن يُطْلَقَ على شيء له وجه من العربية قائم ــ وإن كــان غيره أقوى منه ــ أنه غلط).

وفي «شرح الأشموني» (٢١:٤) \_ عند الكلام على إضافة العدد المركب \_: إن عجزه قد يعرب، ولكن صاحب «التسهيل» منع أن يقاس عليه، وهنا قال «الصبان» ما نصه:

(مَنَعَ في «التسهيل» القياس عليه، قال بعضهم: هي لغة ضعيفة عند «سيبويه» وإذا ثبت كونه لغة لم يمتنع القياس عليها، وإن كانت ضعيفة. مرادى).

(٢) أخرجه «النسائي» في «سننه» في (كتاب الافتتاح ــ جامع ما جاء في القرآن) (٢: ١٥٤) من حديث «أُبَيّ بن كعب» برواية: «أُنْـزِل القرآن على سبعة أحرفٍ كُلُّهُنَّ شافِ كافِ».

وقريب منه في «مختصر سنن أبي داود» في (أبواب الوتر ـ باب أنزل القرآنُ على سبعة أحرف) (١٤١:٢)، و «مسند أحمد» (١٢٠، ٤١، ٥١، ١٢٤).

و (أنزل) في إستانبول.

(٣) عبارة «الخصائص» هكذا: (هذا حكم اللغتين إذا كانتا في الاستعمال والقياس متدانيتين متراسِلتين، أو كالمتراسلتين). (أم متقاربتين) في ح.

فإن قَلَّتْ إحداهما جداً، وكثرت (۱) الأخرى جداً أخذت بأوسعِها رواية، وأقواهما قياساً، أَلاَ تَرَىٰ أَنك لا تقول: «المالُ لِكَ» (۲) ولا «مررت بَكَ» قياساً على قول قضاعة (۳): «المالُ لِهْ» (٤)، ولا «أَكْرَمْتُكِشْ» (٥)، قياساً على قول من قال: «مررتُ بكِش».

فالواجب في مثل ذلك، استعمال ما هو أقوى وأشيع، ومع ذلك لو استعمله إنسان لم يكن مخطئاً لكلام العرب، فإن الناطق على قياس لغة من لغات (٦) العرب مصيبٌ غير مخطئ ، لكنه مخطئ لأجود اللغتين، فإن احتاج لذلك في شِعْرٍ أو سجع فإنه غير مَلومٍ، ولا منكر عليه. انتهى.

وفي «شرح التسهيل» لـ «أبي حيان»( $^{(Y)}$ : كلُّ مـا كان لغـةً لقبيلة قِيسَ  $^{(A)}$  عليه  $^{(A)}$  عليه  $^{(A)}$  .

<sup>(</sup>۱) (أو كثرت) في ح.

<sup>(</sup>٢) (المالك) في س، م.

<sup>(</sup>٣) تفرع من «القحطانيين» «حِمْيَر»، ومن «حمير» عدة قبائل أشهرها «قُضاعة»، وبلاد قُضاعة متصلة ببلاد الشام.

<sup>«</sup>جمهرة أنساب العرب» (ص: ۸).

<sup>(</sup>٤) (المال لله) في إستانبول.

<sup>(</sup>٥) (رأيتكس) في س.

<sup>(</sup>٦) (اللغات) في ح.

<sup>(</sup>V) ذكره في «المزهر» (۲۰۸:۱). (A) (قيس) ساقط من س.

<sup>(</sup>٩) لأن كلَّ لهجة تمثّل حَقْلاً لغوياً لا يصح إهداره أو الحيف عليه، ولا شك أن أي لهجة من تلك اللهجات المغمورة قد أمدت الفصحيٰ بروافد غنية =

#### الثالثة

إذا تعارض ارتكاب شاذٍ (١) ولغةٍ ضعيفة، فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذِّ. ذكره «ابنُ عصفور».

#### الرابعة

قال «ابنُ الأنباري»(٢): إذا تعارض قياسان (٣) أُخِذَ بأرجحهما،

انظر «الخصائص» (١: ٩٧)، وارجع إلى قول «السيوطي» المتقدم وهو: (ينقسم المسموع إلى مطرد وشاذ) (ص: ٩٦).

قال «ابن السراج» في «الأصول»:

(وليس البيتُ الشاذُ والكلام المحفوظ بأدنى إسنادٍ حجةً على الأصل المُجْمع عليه في كلام ، ولا نحوٍ ، ولا فقه ، وإنما يَرْكَنُ إلى هذا ضَعَفة أهل النحو ، ومَنْ لا حجةً معه ، وتأويل هذا وما أشبهه في الإعراب كتأويل ضَعَفة أصحاب الحديث وأتباع القصاص في الفقه).

من «المزهر» (۱: ۲۳۲)

وفي «الإنصاف» (١: ٢٩٨):

( الرواية الشاذة الغريبة لا يكون فيها حجة).

- (٢) في «لمع الأدلة» (ص: ١٣٨ ـ ١٣٩).
- (٣) بأن ناسَبَ الفرعُ كُلًّا من الأصلين، ووُجِدتِ العلةُ الجامعة في كلِّ منهما.

<sup>=</sup> أضافت إلى متنها إضافات في الـدلالـة والمستـوى الصـرفي والصـوتي. «اللهجات العربية في التراث» (١٠٦٠).

<sup>(</sup>۱) المراد بالشاذ هنا المردود، أما الموافق للاستعمال دون القياس نحو: «استحوذ» فيقدم لوروده في فصيح الكلام.

[١٠٠] وهو ما وَافَقَ دليلاً آخر، من نقل ٍ أو قياس إ(١)، فأما الموافقة للنقل / فكما تقدم (٢).

وأما الموافقة للقياس فكأن يقول الكوفيُّ: إنَّ (٣) «أَنَّ» تعمل في الاسم النصب لشبه الفعل، ولا تعمل في الخبر الرفع (٤)، بل الرفع (٥) فيه بماكان يرتفع به قبل دخولها.

فيقول البصري: هذا فاسد (٢)؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرفع (٧) فما ذهبت (^) إليه يؤدي إلى ترك القياس، ومخالفة الأصول (٩) لغير فائدة،

<sup>(</sup>١) أي: آخر يُقَارِبُهُ في العلَّة، والحمل عليه لأجلها.

<sup>(</sup>٢) أي: قريباً عن البصري في ردِّ كلام الكوفي عملَ «أنْ» مضمرة من غير عوض.

<sup>(</sup>٣) (إن) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٤) لأنها ضعيفة منحطة عن مرتبة الفعل الذي عملت بالحمل عليه، كما هو شأن الفرع أبداً.

وفي «الإنصاف» (١: ٢٢٩): (الفروع تنحطُّ أبداً عن درجات الأصول).

٥) (الرافع) في ح.

<sup>(</sup>٦) أي: قياس فاسد.

<sup>(</sup>٧) (ويعمل في الخبر الرفع) في حيدر.

<sup>(</sup>٨) (ذهب) في ح، س.

<sup>(</sup>٩) وتصور مخالفة الأصول بأن نقول: إن ما ينصب الاسم من العوامل لم يعمل الرفع ، ورُفِعَ الخبر بغير عامل ؛ لأنه إنما كان رافعه المبتدأ المرفوع هو بالخبر على قوله ، فهما مترافعان ، وقد زال ذلك بدخول هذه الأحرف ، فالقول ببقاء رفعه السابق يؤدي إلى رفع الخبر بغير عامل ، وذلك مخالف للأصول .

#### الخامسة

قال في «الخصائص»(٢): إذا تعارض «القياسُ» و «السماعُ» نطقْتَ بالمسموع على ما جاء عليه، ولم تَقِسْهُ في غيره، نحو: ﴿اسْتَحْوَذَ عليهمُ الشيطانُ ﴾(٣)، فهذا ليس بقياس، لكنه لا بدَّ من قبوله، لأنك إنما تنطق بلغتهم، وتحتذِي في جميع ذلك أمثلتهم، ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيرَه، فلا تقول(٤) في «استقام»: «اسْتَقْوَمَ»، ولا في «استباع» «اسْتَبْيَع».

#### السادسة

قال في «الخصائص»(٥): إذا تعارض قوَّةُ القياس(٦) وكثرةُ

<sup>(</sup>١) أي: ترك القياس، ومخالفة الأصول عبث فوجب أن تعمل في الخبر الرفع كما عملت في الاسم النصب.

<sup>(</sup>٢) (١:٧١١). وانظر «الإنصاف» (١:٤١١).

<sup>(</sup>٣) (المجادلة: ١٩).

<sup>(</sup>٤) بل تجيء بذلك كله على القياس، فتقلب كلاً من الواو والياء ألفاً، وتقصِر إبقاء ذلك بحاله على الوارد عنهم، المسموع منهم، وبذلك تكون جامعاً بين إعمال النصّ والقياس.

<sup>(0) (1:371).</sup> 

<sup>(</sup>٦) لقوة علَّته.

الاستعمال(۱) قُدِّمَ ما كَثُرَ استعماله؛ ولذلك(٢) قدمت اللغة الحجازية(٣) على التميمية؛ لأن الأولىٰ أكثرُ استعمالاً، ولذا نزل بها القرآن(٤)، وإن كانت التميمية أقوىٰ قياساً، فمتى رابك في الحجازية رَيْبُ(٥) من تقديم أو تأخير أو نقض النفي فزعت إذ ذاك إلى التميمية.

#### السابعة

«في معارضة مجرد الاحتمال<sup>(٦)</sup> للأصل والظاهر» (٧) قال في «الخصائص» (٨): باب في الشيء يَرِدُ فيوجب له القياس

<sup>(</sup>١) مع ضعف علته بالنسبة لما قبله.

<sup>(</sup>٢) (ولذا) في ح.

<sup>(</sup>٣) في إعمال «ما» عمل «ليس». انظر «الإنصاف» (١:٥١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرج «البخاريُّ» في «صحيحه» في (كتاب فضائل القرآن – باب نَزلَ القرآنُ بلسان قُرَيْش والعَرَبِ) (٩٧:٦) من حديث «أنس بن مالكِّ» قال: (فَأَمَرَ – «عثمانُ» «زيدَ بنَ ثابتٍ» و «سعيدَ بنَ العاص » و «عبدَ اللَّه بنَ الزُّبيْرِ» و «عبدَ الرحمن بن الحارِثِ بن هشام» أن يَنْسَخُوهَا في المصاحِفِ، وقال لهم: إذَا اخْتَلَفْتُمْ أنتم و «زيدُ بنُ ثابتٍ» في عَربيَّةٍ من عَربيَّةِ القرآنِ فاكْتُبُوهَا بلسانِ قُريْش ، فإنَّ القرآنَ أُنْزِلَ بلسانهم، فَفَعَلُوا). وانظر «فتح البارى» (٩:٩).

<sup>(</sup>٥) أي: حَصَلَ عندك شكّ بتقديم خبرها على اسمها، أو معمول الخبر، وهو غير ظرف على الاسم، أو نقض نفيها بـ «إلاً» رجعت إلى التميمية وأهملت؛ لأن ذلك هو القياس، ولا معارض له لفقد شرط المعارضة.

<sup>(</sup>٦) أي: الذهني للأصل، أي: باحتماله لمقتضى خلافه.

<sup>(</sup>٧) أي: ومعارضة مجرد الاحتمال للظاهر من غير وجود المعارض لكلً في الخارج. (٨) (١٦:١).

حُكْماً، ويجوز (١) أن يأتي السماع بضده، أَنَقْطَعُ بظاهره، أم نتوقف (٢) إلى أن يَرِدَ السماع بجلِيَّة حاله؟

قال: وذلك نحو «عنبر»(۱) فالمذهب (٤) أن نحكم (٥) في نونه بأنها أصل؛ لوقوعها موقع (٦) الأصل، مع تجويزنا أنْ يَرِدَ دليلٌ على / زيادتها.

كما ورد في «عَنْسَل»(٧) ما قطعنا به على زيادة نونه (^)، وكذلك

(وزعم «محمد بن حبيب» أن اللام في «عَنْسَلَ» زائدة؛ لأنه في معنى «عَنْس» والصحيح ما ذهب إليه «سيبويه»، من أنَّ لامه أصلِيَّةٌ، وأنه مشتق من «العَسَلان» وهو عَدْوُ الذئب، والنون زائدة؛ لأنَّ زيادة النون أسهلُ من زيادة اللّام، واشتقاقه واضح لا تَكَلُّف فيه).

<sup>(</sup>١) أي: عقلًا.

<sup>(</sup>٢) (يتوقف) في س.

<sup>(</sup>٣) انظر «الكتاب» (٤:٠٤٠)، و «الخصائص» (١:٢٥٦)، و «الممتع» (٣:١٠).

<sup>(</sup>٤) أي: الأصل. و (فالمذاهب) في ح.

<sup>(</sup>٥) (یحکم) فی س.

<sup>(</sup>٦) (موضع) في حيدر.

<sup>(</sup>٧) قال «ابن عصفور» في «الممتع» (١: ٢١٥):

وانظر «الكتاب» (٤: ٣٢٠)، و «الممتع» (١: ٨٢).

والعنسل: الناقة السريعة.

<sup>(</sup>A) وهو الاشتقاق المأخوذ من «عسل».

ألف «آءَةٍ» (١) حملها «الخليل» على أنها منقلبة عن «واو»، حملاً (٢) على الأكثر، ولسنا ندفع مع ذلك أن يَرِدَ شيءٌ من السماع نقطع معه بكونها منقلبة عن «ياء» (٣).

وقال في موضع آخر(ئ): «باب في الحمل على النظاهر، وإن أمكن(٥) أن يكون المراد غيره حتى يرد ما يبين خلاف ذلك إذا شاهدت ظاهراً يكون مثله أصلاً أمضيت(١) الحُكم على ما شاهدت من حاله(٧)، وإن أمكن أن يكون الأمر في

ليس في الكلام اسم وقعت فيه ألفٌ بين همزتين إلا هذا.

قاله «كراع».

قال «ابن بري»: والدليل على أن أصلَ هذه الألفِ التي بين الهمزتين واوً قولُهم في تصغير: آءَة: أُويْأَةً.

«لسان العرب» (أوأً ١: ٢٤).

ُو (واو) في س. وهو خطأ.

- (٤) من «الخصائص» (٢٥١:١).
  - (٥) أي: عقلًا.
  - (٦) (ثم أمضيت) في ح.
  - (٧) لأن الأصل عدم المعارض.

<sup>(</sup>١) «آءَ» على وزن: عَاعَ: شجر، واحدته: آءَة.

<sup>(</sup>٢) (حملًا) ساقط من س.

<sup>(</sup>٣) لأن الاشتقاق بين أصول المواد، فهذا فيما يتعلق بمعارضة احتمال زيادة الحرف لأصالته.

باطنه (۱) بخلافه (۲)؛ ولذلك حمل «سيبويه» (۳): «سِيداً» (٤) على أنه مما عينه «ياء»، فقال في تحقيره: «سِينيده» عملاً بظاهره مع توجّه كونه فِعْلاً مما عينه «واوً» (٥)، ك «رِيح» و «عِيد».

# الشامنة

# في تعارض الأصل والغالب

إذا تعارض «أصلٌ» و «غالب» في مسألة جرى قولان: والأصح العمل بـ «الأصل»، كما في الفقه (٦).

ومن أمثلته في النحو ما ذكره صاحب «الإفصاح»(٧): إذا وجد

(«هذا باب تحقير كلّ اسم كان ثانيه ياء تُثبت في التحقير» وذلك نحو: بَيْتٍ، وشَيْخ ، وسِيد. فأحْسنُه أن تقول:

شُيَيْخٌ وسُيَيْدٌ فتَضم ؛ لأن التحقير يَضُم أوائل الأسماء، وهـو لازم له، كما أنَّ الياء لازمة له.

ومن العرب من يقول: شِينْخُ وبِينْتُ وسِينْد، كراهية الياء بعد الضمّة).

<sup>(</sup>١) أي: في نفس الأمر.

<sup>(</sup>٢) أي: بخلاف ذلك الظاهر.

<sup>(</sup>٣) وفي «الكتاب» (٣: ٤٨١):

<sup>(</sup>٤) بكسر فسكون، وهو الذئب، وقد يطلق على الأسد.

<sup>(</sup>٥) فقلبت ياء لسكونها إثر كسرة، كه «ريح» بدليل جمعه على «أرواح» و «عيد»؛ لأنه من العَوْد، وجمعوه بالياء على «أعياد»، دفعاً لتوهم جمع عُود على أعواد.

<sup>(</sup>٦) أي: في الأكثر.

<sup>(</sup>V) هو «محمد بن يحيى بن هشام، الخضرواي». وقد تقدمت ترجمته.

«فُعَل» العَلَم ولم يُعلم أَصَرَفُوهُ أم لا؟ ولم يعلم له اشتقاق، ولا قام عليه دليل.

ففیه مذهبان:

مذهب «سيبويه» (١) صَرْفُهُ (٢) حتىٰ يثبت أنه معدول (٣)؛ لأن

(١) وفي «الكتاب» (٢٢٢:٣): (هذا باب «فُعَل»: أعلم أنَّ كلَّ فُعَل كان اسماً معروفاً في الكلام، أو صفةً فهو مصروف.

فالأسماءُ نحو: صُرَدٍ وجُعَل، وثُقَبٍ وحُفَرٍ، إذا أردت الحُفْرة والثُّقْبَة.

وأما الصفات فنحو قولك: هذا رَجُلٌ حُطَمٌ.

قال «الحُطُم القيسيّ» [أو رُشيد بن رميض العنزي]:

قد لَفَّها الليلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمْ

فإنَّما صرفت ما ذكرتُ لك؛ لأنه ليس باسم يُشْبِهُ الفعل الذي في أوّله زيادة، وليست في آخره زيادة تأنيث، وليس بفعل لا نظير له في الأسماء، فصار ما كان منه اسماً ولم يكن جمعاً بمنزلة: حَجَرٍ، ونحوه، وصار ما كان منه جمعاً بمنزلة: كِسَر، وإبر.

وأما ما كان صفةً فصاًر بمنزلة قولك: هذا رجلٌ عَمِلٌ، إذا أردتَ معنى كثير العَمَل.

وأما «عُمَر» و «زُفَر» فإنَّما منعهم من صرفهما وأشباههما أنَّهما ليس كشيء مما ذكرنا، وإنَّما هما محدودان عن البناء الذي هو أَوْلىٰ بهما، وهو بناؤهما في الأصل، فلمَّا خالَفا بناءَهما في الأصل تركوا صرفهما، وذلك نحو: عامرٍ، وزافِرٍ. ولا يجيء «عُمَرُ» وأشباهُ محدوداً عن البناء الذي هو أَوْلَىٰ به إلا وذلك البناء معرفة. كذلك جرى في هذا الكلامُ.

فإن قلت «عُمَرٌ آخَرُ» صرفته؛ لأنه نكرة فتحوَّل عن موضع عامِر معرفةً . .).

(٢) أي: جرياً على الأصل في الأسماء. (٣) لأن الأصل عدم العدل.

الأصل في الأسماء الصرف، وهذا هو الأصح.

ومذهب غيره المنع؛ لأنه الأكثر في كلامهم (١).

ومنها ما ذكره «أبو حيان» في «شرح التسهيل»: أَن «رحمنن»، و «لَحْيَان» (٢) هل يُصرف أو يُمنع؟

مذهبان. والصحيح صرفه؛ لأنا قد جهلنا النقل فيه عن العرب، والأصل في الأسماء الصرف، فوجب العمل به (٣).

ووجه مقابله أن ما يوجد من «فَعْلان» الصفةِ غير مصروف في

(اختُلف في منع صرف «لَحْيان» \_ ويقال لكبير اللحية \_ وهو لا مؤنث له.

والصحيح منع صرفه؛ لأنه وإن لم يكن له «فَعْلَى» وجوداً فله «فَعْلَى» تقديراً). أ

وفي «حاشية الصبان»: (و «لحيان» كـ «رحمنن»).

وفي «التصريح» (٢:٣١٢):

(وحُكي أن من العرب من يصرف «لحيان» حملًا على «ندمان» على أنه لو كان له مؤنث لكان بالتاء).

(٣) أي: بالأصل، وإن كان الغالبُ في مثله المنع.

<sup>(</sup>١) فكان هو الغالب، ولذلك حمله غير «سيبويه» عليه.

<sup>(</sup>۲) في «شرح الأشموني» (۲۳۲:۳):

[۱۰۲] الغالب، والمصروف منه قليل، فكان الحمل على / الغالب أولى (۱). هذه عبارته (۲).

### التاسعة في تعارض أصلين

قال في «الخصائص» (٣): والحكم في ذلك مراجعة الأصل(٤) الأقرب دون الأبعد.

مِنْ (٥) ذلك قولهم في ضمة «الذال» من قولك: «ما رأيته مذً اليوم»، فإن أصلَها السكونُ، فلما حركت لالتقاء الساكنين ضموها، ولم يَكسِرُوها (٢)؛ لأن أصلها الضم في «مُنْذُ»، وإنما ضُمَّت (٧) فيها لالتقاء الساكنين إتباعاً لضمة «الميم». فأصلها الأول وهو الأبعد «السكونُ»، وأصلها الثاني وهو الأقرب «الضم» فضمت «الذال»(٨) من

<sup>(</sup>١) أي: أحق من الحمل على الصرف، وإن كان هو الأصل، عملًا بالغالب.

<sup>(</sup>٢) أورد «السيوطي» ذلك للتمثيل، لا لكونه يرى رأي «أبي حيان»؛ لأن غيره صَحَّح الأصلَ.

<sup>(4:134-334).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (الأصل) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٥) (فمن) في حيدر.

<sup>(</sup>٦) والكسر هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين.

<sup>(</sup>ولم تكسر) في حيدر.

<sup>(</sup>٧) (ضممت) في حيدر.

<sup>(</sup>٨) (دال) في حيدر.

«مُذ» (١) عند التقاء الساكنين رداً إلى الأصل الأقرب، وهو ضم «منذُ» دون الأبعد الذي هو سكونها، قبل أن تحرك المقتضى مثله للكسر لا للضم (٢).

ففيه الرجوع للأصل الأقرب عن الأصل الأبعد من التحريك بالكسر لما عرفته.

وفي «مغني اللبيب» (ص: ٤٤١):

( «مذ» و «منذ» لهما ثلاث حالات:

- \* إحداها: أن يليهما اسم مجرور، فيكونان حرفا جر \_ في الأصح \_ ، بمعنى «من» إن كان الزمان ماضياً، وبمعنى «في» إن كان حاضراً، وبمعنى «من» و «إلى» إن كان معدوداً. نحو: «ما رأيته مُذْ يوم الجمعة» أو «مذ يومنا»، أو «مذ عامنا»، أو «مذ ثلاثة أيام».
- \* الحالة الثانية: أن يليهما اسم مرفوع، وهما مبتدآن، وما بعدهما خبر، ومعناهما الأمدُ إن كان الزمان حاضراً أو معدوداً، وأولُ المدة إن كان ماضياً. نحو: «مُذْ يومُ الخميس» و «منذ يومان».

هذا قولُ «المبرد» و «ابنِ السراج» و «الفارسي».

وقيل: غيرُ ذلك.

\* الحالة الشالثة: أن يليهما الجملُ الفعليةُ أو الاسمية. والمشهور أنهما حينئذ ظرفان مضافان إلى الجملة. (في أحد الأقوال).

وأصل «مذ»: «منذُ» بدليل رجوعهم إلى ضمِّ ذال «مذُ» عند ملاقاة الساكن، =

<sup>(</sup>١) (منذ) في م.

<sup>(</sup>٢) إذ لو حمل «مـذ» على «منذ» قبل ضمّه لكان فيه التقاء الساكنين فيكون أصلُه التخلص بالكسر لا بالضم، لكنه حمل على «منذ» المضموم الأقرب من «مذْ» الساكن الذال.

ومن ذلك قولهم: «بِعْتُ»، و «قُلْت»، فهذه معاملة على الأصل الأقرب دون الأبعد؛ لأن أصلهما «فَعَل» بفتح العين، ثم نُقِلا() منه إلى «فَعِل» و «فَعُل»، ثم قلبت «الواو» و «الياء» في «فَعَلْتُ»(٢)، فالتقى ساكنان، العين المعتلَّة المقلوبة ألفاً، و «لام» الفعل، فحذفت «العين» لالتقائهما(٣)، ثم نقلت الضمة والكسرة إلى «الفاء»(٤) مراجعة إلى الأصل الأقرب(٥)، ولوروجع الأبعد(٢) لقيل: «قَلْت» و «بَعْت» بفتح الفاء لأن أوَّل أحوال هذه العين إنما هو الفتح الذي أبدل منه الضم والكسر (٨).

نحو: «مُذُ اليوم» ولولا أن الأصل الضم لكسروا، ولأن بعضهم يقول: «مُذُ زمن طويل» فيضم مع عدم الساكن.

وقال «المالقي»: إذا كانت «مذ» اسماً فأصلها «منذ»، أو حرفاً فهي أصل). انظر «رصف المباني» (ص: ٣٩٥ ـ ٣٩٣).

<sup>(</sup>١) (نقل) في ح.

<sup>(</sup>٢) بزيادة (ألفاً) في «الخصائص».

<sup>(</sup>٣) فصار التقدير: قَلْتُ، وبَعْتُ.

<sup>(</sup>٤) لأن أصلهما قبل القلب: «فَعُلت» و «فَعِلت».

<sup>(</sup>٥) وهو اعتبارها بعد نقلها من «فَعَل» المفتوح، إلى المضموم والمكسور.

<sup>(</sup>٦) وهو فتح المفتوح فيهما.

<sup>(</sup>V) أي: فلا يكون فيه دليل على المحذوف هل هو واو أو ياءً.

<sup>(</sup>A) أي: فرد للأصل الأقرب دون الأبعد.

وانظر: «الممتع» (٣٢:١).

#### العاشرة

إذا تعارض «استصحابُ الحال»(١) مع دليل آخر من «سماع » أو «قياس » فلا عبرة به. ذكره(٢) «ابن الأنباري» في كتابه(٣).

# الحادية عشرة (١)

### في تعارض قبيحين

قال في «الخصائص»(٥): إذا حضر عندك ضرورتان لا بد من ارتكاب إحداهما، فَأْتِ بأقربهما وأقلِّهما فُحشاً.

وذلك كـ «واو»: «وَرَنْتَل»(٢)، أنت فيها بين ضرورتين:

وفي «الممتع» (۱:۳۰۱، ۱۱٦):

(حرف العلَّة أصل في بنات الأربعة، نحو: «وَرَنْتَلَ»، ولا تُجعل الواو زائدة؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى إثبات بناء لا نظير له).

وفي «شرح الكافية الشافية» (٤: ٣٨ : ٢):

(وقد زعم قومٌ أنَّ واو «وَرَنْتَلَ» \_ وهو الشرُّ \_ زائدة على سبيل النُّدُورِ.

<sup>(</sup>۱) أي: إبقاء ما كان على ما كان. وهو مصطلح فقهي للحنفيين، يريدون أن الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يقم دليلً على عدمها، لقوله تعالىٰ: (هو الذي خَلَقَ لكم ما في الأرض جميعاً (البقرة: ٢٩).

<sup>(</sup>٢) (قاله) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) انظر «جدل الإعراب» (ص:٦٣)، و «لمع الأدلة» (ص:١٤٢). و (في كتابه) ساقط من س، م.

<sup>(</sup>٤) (عشر) في ح، س.

<sup>(0) (1:117).</sup> 

<sup>(</sup>٦) هو الداهيةُ: ، والأمرُ العظيم. كما في «القاموس» (ورن).

[١٠٣]

إمَّا أَن / تَدَّعي كونها أصلًا، و «الواو» لا تكون (١) أصلًا في ذواتِ الأربعة إلَّا مَكرَّرة (٢) كـ «الوَصْوَصَة»، و «الوَحْوَحَة» (٣).

وإمَّا أَن تَدُّعي كونها زائدة، و «الواو» لا تزاد أُوَّلًا (٤).

فَجَعْلُهَا أصلاً أَوْلَىٰ من جعلها زائدة؛ لأنها تكون أصلاً في ذواتِ الأربعة في حالةٍ ما، وهي حالة التكرير، وكونها(٥) زائدةً أَوَّلاً لا يوجد بحال.

وكذلك إذا قلت: «فيها قائماً رجلٌ»(٦) لمَّا كنت بين أن ترفع

والأشبه أن تكون أصلية، والنون واللام زائدتان.

أمًا النُّون فلأنَّها كنون «غَضَنْفَر» ساكنة ثالثة في كلمة خماسيَّة.

وأمًا اللامُ فلأنها آخرةً واللام قد تزادُ آخراً كَ «فَحْجَل» بمعنى: «أَفْجَح» [أحجم]. فلزيادتها آخراً نظائر على الجُمْلَةِ. بخلاف الحكم على الواو المصدَّرة بالزيادة فلا نظير له).

<sup>(</sup>١) (يكون) في م.

<sup>(</sup>٢) (المذكورة) بدل (إلا مكررة) في س، م.

<sup>(</sup>٣) «الوَصْوصُ»: ثقبٌ في السِتر، ونحوه على مقدار العين. «الصحاح» (وصص ٣: ١٠٦١).

و «الوَحْوَحَةُ»: صوتُ معه بَحَحٌ. «الصحاح» (وحح ١٤١٤).

ومن (إمَّا أن) إلى (الوحوحة) ساقط من ح.

<sup>(</sup>٤) أي: في أول الكلمات.

<sup>(</sup>٥) (وكونها) ساقط من س.

<sup>(</sup>٦) لما كان «الحال» خبراً في المعنى، وصاحبها مخبراً عنه أشبه المبتدأ، فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالباً إلا بمسوّغ من مسوّغات الابتداء.

انظر «شرح الكافية الشافية» (۲:۸۲۷)، و «التصريح» (١:٥٧٥)، و «همع الهوامع» (١:٥٢٠)، و «شرح الأشموني» (٢:١٧٤).

وفي «الكتاب» (٢: ١٢٢):

(وهذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف بما بعده ويبنى على ما قبله.

وذلك قولك: «هذا قائماً رجل» و «فيها قائماً رجل» لمَّا لم يجر أن توصَف الصَّفةُ بالاسم، وقبُح أن تقول: «فيها قائم»، فَتَضَعَ الصفَةَ موضع الاسم، كما قبح: «مررت بقائم» و «أتاني قائم» جعلت القائم حالاً، وكانَ المبنيُّ على الكلام الأوَّل ما بعده.

ولو حَسُنَ أَنْ تقول: «فيها قائم» لجاز: «فيها قائمٌ رجلٌ»، لا على الصفة، ولكنَّه كأنه لمَّا قال: «فيها قائمٌ»، قيل له: مَنْ هو؟ وما هو؟ فقال: رجلٌ، أو عبدُ الله. وقد يجوز على ضعفه.

وحُمل هذا النصبُ على جوازِ «فيها رجلٌ قائماً»، وصار حِين أُخَر وجه الكلام، فراراً من القبح. قال «ذو الرمة»:

وَتَحْتَ العَوَالِي في القَنَا مُسْتَظِلَّةً ظِباءٌ أَعَارَتْهَا العُيونَ الجاذِرُ وقال الآخر:

وَبِالْجِسْمِ مِنِّي بَيِّناً لـو عَلِمْتِهِ شُحوبٌ وإِنْ تَسْتَشْهِدِي العَيْنَ تَشْهَدِ وَقَالَ «كُثَيِّر»:

لِمَيَّةَ موجِشاً طَلَلُ .....

وهذا كلامٌ أكثر ما يكون في الشعر، وأقل ما يكون في الكلام).

البيت الأول: يصف نسوة سُبين، فَصُرْنَ تحت عوالي الرماح. و «القنا»: الرماح.

«قائماً»، فتقدم الصفة على الموصوف، وهذا لا يكون بحال، وبين أن تنصبه حالاً من النكرة، وهو على قِلَّتِهِ جائز، حملت المسألة على الحال فنصبت (١). انتهى (٢).

#### الثانية عشرة<sup>(٣)</sup>

إذا تعارض «مُجْمَعٌ عليه» و «مُخْتَلَفٌ فيه»، فالأول أَوْلَىٰ.

والعربُ تُشَبُّهُ النساء بالطباء، و «الجادر» جمع: جؤذر، وهو ولد البقرة الوحشية.

الشاهد فيه: نصب «مستظلة» على الحال بعد أن كانت صفة لِ «الطباء» متأخرة، فلما صارت متقدمة امتنع أن تكون نعتاً؛ لأن النعت لا يتقدم على منعوته.

والبيت الثاني: يذكر شحوبه وتغيّر جسمه تغيراً ظاهراً لما يقاسي من الوجد بصاحبته، وأنها لو طلبت من عينها أن تشهد على ذلك لشهدت.

الشاهد فيه: تقديم «بيناً» على «شُحوب»، ونصبه على الحال بعد أن كان صفة متأخرة، أي: شحوب بين.

وتمام البيت الثالث: \_ وهو من مجزو الوافر \_ :

...... يىلوخ كىأنَّــهُ خِــلَلُ

ويروى: «لعزة». يقول: تلوح آثاره، وتتبين تبين الوشي في خلل السيوف، وهي أغشية الأغماد، واحدتها «خلة».

والشاهد فيه: نصب «موحشاً» على الحال، وكان أصله صفة لـ «طلل»، فتقدمت على الموصوف، فصارت حالاً. (من تعليقات «الكتاب»).

- (١) (فتنصب) في س.
- (٢) (انتهیٰ) ساقط من حیدر.
  - (٣) (عشر) في س.

مثال ذلك: إذا اضْطُرَّ في الشعر إلى قصر ممدود، أو ملً مقصور (١)، فارتكاب الأول أَوْلَىٰ؛ لإجماع البصريين والكوفيين على

(۱) قَصْرُ «الممدود» للضرورة مما لم ينتطح فيه كبشان، ولم يختلف فيه اثنان؛ لأنه رجوع إلى الأصل، إذِ الأصل القَصْرُ؛ بدليل أن الممدود لا تكون ألفه إلاَّ زائدة، وألف المقصور قد تكون أصلية، والزيادة خلاف الأصل. ومنه قوله:

لا بُدَّ مِن صَنْعَا وَإِنْ طَالَ السَفَرْ وَإِنْ تَحنَّىٰ كُلُّ عَوْدٍ وَدَبِرْ

الشاهد فيه: قصر «صنعاء» للضرورة. و «العَـوْد»: المسن من الإبل، وَدَبِـرَ البعير يدبُرُه دَبْرَة ودُبُوراً إِذَا عَقَر ظَهره.

وإنما النزاع في «المقصور» هل يجوز مدُّه للضرورة؟

فمنعه جمهور البصريين، وأجازه جمهور الكوفيين، واحتجوا بقول الراجز، وهو «أبو المقدام»:

يَا لَكَ مِنْ تَمْرٍ وَمِنْ شَيْشَاءِ يَنْشَبُ في المَسْعَل واللَّهَاءِ

«الشيشاء»: التمر الذي لم يشتد، و «ينشب»: يتعلق، و «المسعل»: موضع السعال من الحلق. و «اللهاء»: جمع «لهاة»، كالحصى جمع: حصاة، مَدَّه للضرورة.

و «اللهاة» لَحْمَةٌ مطبقة في أقصىٰ سقف الحنك.

وقول الأخر:

وهُم مَثَلُ النَّاسِ الذي يَعْرِفُونَهُ وَأَهْلُ الوَفَا مِنْ حَادِثٍ وقديمٍ أَي: من زمنِ حادثٍ.

والشاهد فيه: قصر «الوفاء» للضرورة.

جوازه، وَمَنْع البصريين <sup>(١)</sup> الثاني.

#### الثالثة عشرة (٢)

إذا تعارض «المانع» (٣) و «المقتضي»، قُدِّمَ «المانعُ».

من ذلك ما وجد فيه سبب «الإمالة» (٤) ومانعها. لا تجوز (٥) إمالته (٢).

وفي «الألفية»:

وقَصْرُ ذِي المدِّ اضطراراً مُجْمَعُ عليه، والعَكْسُ بِخُلْفٍ يَقَعُ انظر «الإنصاف» (٢: ٧٤٥)، و «شرح الكافية الشافية» (٤: ١٧٥٩ ـ ١٧٦٨)، و «المقاصد النحوية» (١: ١١٥)، و «الضرائر» (ص: ٥٧).

- (١) (مَنَعَ البصريون) في ح.
  - (٢) (عشر) في س.
- (٣) للحكم. و «المقتضى» له.
- (٤) تعريف «الإمالة»: «أن تنحو بالألف نحو الياء، وبالفتحة التي قبلها نحو الكسرة؛ لضرب من تجانس الصوت».
  - انظر «سر صناعة الإعراب» (١: ٥٢).

انظر في أسباب «الإمالة» وموانعها: «شرح الشافية الكافية» (٤: ١٩٧١) و «شرح الأشموني» (٤: ٢٢٩).

- (٥) (لا يجوز) في حيدر.
- (٦) وفي «همع الهوامع» (٢٠٢٠):

(ومتى اتصلت بالألف راءً مفتوحة أو مضمومة منعت «الإمالة».

قال «أبو حيان»: سواء تقدمت، نحو: «رَاشد»، و «فراش»، أو تأخرت، نحو: «هذا كافر»، و «هذا حِمَارٌ» و «رأيت حماراً». وبعض العرب يميل، ولا يلتفت إلىٰ الراء...). وانظر «شرح الكافية الشافية» (١٩٧٤:٤).

و «أيُّ» وجد فيها سببُ البناء وهو مشابهة الحرف<sup>(۱)</sup>، وَمَنَعَ منه لزومُها للإِضافة التي هي من خصائص الأسماء. فامتنع البناء<sup>(۲)</sup>.

و «المضارع الموكَّد بالنون» (٢) وجد فيه سبب الإعراب (٤)، وَمَنَعَ منه «النُّونُ» التي هي من خصائص الأفعال (٥).

و «اسم الفاعل» إذا وجد شرط إعماله، وهو «الاعتماد» (٦)، وعارضه (٧) المانع، من تصغير أو (٨) وصف قبل العمل. امتنع إعماله (٩).

(١) أي: في المعنى. (٢) وفي «الألفية»:

«أيِّ» كه «مَا»، وأُعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضَفْ وَصَدْرُ وَصْلِها ضميرٌ انْحَذَفَ وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مطلقاً وفي ذَا الحَذْفِ أَيًّا غَيْرُ «أَيٍّ» يَقْتَفِي انظر في تفصيل الكلام على «أيّ»: «الإنصاف» (٢: ٢٠٩) و «مغني اللبيب» (ص: ١٠٧ – ١٠٩)، و «شرح الأشموني» (١: ١٦٦)، و «همع الهوامع» (١: ١٩).

- (٣) المباشرة.
   (٤) وهو مشابهة الاسم في اعتوار المعاني. كما مرّ.
- (٥) فبني، تقديماً للمانع. وفي «البسيط» (١: ٢٠٥): (يلحق الفعل المضارع ثلاثة أشياء: النون الخفيفة والنون الشديدة، ونون جماعة النسوة... فإن لحقت إحدى النونات الشلاث بُنِيَ وزالَ الإعراب..).
- (٦) شرط إعمال اسم الفاعل ـ عند البصريين ــ: اعتماده على نفي، أو استفهام، أو موصوف، أو موصول، أو ذي خبر، أو حال.

قيل: أو على «إنَّ». وشرطوا أيضاً كونه مكبراً.

انظر «همع الهوامع» (٢: ٩٥)، و «شرح الأشموني» (٢: ٢٩٣).

- (V) (عرضه) في ح. (A) (و) في حيدر.
- (٩) أي: تقديماً لعُروض المانع. و (الحكم) مكان (إعماله) في ح.

#### الرابعة عشرة(١)

### في القولين لعالِم واحِدٍ (٢)

[١٠٤] قال في بعض « الخصائص »(٣) : إذا ورد عن عالم في مسألةً / قولان ، فإن كان(٤) أحدهما

(إذا نُقِلَ عن المجتهد قولان: فإمَّا أن يوجدَ له في المسألةِ قولان في موضع واحدٍ، أو في موضعين.

فإن وُجِدَ القولان في موضعين بأن يقول في كتابِ بتحريم شيءٍ، وفي كتابِ آخر بتحليله، فإمّا أن يُعْلَمَ التاريخُ ، أو لا يُعلَم. فإن عُلِمَ التاريخُ ، فالثاني منهما رجوعٌ عن الأوّل ظاهراً.

وإن لم يعلم التاريخ حُكِيَ عنه القولان، ولا يحكمُ عليه بالرجوع إلى أحدِهما بعينه.

وإن وجد القولان في الموضع الواحد، بأن يقول: في المسألة قولان، فإمًّا أن يقول عقيبَ هذا القول ما يشعرُ بتقوية أحدهما، فيكون ذلك قولاً له؛ لأنَّ قولَ المجتهد ليس إلاً ما ترجَّح عنده.

وإن لم يقل ذلك، فهاهنا من الناس من قال: إنَّه يقتضي التخييرَ، إلَّا أنا أطلنا ذلك.

وأيضاً فبتقدير صحَّتِهِ يكون لـه في المسألـةِ قولٌ واحدٌ، وهو «التخيير»، لا قولان).

- $(7) \quad (1: 17 17).$
- (٤) (وكان) ساقط من س.

<sup>(</sup>١) (عشر) في س.

<sup>(</sup>٢) وفي «المحصول» (٢/٢:٢/٥):

مُرْسَلاً (۱)، والآخر مُعَلَّلاً (۲) أُخذ (۳) بالمعلَّل، وتُـوُّوِّل (١) المرسَل. كقول «سيبويه» (٥) \_ في غير موضع \_ في «التاء» من «بنت» و «أخت»: إنها للتأنيث.

وقال في «باب ما لا ينصرف» (٢): إنها ليست للتأنيث، وعلَّه بأن ما قبلها ساكنٌ، و «تاء» التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها ساكناً إلاّ أن يكون (٧) ألِفاً، كـ «فتاة»، و «قناة» (٨)، و «حَصَاة»، والباقي كلّه مفتوح كـ «رُطَبَة» و «عِنبَة»، و «علَّمة» و «نسَّابة».

قال: فلو سمَّيت رجلًا بـ «بنتٍ» و «أختٍ» لصرفته (١٠).

<sup>(</sup>١) أي: غير مقيد بالدليل.

<sup>(</sup>٢) أي: مقيداً بالدليل.

<sup>(</sup>٣) (أخذنا) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) (يؤول) في س.

<sup>(</sup>٥) في «الكتاب» (٣٦٢:٣)، و (٤:٣١٧).

<sup>(</sup>٦) في «الكتاب» (٢٢١:٣).

<sup>(</sup>۷) (تكون) في حيدر.

<sup>(</sup>A) واحد «القنا»، وهو اسم جمع: الرماح.

<sup>(</sup>٩) (كرطبة) ساقط من س، و (كرتبة) في إستانبول.

<sup>(</sup>١٠) لأنه ليس فيه إلا العلمية، وأما إذا سمِّيَ به مؤنث فيمنع جوازاً للعلمية والتأنيث المعنوي، فهو كـ «هند» ثلاثي ساكن الوسط، والمنع فيه جائز لا واجب.

انظر «شرح المفصل» (١: ٧٠).

و (صرفته) في س.

قال «ابنُ جني) : فمذهبه الثاني (١) وقولُه : إنها (٢) للتأنيث، محمولٌ على التجورُ (٣) ؛ لأنها لا توجد في الكلمة إلا في حال التأنيث، وتذهب بذهابه . لا أنها (٤) في نفسها زائدة للتأنيث، بل أصل ك «تاء» «عِفْريتٍ» و «مَلَكُوت» (٥) ، فإنها بدل «لام ِ» «أخ» و «ابن» ، إذْ أصلها : «أَخَوُ » و «بَنوُ » .

فلمًا ساوقت تاء «بنت» تاء «ابنة»، وكانت تاء «ابنة» للتأنيث، قال في تاء «بنت» ما قال في تاء «ابنة». وهذا من أقرب ما يتسمَّع به في هذه الصناعة . . . ) .

والمشهور أنها زائدة فيها للمبالغة «الفيض».

وفي «الممتع» (١:٨٥، ١٥٥):

(التاء في «عفريت» زائدة، وهي على وزن «فِعْلِيت» )

وفيه أيضاً (١: ٢٧٦):

(زيدت التاء في نحو: «ملكوت»؛ لأنها بمعنى الملك).

وهي على وزن «فَعَلُوت».

<sup>(</sup>۱) «مذهبه»: مبتدأ، وضميره عائد على «سيبويه»، و «الثاني»: خبره، أي: القول الثاني.

<sup>(</sup>٢) أي: التاء.

<sup>(</sup>٣) وفي «الخصائص» (١: ٢٠٠): (ووجه الجمع بين القولين: أن هذه التاء وإن لم تكن عنده للتأنيث فإنها لمَّا لم توجد في الكلمة إلَّا في حال التأنيث استجاز أن يقول فيها: إنَّها للتأنيث؛ ألا ترىٰ أنك إذا ذكَّرت قلت: «ابن» فزالت التاء كما تزول التاء من قولك: «ابنة».

 $<sup>(\</sup>xi)$  (لأنها) في س.

<sup>(</sup>٥) صريح كلامه أن التاء فيهما أصل، فوزن «عِفْرِيت»: «فِعْلِيلُ»، و «مَلَكُوت»: «فَعَلُولُ».

وإن لم يعلل واحداً منهما(١). نُعظِرَ (٢) إلى الأليق بمذهبه، والأَجْرَىٰ على قوانينه (٣) فيعتمد، ويتأوَّل الآخر إن أمكن، كقول «سيبويه» (٤): «حتَّى» الناصبة للفعل. وقوله: إنها حرف جر(٥)، فإنهما متنافيان؛ إذ عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال (٢) فضلاً عن أن تَعْمَلَ فيها، وقد عَدَّ الحروف الناصبة للفعل، ولم يذكر فيها «حتَّى»، فعلم بذلك أنَّ «أَنْ» مضمَرة عنده بعد «حتَّى»، كما تضمَرَ مع «اللام» الجارَّة، في نحو: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴿ (٧).

وإن لم يمكن (^) التأويل. فإن نصَّ في أحدهما على الرجوع عن

(هذا باب الحروف التي تُضمر فيها «أَنْ».

وذلك «اللامُ» التي في قولك: «جئتُك لِتَفْعَلَ»، و «حتَّى»، وذلك قولك: «حتَّى تفعل ذاك». فإنَّما انتصَب هذا بِه أَنْ»، و «أَنْ» هاهنا مضمَرة، ولو لم تُضْمِرْها لكان الكلامُ محالاً؛ لأنَّ «اللام» و «حتَّى» إنما يَعملان في الأسماء فيجرَّان...).

<sup>(</sup>١) (واحد منها) في ح.

<sup>(</sup>۲) (نظراً) في س.

<sup>(</sup>٣) أي: الأليق على قواعده.

<sup>(</sup>٤) في «الكتاب» (١٦:٣): (اعلم أنَّ «حتَّى» تَنصب على وجهين). قولُ «سيبويه»: «إنَّ «حتَّى» ناصبةُ» تَجَوُّزُ سببُه الملابسة والمجاورة.

<sup>(</sup>٥) وفي «الكتاب» (٣:٥):

<sup>(</sup>٦) (بالأفعال) في س.

<sup>(</sup>٧) (الفتح: ٢).

<sup>(</sup>٨) (يكن) في م.

الآخر، علم أنَّه (١) رأيه والآخر مُطَّرَح (٢)، وإن لم ينص بُحِثَ عن تاريخهما، وعمل (٣) بالمتأخر (٤)، والأول مرجوع عنه (٥).

فإن لم يعلم التاريخ وَجَبَ سَبْرُ المذهبين (٦)، والفحصُ عن [١٠٥] حال القولين (٧)، فإن كان أحدهما أقوى نُسِبَ / إليه أنه قوله، إحساناً للظنِّ به، وأنَّ الآخر مرجوع عنه.

وإن تَسَاويا (^) في القوة (٩) وجبأن يُعْتَقَدَ (١٠) أنهما رأيان له (١١)، وأنَّ الدواعي إلى تساويهما عند الباحث عنهما هي الدواعي التي دعت (١٢) القائل بهما إلى أن اعتقد كلَّا منهما.

وكان «أبو الحسن الأخفش» يقع له ذلك كثيراً (١٣)، حتى إنَّ

<sup>(</sup>١) (أنه) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٢) (مطروح) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) (علم) في ح.

<sup>(</sup>٤) أي: لكونه كالناسخ لسابقه.

<sup>(</sup>٥) فهر كالمنسوخ.

<sup>(</sup>٦) أي: النظر في دليلهما قوةً ودقةً.

<sup>(</sup>٧) قوة وضعفاً.

<sup>(</sup>٨) أي: القولان.

<sup>(</sup>٩) أي: والضعف.

<sup>(</sup>۱۰) (تعتقد) في س.

<sup>(</sup>١١) أي: تعارضا عنده ولم يقم لديه مرجح يترجح به أحدهما على الآخر.

<sup>(</sup>۱۲) (ادعت) في س.

<sup>(</sup>١٣) وديانته تمنعه من ترجيح ما لم يقم لرجحانه دليلً.

«أبا علي» كان إذا عُرض له قولٌ عنه، يقول: لا بدَّ من النظر في إلزامه (١) إياه، لأن مذاهبه كثيرة (٢).

وكان «أبو علي» يقول في «هَيْهَات»: أنا أُفتي مَرَّةً بكونها اسماً للفعل، ك «صَهْ» و «مَهْ» (٣)، وأُفْتِي مرةً بكونها ظَرْفاً (٤)، على قدر

(ومن الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ماكان «أبو العباس» تَتَبَّع به كلام «سيبويه»، وسماه: «مسائل الغَلَطِ».

فحدّثني «أبو عليّ» عن «أبي بكر» [هو ابن السراج]، أن «أبا العباس» [هو المبرد] كان يعتذر منه، ويقول: هذا شيءٌ كنًا رأيناه في أيام الحَدَاثَةِ فأمّا الآن فلا.

وحدثنا «أبو علي» قال: كان «أبو يوسف» إذا أفتى بشيء، أو أَمَلَ شيئاً، فقيل له: قد قلتَ في موضع كذا غيرَ هذا يقول: هذا يَعْرِفُهُ مَنْ يَعْرِفه. أي: إذا أُنِعم النظرُ في القولين وُجِدَا مَذْهباً واحداً.).

- (٣) مراده المماثلة في أصل الدلالة على اسم الفعل. وكونها اسم فعل هو رأي أكثر النحاة.
- (٤) أي: منصوبة على الظرفية، نحو قوله تعالى: ﴿هيهاتَ هيهاتَ لما توعدون﴾ (المؤمنون: ٣٦)، أي: بعداً؛ لأن أصلها كغيرها من أسماء الأفعال أنها مصادرُ، والمصادرُ كثيراً ما تُنْصَبُ على الظرفية. انظر «شرح الكافية» لـ «الرضى» (٢: ١٧٣).

وهذا الرأي سَبَقَ به «المبرد» في «المقتضب» (١٨٢:٣): في (باب الاسم =

<sup>(</sup>١) (التزامه) في «داعي الفلاح» و «الفيض»، وأثبتُ الذي هو في نسخ «الاقتراح» لموافقتها لـ «الخصائص».

<sup>(</sup>۲) وفي «الخصائص» (۲۰٦:۱):

ما يحضُرني في الحال<sup>(١)</sup>.

قال «أبو علي»: وقلت لـ «أبي عبد الله البصريّ» يـوماً: أنا أعْجب من هذا الخاطِرِ(٢) في حضوره تارةً، ومَغِيبِه أخرى، وهذا يدلُّ على أنه مِنْ عندِ اللَّهِ، إلَّا أنه لا بدَّ من تقديم النظر. انتهى كلامُ «الخصائص» ملخصاً.

## الخامسة عشرة (<sup>٣)</sup> فيها رجحت <sup>(٤)</sup> به لغة قريش على غيرها

قال «الفرَّاء»(٥): كانت العرب تحضر المَوْسِمَ في كل عام، وتحجُّ البيتَ في الجاهلية، وقريشٌ يسمعون جميعَ (١) لغاتِ العرب، فما استحسنوه من لغاتهم تكلَّموا به، فصاروا أفصحَ العرب، وخَلَتْ

الذي تُلْحِقُهُ صوتاً أعجمياً. فأما «هَيْهَاتَ» فتأويلها: في البعد، وهي ظَرْف غير متمكن؛ لإِبهامها، ولأنها بمنزلة الأصوات).

وانظر «الخصائص» (٣: ٤١ ـ ٤٣)، و «شرح الأشموني» (٣: ١٩٩).

<sup>(</sup>١) أي: ما يظهر له من الأدلة والتعاليل، فكلما قُوِيَتْ جهةٌ حَكَمَ بها، وأفتى بمقتضاها.

<sup>(</sup>٢) أي: ما يخطر في باله من المفهومات والإدراكات.

<sup>(</sup>۳) (عشر) في ح، س، م.

<sup>(</sup>٤) (ترجُّحت) في إستانبول.

<sup>(</sup>٥) أكَّد «الفراء» صفاء لغة قريش، وأوضح أسرار ذلك. انظر «المزهر» (١: ٢٢١ – ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) (جميع) ساقط من حيدر.

لغتُهُم من مُسْتَبْشَعِ (!) اللغات، ومُسْتَقْبَحِ الألفاظ(٢).

من (٣) ذلك «الكَشْكَشَةُ» (٤) وهي في ربيعة ومضر، يجعلون بعد «كاف» الخطاب في المؤنث «شِيناً» (٥) فيقولون: «رَأَيْتُكِش» و «بِكِشْ» و «عَلَيْكِشْ» (٦).

فمنهم من يُشِتها (٢) حالَ الوقف فقط، وهو الأشهر. ومنهم من يثبتها (٨) في الوصل أيضاً، ومنهم من يجعلها مكان «الكاف» ويَكْسِرُها

<sup>(</sup>١) (يستتبع) في س.

<sup>(</sup>٢) (لذلك اصطنعت لغة قريش وحدها في الكتابة والتأليف والشعر والخطابة، فكان الشاعر من غير قريش يتحاشى خصائص لهجته، ويتجنب صفاتها الخاصة في بناء الكلمة، وإخراج الحروف، وتركيب الجملة؛ ليتحدث إلى الناس بلغة الفوها، وتواضعوا عليها، بعد أن أسهمتْ عواملُ كثيرة في تهذيبها وصقلها.).

<sup>«</sup>دراسات في فقة اللغة» (ص: ٦٧).

<sup>(</sup>٣) إشارات إلى بعض المذموم من لهجات العرب.و (فمن) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) هي إحملال الشين محمل الكاف. ففي «الكتاب» (٤: ١١٩): (.. وقومً يُلْحِقُونَ الشين، ليبيِّنوا بها الكسرة في الوقف، كما أبدلوها مكانها للبيان. وذلك قولهم: «أَعْطَيْتُكِشْ»، و «أُكْرمُكِشْ»..).

<sup>(</sup>٥) (سيناً) في س.

<sup>(</sup>٦) (وعليكش) ساقط من ح.

<sup>(</sup>٧) (يکتب) في س.

<sup>(</sup>۸) (یکتبها) في س.

[١٠٦] في / الوصل ويسكِّنُها في الوقف، فيقول: «مِنْشِ» و «عَلَيْشْ» (١).

ومن ذلك: «الكَسْكَسَةُ»(٢) وهي (٣) في ربيعة ومضر يجعلون بعد «الكاف» أو مكانها في المذكر «سِيناً» على ما تقدم، وقصدوا بذلك الفرق بينهما(٤).

ومن ذلك: «العَنْعَنَةُ» وهي في كثير من العرب، في لغة قيس وتميم يجعلون (٥) الهمزة المبدوء بها

(١) وينشدون:

فَعَيْنَاشَ عَيْنَاهَا، وجِيدُشِ جِيدُها وَلَوْنُشِ، إلاَّ أَنَّها غير عاطلِ والبيت في «الصاحبي» (ص: ٣٥). وهو لـ «مجنون ليلى» كما في «الجمهرة» (١:١).

(٢) هي إحلال السين محل الكاف.

وفي «الكتاب» (٤: ١٩٩):

(واعلم أن ناساً من العرب يُلحقون الكاف السين؛ ليبيِّنوا كسرة التأنيث.

وإنما ألحقوا السين؛ لأنها قدتكون من حروف الزيادة في «اسْتَفْعَلُ».

وذلك: «أَعْطَيتُكِسْ»، و «أُكْرِمُكِسْ».

فإذا وصلوا لم يجيئوا بها؛ لأن الكسرة تَبِين. . .

وإنما يُلْحِقُونَ السينَ والشينَ في التأنيث؛ لأنهم جعلوا تركها بيان التذكير.).

وانظر «مجالس ثعلب» (۱:۸۱،۸۱۱).

- (٣) (وهي) ساقط من حيدر.
- (٤) أي: بين المؤنث والمذكر.
- (٥) (بجعل) في س، و (تجعل) في م، وحيدر، وإستانبول.

عِيناً (١)، فيقولون (٢) في «أنَّك»: «عَنَّك» (٣)، وفي «أَسْلَم»: «عَسْلَم» وفي «إَسْلَم»: «عَسْلَم» وفي «إِذَنْ» (٤): «عِذَنْ».

ومن ذلك: «الفَحْفَحَةُ» في لغة هذيل يجعلون «الحاء»(٥) عيناً (٦).

(١) قال «ذو الرمة»:

أَعَنْ تَرسَّمْتَ مِنْ خَرْقَاءَ منزلةً مَاءُ الصَّبابةِ من عَيْنَيْكَ مَسجومُ الشاهد قلب الهمزة عيناً، وهي هكذا في «مجالس ثعلب» (١: ٨١)، ورواية و «الخصائص» (باب اختلاف اللغات وكلُّها حجة) (٢: ١١)، ورواية الديوان (١: ٣٧١): «أَأَنْ».

- (٢) (فيقول) في حيدر.
  - (٣) (عندك) في س.
    - (٤) هي الجوابية.
  - (٥) (الهاء) في حيدر.
- (٦) وفي «المحتسب» (١: ٣٤٣):

(رُوي عن «عمر» أنه سمع رجلًا يقرأً: «عَتَى حِينٍ» (يوسف: ٣٥)، فقال مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قال: «ابنُ مسعود»، فكتب إليه: إنَّ اللَّهَ \_عز وجل \_ أنزلَ هذا القرآنَ فجعله عربياً، وأنزله بلغة قريشٍ، فأقرِئُ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة «هُذَيْل». والسلام.

العرب تُبْدِلُ أحد هذين الحرفين من صاحبه؛ لتقاربهما في المخرج، كقولهم: بُحْثِرَ ما في القبور، أي: بُعْشِرَ. لكنَّ الأخذَ بالأكثر استعمالاً. وهذا الآخر جائز، وغير خطأ.).

وانظر «البحر المحيط» (٥:٧٠٧)، و «الدر المصون» (٦: ٤٩٥).

وَمَن ذلك: «الوكِمُ»(١) في لغة ربيعة وقوم من كلب، يقولون: «عَلَيْكِم» و «بِكِم» حيث كان قبل الكاف «ياء» أو كسرة.

ومن ذلك: «الوهم» في لغة كلب، يقولون: «مِنْهِم»، و «غَنْهِم»، و «نَبِّنْهِم»، وإن لم يكن قبل الهاء «ياء» ولا كسرة.

ومن ذلك: «العَجْعَجَة»(٢) في قُضاعة، يجعلون «الياء» المشدَّدَة جيماً، يقولون في «تميميِّ»: «تَمِيمج»(٣).

(وقالوا في الياء في الوقف: «سَعْدِجْ» يريدون: «سَعْدِي».).

وفي «الكتاب» (٤:١٨٢):

(وأمَّا ناسٌ من بني سَعْدٍ فإِنهم يُبدِلون الجيم مكان الياء في الوقف؛ لأنها خفيَّة، فأبدلوا من موضعها أَبْيَنَ الحروف، وذلك قولهم: «هذا تَمِيمِجُّ»، يريدون: «عَلِيًّ».

وسمعتُ بعضهم يقولُ: «عَرَبانِجٌ »، يريد: «عَرَبانِيٌ».

وحَدَّثَنِي مَنْ سمعهم يقولون:

خَالِي عُوَيْفٌ وأبوعَلِجٌ المُطْعِمَانِ الشَّحْمَ بالعَشِجِّ وبالغداةِ فِلَقَ البَرْنِجِّ

يريد: بالعَشِيّ، والبَرْنِيّ.).

والفِلَق: جمع فِلقة، وهي ما قطع من التمر بعد تكتله في جلله، أي: قفاف تعبيته. والبّرْني: ضرب من التمر أصفر مدور، وهو أجود التمر.

<sup>(</sup>١) وفي «تاج العروس» (وكم ٩٦:٩): (يقال: «هم يَكِمُون الكلامَ» أي: يقولون: «السلام عليكِم». قلت: وهي لغة أهل الروم الآن.).

<sup>(</sup>٢) هي إحلال الجيم محل الياء.

<sup>(</sup>٣) وفي «الكتاب» (٢:٢٢):

ومن ذلك: «الاستنطاء»(١) لغةُ سعد بن بكر، وهذيل، والأزد، وقيس، والأنصار، يجعلون(٢) «العين» الساكنة نوناً إذا جاورت «الطاء»، ك «أنطىٰ» في «أعطىٰ».

ومن ذلك: «الوتم» في لغة اليمن، تجعل السين «تاء»

وفي «النوادر» (ص: ٤٥٥ ــ ٤٥٦) تُرْوَىٰ أبياتُ لبعض أهلِ اليَمَنِ:
يا ربِّ إِنْ كُنْتَ قَبِلْتَ حَجَّتِجْ
فلا يَزَالُ شَاحِجُ يَأْتِيكَ بِجْ
أَقْمَرُ نَهَاتُ يُنَـزِي وَفْرَتِجْ

أراد: حَجَّتِي، وَوَفْرتِي، وبِجْ. أراد: بِي. الحِجَجُ: السَّنُونَ، واحِدَتُهَا: حِجَّةٌ. والحَجَّةُ من حَجِّ البيتِ.

(۱) «الاستنطاء» كأنه استفعال من «نَطَىٰ»، أي: طلب هذا اللفظ. «الفيض». وفي «البحر المحيط» (۸: ٥١٩): (قرأ الجمهور: «أعطيناك» بالعين. وقرأ «الحسنُ» و «طلحةُ»، و «ابنُ محيصن» و «الزعفراني»: «أنطيناك» بالنون، وهي قراءة تُرْوَىٰ عن رسول ﷺ...

ثم قال: قال «أبو الفضل الرازي» و «أبو زكريا التبريزي»:

أبدل من العين نوناً. فإن عَنَيَا النون في هذه اللغة مكان العين في غيرها فحسن.

وإن عَنيا البدل الصناعي فليس كذلك، بل كلَّ واحد من اللغتين أصلَّ بنفسها؛ لوجود تمام التصرِّف من كلَّ واحدة. فلا يقال: الأصلُ العين، ثم أبدلت النون منها.).

وانظر «تاج العروس» (نطا ۱۰:۳۷۲).

(٢) (يجعل) في س.

ک «النات» فی: «الناس»(۱).

ومن ذلك: «الشَّنْشَنَةُ»(٢) في لغة اليمن، تجعل «الكاف» شيناً مطلقاً (٣)، ك «لَبَّيْشَ اللهم لَبَّيْشَ»(٤) أي: «لَبَيْك».

ومن العرب من يجعل «الكاف» جيماً كـ «الجَعْبَة» يريد: الكعبة، أورده (٥) «ياقوت» في «معجم الأدباء».

(۱) قال «عِلْبَاءُ بن أَرْقَمَ اليَشْكُرِيُّ» (جاهلي): يا قَبَّحَ اللَّهُ بني السِّعْلَاتِ عَمْرَو بن يَرْبُوعٍ شِرَارَ الناتِ غَيْرَ أَعِفَّاءَ ولَّا أَكِياتِ

الشاهد في: «النات» أي: الناس، و «أكيات» أي: أكياس. أبدل السين من التاء في بعض اللغات؛ لموافقتها إِيَّاها في الهمس والزيادة وتجاور المخارج.

انظر «النوادر» (ص: ٣٤٥) و «الاشتقاق» (ص: ٢٢٧)، و «الخصائص» (٢: ٥٠٥)، و «الصاحبي» (ص: ١٣٩) و «سمط اللآلي» (٢: ٧٠٣).

- (٢) الشنشنة: حركة القرطاس، والثوب الجديد. «تاج العروس» (شنّ ٩: ٧٥٧).
  - (٣) أي: سواء كانت لمذكر أو مؤنث.
    - (٤) (اللهم لبيش) ساقط من ح.
      - (٥) (رواه) في ح.

#### السادسة عشرة(١)

### في الترجيح بين (٢) مذهب البصريين والكوفيين

اتفقوا على أن البصريين أصحُّ قياساً؛ لأنهم لا يلتفتون إلى كلِّ مسموع (٣)، ولا يقيسون على الشاذِّ /، والكوفيون أوسع رواية.

[1.4]

قُال «ابن جني»: الكوفيون علامون بأشعار العرب، مُطّلعون عليها(٤).

وقال «أبو حيان» في (مسألة العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار): الذي يُخْتَارُ جَوَازُهُ؛ لوقوعه في كلام العرب كثيراً نظماً ونثراً (٥٠).

<sup>(</sup>١) (عشر) في س.

<sup>(</sup>٢) (من) في م.

<sup>(</sup>٣) (مجموع) في س.

<sup>(</sup>٤) وفي «مراتب النحويين» (ص:١١٨ ــ ١١٩).

<sup>(</sup>قال «يونس»: إني لأعجب كيف أخذ الناس عن «حماد» وهو يَلْحَنُ ويَكْسِر الشعر ويكذب ويصحِّف. \_ و «حماد» راوية الكوفيين \_.

وقال «الطرمّاح»: الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة، ولكن أكثره مصنوع ومنسوبٌ إلى من لم يَقُلْهُ، وذلك بَيِّنٌ في دواوينهم) اه.

أقول: ولعلَ هذا من تحامل البصريين على الكوفيين حين وجدوهم يتسعون في الرواية.

فقد خَرَجَ «الكسائي» إلى بوادي الحجاز ونجد وتهامة يأخذ العربية، ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ. «إنباء الرواة» (٢٥٨:٢).

<sup>(</sup>٥) قرأ «حمزة» قوله تعالى: ﴿واتقوا اللَّهَ الذي تساءلونَ به والأرحامِ ﴾ =

(النساء: ١) بكسر «والأرحامِ»، وقرأ باقي السبعة بنصب «والأرحام». كما في «السبعة» (ص: ٢٢٦).

وتخريج قراءة «حمزة» على عطف «الأرحام» على الضمير المجرور وهو الهاء في «به» من غير إعادة الخافض.

وقد شنّع «الزمخشري» و «ابن عطية» و «الرضي» وغيرهم على هذه القراءة، حتى قال «الرضي» في «شرح الكافية» (١: ٣٢٠): (والظاهر أن «حمزة» جوَّز ذلك بناء على مذهب الكوفيين؛ لأنه كوفي، ولا نسلم تواتر القراءات السبع).

أقول: ما ذهب إليه أهل البصرة في هذه القضية غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين والطعن في القراءات والقرَّاء جسارة شنيعة، لا تليق بالعلماء المحققين.

و «حمزة» لم يقرأ حرفاً من كتاب الله \_ تعالى \_ إلا بأثرٍ، وكان «حمزة» صالحاً ورعاً، ثقة في الحديث.

ومما يؤيد هذه القضية ما أخرجه «البخاريُّ» في «صحيحه» في (كتاب الإجارة \_ باب الإجارة إلى صلاة العصر) (٣: ٥٠) من حديث «عبد الله بن عمر» \_ رضي الله عنهما \_ أن رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّما مثلُكُم واليهودِ والنصارىٰ كرجلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا...» بجر «اليهودِ».

وما حكاه «قطرب» عن العرب: «ما في الدار غيرُه وفرسِه» بجر كلمة «وفرسِه».

وما أُنشد في «الكتاب» (٣٨٣:٢) وهو:

فاليومَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وتَشْتِمُنَا فَاذْهَبْ، فما بِكَ والأيام مِنْ عَجَبِ ويمكننا القول: بأن إعادة الخافض أمرٌ ثابتٌ، تَحَقَّقَ في النظم والنثر، =

قال: ولسنا مُتَعَبَّدِينَ باتَباع ِ مذهب البصريين، بل نتبع الدليل().

وقال «الأندلسيُّ» في «شرح المفصل»: الكوفيون لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيءٍ مخالف للأصول جعلوه أصلاً، وبَوَّبُوا عليه بخلاف البصريين.

قال: ومما افْتَخَر به البصريون على الكوفيين أن قالوا: «نحن ناخذ اللغة من حَوْشة (٢) الضِّباب (٣)، وأَكَلَةِ اليرابيع (٤)،

الواردين عن العرب، فهو قوي وإن كان لا يبلغ في قوته وحُسنه البلاغي درجة الكثير.

انظر «شواهد التوضيح والتصحيح» (ص: ١٠٧ ـ ١٠٩)، و «الدر المصون» (٣: ٤٥٥).

<sup>(</sup>۱) وتمام عبارته: (فكم حُكْمٌ ثَبَتَ بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريّون، وكم حُكْمٌ ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون! وإنما يَعْرف ذلك من له استبحار في علم العربية..) «البحر المحيط» (٣:١٥٩).

<sup>(</sup>٢) جمعُ: حاش، ككاتب، وكَتَبة. والقياس إعلاله، وأُصِعُ شذوذاً. يقال حاش الصيد، يحوشه، حوشاً، وحياشة، إذا جاء من حَوالَيْه ليصرفه إلى الحبالة. «تاج العروس» (حاش ٢٠٢٤).

هكذا في س، م و «الفيض»، و (حرشة) في حيدر، و (حرشة) في إستانبول.

<sup>(</sup>٣) «الضباب» جمع: ضب، وهو دويبة من الحشرات. «تاج العروس» (٣٤٣:١).

<sup>(</sup>٤) «أَكَلَة» جمع: آكل. و «اليرابيع»: جمع يَرْبوع على زنة «يَفْعُول»: دويبة نحوُ الفأرة. «المصباح» (ربع٢١٧).

وأنتم (١) تأخذونها عن أَكَلَةِ الشِّواء(٢)، وباعة الكواميخ ٣(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: معاشر الكوفيين.

<sup>(</sup>٢) (الينوا) في حيدر.

<sup>(</sup>٣) «باعة» جمع: بائع. و «الكواميخ» و «الكوامخ» جمع: كامخ، وهو نوع من الإدام. فارسية ـ انظر «المفصّل في الألفاظ الفارسية» (ص: ٢٤٨).

ومرادهم أن الكوفيين يتلقون اللغة عن الحواضر أهل الأسواق.

و (الكوميخ) في س.

وأورد «ابنُ النديم» في «الفهرست» (ص: ٨٦) في أخبار «الرياشي البصري» أنه قال ما يشبه ما ذكره «السيوطي» هنا.

الكتاب السابع في الحوال مستنبط (\*) هكذا العيلم ومستخري (\*\*) منه مسائل



### الأولسى

# في أول مَنْ وَضَعَ النحوَ والتصريفَ

اشْتُهِرَ أَنَّ أُولَ مَنْ وضع النحو «عليُّ بنُ أبي طالب» رضي الله عنه لـ «أبي الأسود»(١).

قال «الفخر الرازي» في كتابه «المحرر في النحو»: رَسَمَ «عليًّ» \_ رضي الله عنه \_ لـ «أبي الأسود»: (باب إنَّ)، و (باب الإضافة)، و (باب الإمالة).

<sup>(\*) (</sup>تستنبط) في س.

<sup>(\* \*) (</sup>تستخرج) في س.

<sup>(</sup>۱) انظر «معجم الأدباء» (۱٤: ٤٩)، و «نزهة الألباء» (ص: ٤ ــ ١١)، و «إنباه الرواة» (١: ٣٩)، و «بغية الوعاة» (٢: ٢٣)، و «التراتيب الإدارية» (باب في أول من وضع علم النحو في الإسلام الصحابة) (٢: ٢٧٢).

قال «محمد بن سلَّام الجمحي» في «طبقات فحول الشعراء» (١٢:١):

<sup>(</sup>وكان أُوَّلَ من أسسَ العربية، وفتح بابَها، وأنْهَجَ سبيلَها، ووضع قياسَها «أبو الأسود الدؤلِيُّ» وهو «ظالم بن عمرو»).

المتوفى سنة ٦٩ه. وهو أول مَنْ نَقَطَ المصحف. كان من سادات التابعين، ومن أكمل الرجال رأياً، وأسدِّهم عقلاً.

<sup>(</sup>لأبي الأسود) ساقط من ح.

ثم صنَّف «أبو الأسود» (باب العطف)، و (باب النعت)، ثم صنَّف (باب التعجب)، و (باب الاستفهام)، وتطابقت الرواياتُ على أنَّ أول من وضع النحو «أبو الأسود»، وأنه أخذه أَوَّلًا عن «عليّ».

واتفقوا على أن «معاذاً الهراء» (١) أولُ مَنْ وضع التصريف (٢)، وكان تخرَّج بـ «أبي الأسود».

ثم خَلَفَ «أبا الأسود» خمسةً: «عنبسةُ الفيل» (٣)، و «ميمونُ / الأقرن» (٤)

[1.1]

(أول عِلْمِ التصريف معرفةُ حروفِ الـزوائدِ، وهي عشـرة، يجمعها قـولُكَ «اليوم تنساه»، وهذا عَمِلَهُ «أبو عثمان المازني»). المتوفى سنة ٢٣٠ه.

أقول: عناية «الهرَّاء» إنما كانت في «مسائل التمرين»، وليس معنى ذلك أنه أول واضع لعلم التصريف. ولقد ذكر «سيبويه» في «الكتاب» (٢٤٢:٤) التصريف.

ولا يتسع المقامُ لمناقشة هذه المسألة والوصول فيها إلى الرأي السديد. فعليك بالتحقيق ولا تكن أسير التقليد.

(٣) هو «عَنْبَسَة بن مَعْدان» كان أبرعَ أصحاب «أبي الأسود». مترجم في «نزهة الألباء» (ص: ٢١)، و «إنباه الرواة» (٢: ٣٨١).

(٤) هو من أبرع أصحاب «عنبسة». كما في «نزهة الألباء» (ص: ١٢). مترجم في «إنباه الرواة» (٣٣٧).

<sup>(</sup>١) هو «أبو علي ، معاذ بن مسلم الهَرَّاء» الكوفي . المتوفَّىٰ سنة ١٨٧هـ. ولا يعرف لـه مصنَّفٌ .

له ترجمة في: «نزهة الألباء» (ص:٥٢)، و «إنباه الرواة» (٣: ٢٨٨ – ٥٩)، و «إشارة التعيين» (ص:٣٤٧)، و «بغية الوعاة» (٢: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) قال «الزجاجيُّ» في «الجمل» (ص: ٣٩٩):

و «يحيى بنُ يَعْمَرُ»(١)، وابنا «أبي الأسود»: «عطاء» و «أبو حرب»(٢).

ثم خَلَفَ هؤلاء: «عبد الله بن أبي إسحاق» (٣)، و «عيسى بن عمر»، و «أبو(٤) عمرو بن العلاء».

ثم خَلَفَهُمْ «الخليلُ» ففاقَ مَنْ قَبْلَهُ، ولم يدركه أحد بعده، أخذ عن «عيسى» وتخرَّج به «ابن العلاء»، ثم أَخَذَ عنه «سيبويه»، وجَمَعَ العلومَ التي استفادها منه في كتابه، فجاء كتابُه أحسنَ من كل كتابٍ صُنِّفَ فيه إلى الآن(٥).

المتوفى بخراسان سنة ١٢٩ه. مترجم في «نزهة الألباء» (ص:١٦)، و «إنباه الرواة» (٤:٤٢).

وصحة حكم.

<sup>(</sup>١) العَدْوَاني. أبو سليمان. تابعيّ، بصريّ.

<sup>(</sup>٢) انظر أخبارَهما في «إنباه الرواة» (١:٥٦).

<sup>(</sup>٣) الحضرميّ، أبو بحر. المتوفى سنة ١١٧ه. كان شديد التجريد للقياس. أي: الاجتهاد فيه، يقال: تَجَرَّدَ للأمر، إذا جد فيه. وكان أولَ من علَّل النحو. مترجم في «نزهة الألباء» (ص:١٨ – ٢٠)، و «إنباه الرواة» (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٤) (أبو) ساقط من س.

<sup>(</sup>٥) قال «على النجدي ناصف» في «سيبويه إمام النحاة» (ص: ١٢٨):

(كتابُ «سيبويه» هو هذا السفر العظيم، الذي أقامه العالمُ الجليلُ في ساحة الخلود أثراً، وأرسله مع الأيام ذكراً، وادّخره للعربية كنزاً، وندبه في العالمين شاهداً على براعته فيها، ونفاذه إلى أسرارها، وإمامته في الاشتراع لها، وضبط أصولها، على نحوٍ يعزُّ نظيرُه في الأولين والآخرين: شمول إحاطة، وبراعة أستاذية، وسلامة تحليل، وصدق نظر،

وأما «الكسائيُّ» فقد خَدَمَ «أبا عمرو بن العلاء» نحواً من سبعَ عشرةَ سنةً، لكنه لاختلاطه (١) بأعراب الأُبُلَّةِ (٢) فَسَدَ علمُهُ، ولذلك

والراجح أن «سيبويه» لم يضع لكتابه اسماً؛ لأنه أدركته المنية، وهو جزازات منفصلة.

ثم إن الكتاب ليس له مقدمة ولا خاتمة. أوله: (هذا باب علم ما الكلم من العربية). وآخره: ومثل هذاقولُ بعضهم:

«عَلْمَاءِ بَنُو فُلانٍ» فَحَذَفَ اللامَ، يريد: على الماء بَنُو فُلانٍ. وهي عربيَّة).

(١) (لا صامح) في س.

(٢) هكذا في حيدر، وإستانبول والضبط من «الفيض». و (الإِبـل) في س، م، و (الأيلة) في ح.

و«أُبُلَّة» على زنة «فُعُلَّة» لا «أفعلة». وهي بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى، في زاوية الخليج الذي يدخل منه إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة، كما في «معجم البلدان». «تاج العروس» (إبل ٧: ٢٠٠).

وعن «الأصمعيّ» أخذ «الكسائيّ» اللَّغة عن أعراب الحَـطَمة ينـزلون بـ «قُطْرُبُّل» فلما ناظر «سيبويه» استشهد بلغتهم عليه.

وقال «ابن دَرَسْتويه»: كان «الكسائيُّ» يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلَّا في الضرورة، فيجعله أصلًا ويقيس عليه، فأفسدَ بذلك النحو.

«بغية الوعاة» (٢: ١٦٣ – ١٦٤).

«أعراب الحَطَمة» إضافة إلى «حَطَمة بن مُحَارب بن عمرو بن وديعة» أبو بطن من «عبد القيس»، تنسب إليه الدروع الحَطَمية.

«جمهرة أنساب العرب» (ص: ٢٩٧)، و «تاج العروس» (حطم ٢٥١). و «قُطْرُبُّلُ» \_ كما ضبطه «الجوهري» \_: موضع بالعراق غربي دجلة، كان مجمعاً لأهل القصف والشعراء والخلعاء. «تاج العروس» (قطل ٨: ٨٨).

احتاج إلى قراءة كتاب «سيبويهِ» على «الأخفش»(١)، وهو مع ذلك إمام الكوفيين(٢)، وما ظنُّك برجل غلامُه(٣) «الفرَّاء»؟!

ثم صار الناس بعد ذلك فرقتين: بصرياً وكوفياً. انتهى.

وقال «ثعلب» (٤) في «أماليه»: قال «أبو المِنْهال» (٥): أئمةُ البصرة في النحو وكلام العرب ثلاثةً: «أبو عمرو (٢) بن العلاء»، وهو أولُ من وَضَعَ أبوابَ النحو، و «يونسُ بنُ حبيب»، و «أبو زيد الأنصاري»، وهو أوثقُ هؤلاءِ كلّهم، وأكثرُهم (٧) سماعاً من فصحاءِ العرب، سمعته (٨) يقول: «ما أقول: قالت العرب إلا إذا سمعته [من عُجُز (٩) هوازن (١٠)».

<sup>(</sup>۱) «نزهة الألباء» (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) (كوفي) في س.

<sup>(</sup>٣) (غلام) في س.

<sup>(</sup>٤) (ثعلب) ساقط من ح، م.

<sup>(</sup>٥) هو «عوف بن مُحَلِّم، الخزاعي \_ بالولاء \_» المتوفى نحو سنة ٢٢٠ه. شاعر مجيد، وكان صاحب نوادر وأخبار، ومعرفة بأيام العرب. مترجم في «سمط اللآلي» (١: ١٩٨)، و «معاهد التنصيص» (١: ٣٧٥)، و «الأعلام» (٥: ٩٦).

<sup>(</sup>٦) (عمر) في ح، س.

<sup>(</sup>۷) (وأوثقهم) في ح.

<sup>(</sup>۸) الضمير في «سمعته» يعود لـ «أبي زيد». وانظر ما قاله «أبو المِنْهال» في «المزهر» (۱:۱۰۱)، وزيادات «مجالس ثعلب» (۲:۷۳٤).

<sup>(</sup>٩) جمع: عجوز. (١٠) (همدان) في إستانبول.

وفي رواية أخرى: «إلا إذا سمعته](١) من هؤلاء: بكر بن (٢) هوازن (٣)، وبني كلاب (٤)، وبني هلال (٥)، أو(١) من عالية السافلة (٧)، أو(٨) سافلة العالية (٩)، وإلا لم أقل: قالت العرب»(١٠).

- (٦) (و) مكان (أو) في ح.
  - (٧) (السفلة) في حيدر.
    - (۸) (أو من) في حيدر.
- (٩) في «نَجْد» بلاد كثيرة، وفيها: أرض العالية، التي كان يَحْميها «كُلَيْب بن وائل».

قال «ابن الأعرابي»: «نجد» قسمان: السافلة، والعالية.

فالسافلة ما ولى العراق. والعالية ما ولى الحجاز وتهامة.

«بلوغ الأرب» (١: ١٩٩ ـ ٢٠٠). وانظر «معجم ما استعجم» (١: ١٠).

(۱۰) وكلام «أبي زيد» هذا يدل على مزيد الضبط والاحتياط، وكمال «التحري». انظر «المزهر» (۲:۲:۲).

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

<sup>(</sup>۲) (و) مكان (بن) في س، م.

<sup>(</sup>٣) «هوازن»: إحدى قبائل «قيس عَيْلُان». ومن أكبر بطون «هوازن»: بنوعامر بن صَعْصَعَة. ووَلدُ «هوازن»: «بكرُ بن هوازن». ومنهم: بنوسعد بن بكر بن هوازِن، استُرضِعَ النبي عَلَيْ فيهم. «الاشتقاق» (ص: ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَة. «جمهرة أنساب العرب» (ص: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) هم قبيلةً من «قيس». «الاشتقاق» (ص: ٦٠).

## الثانية

شرط المستنبط لشيء من مسائل هذا العلم (١)، المرتقي عن رتبة التقليد (٢): أن يكون عالماً بلغة العرب، محيطاً بكلامها، مطّلِعاً على نشرها ونظمها (٣)، ويكفي في ذلك الآن الرجوع إلى الكتب المؤلفة في اللغات، والأبنية، / وإلى (٤) الدواوين الجامعة لأشعار [١٠٩] العرب، وأن يكون خبيراً بصحة (٥) نسبة ذلك إليهم (٢)، لئلا يدلّس (٧)

<sup>(</sup>١) أي: علم النحو.

<sup>(</sup>٢) «التقليد» هو قبول الحكم من غير علم بدليله. وانظر «التعريفات» (ص: ٣٤).

وانظر الكلام على «المجتهد» في «المحصول» (٢/٣: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر «المزهر» (٣١٢:٢).

<sup>(</sup>٤) (إلى) ساقط من س.

<sup>(</sup>٥) (بصحبة) في س.

<sup>(</sup>٦) وذلك بأن يكون متثبتاً في الرواية، فلا يقتصر على رواية الأشعار من غير تفهم ما فيها من المعاني واللطائف، فيدخل في قول «مروان بن أبي حفصة» يذم قوماً استكثروا من رواية الأشعار، ولا يعلمون ما هي: زوامل للأشعار لا عِلْمَ عندهم بجيّدها إلا كعلم الأباعر لعمرُك ما يدري البعيرُ إذا غَدا بأوساقه أوراحَ ما في الغرائر! (المزهر» (٢: ٣١١). و «الزوامل»: جمع زاملة، وهي التي يحمل عليها. و «الأوساق»: جمع وسق، وهو حمل بعير، أو ستون صاعاً.

<sup>(</sup>٧) الدَلَس: الظلمة، ومنه أخذ التدليس في الإسناد. انظر «تاج العروس» (دلس ٢:٣٥).

هكذا في س، م، و (يدخل) في ح، وحيدر، وإستانبول.

عليه (١) شعرٌ مولَّدُ أو مصنوعٌ (٢)، عالماً (٣) بأحوال الرواة (٤)، ليعلم المقبولَ روايتُه من غيره، وبإجماع النحاة كيلا [يُخْرَقَ، وبالخلاف كيلا] (٥) يحدث قولاً زائداً خارقاً إذا قلنا بامتناع ذلك (٦).

#### الثالثة

ل «ابن مالك» في «النحو» طريقة (٧) سَلَكَها بين طريقي (^) البصريين [والكوفيين، فإنَّ مذهبَ الكوفيين القياسُ (٩) على الشاذ (١٠)، ومنذهبَ البصريين] (١١) اتباعُ التأويلات البعيدة التي

<sup>(</sup>١) (على) في س.

<sup>(</sup>٢) (موضوع) في س، ح.

<sup>(</sup>٣) (عالم) في ح.

<sup>(</sup>٤) وهو المسمَّى عند علماءِ الحديث بـ «علم الجرح والتعديل».

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين ساقط من حيدر. و (يخرقه) في ح، وإستانبول.

<sup>(</sup>٦) أي: خرق إجماع أهل الأدب.

<sup>(</sup>٧) (طريق) في س.

<sup>(</sup>٨) (طريق) في س، و (فريقي) في ح.

<sup>(</sup>٩) (القياس) ساقط من ح.

<sup>(</sup>١٠) المخالف للاستعمال.

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين ساقط من س.

خالفها(١) الظاهر(٢).

و «ابنُ مالك» يُعْلِم (٣) بوقوع ذلك (٤) من غير حكم (٥) عليه بقياس ولا تأويل، بل يقول: إنه شاذ أو ضرورة، كقوله في «التمييز»:

والفعلُ ذو التصريفِ نزراً سُبِقَا(١) وقوله في «مد المقصور»:

(٦) أي: مجيء عامل التمييز الذي هو فعل متصرف مسبوقاً بالتمييز نزرٌ. أي: قليل. نحو: «نفساً طابَ زيدٌ». «شرح الأشموني» (٢:١:٢).

وفي «التسهيل» (ص: ١١٥):

(ولا يمنع تقديمُ المميِّز على عامله، إن كان فعلاً متصرفاً، وفاقاً لـ «الكسائي» و «المازني» و «المبرد».

ويُمْنَعُ إن لم يَكُنْهُ بإجماع، وقد يستباح في الضرورة).

وانظر «شرح ابن الناظم» (ص: ١٣٨).

(V) الرجز بتمامه في «الألفية» هكذا:

وقَصْرُ ذي المَدِّ اضطراراً مُجْمَعٌ عليه، والعكسُ بِخُلْفٍ يَقَعُ ومعنى: (والعكس. . . إلخ) أي: مدُّ المقصور اضطراراً مَنَعَهُ جمهور البصريين، وأجازه جمهورُ الكوفيين. «شرح الأشموني» (١١٠٤).

وانظر «شرح ابن الناظم» (ص: ۲۹۸). و (وقع) في ح.

<sup>(</sup>١) (يخالفها) في س.

<sup>(</sup>٢) ولا يقيسون على الشاذ، بل يوقعونه على مورده.

<sup>(</sup>٣) أي: يُخْبِر في كتبه. و (يحكم) في حيدر.

<sup>(</sup>٤) أي: الحكم الشاذ.

<sup>(</sup>٥) (حكمة) في س.

قال «ابنُ هشام»: وهذه الطريقة طريقة المحققين، وهي أحسن الطريقتَيْنِ.

### الرابعة

قال في «الخصائص»(١): إذا أَدَّاك القياس إلى شيءٍ ما(٢)، ثم سمعتَ العربَ قد نطقت فيه بشيء آخر(٣) على قياس ٍ غيره، فدَعْ ما كنت عليه(٤)، إلى ما هم عليه(٥). انتهى.

وهذا يشبهه (٦) من أصول الفقه «نقضُ الاجتهاد»(٧) إذا بان

<sup>(1) (1:071).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: إلى حكم من الأحكام أي حكم كان. ف «ما» زائدة لإرادة الشيوع. والعموم.

<sup>(</sup>٣) أي: خلاف ما حكمت به بناء على القياس.

<sup>(</sup>٤) أي: أُتْرُكْ رأيك لئلا تقيسَ في مقابلةِ النص.

<sup>(</sup>٥) (إلى ما هم عليه) ساقط من حيدر.

<sup>(</sup>٦) (يشبه) في س، و (يشبهه شيء) في حيدر.

<sup>(</sup>٧) انظر «المحصول» (٢/٣: ٩٠ ـ ٩١). وفيه:

<sup>(</sup>واعلم أنَّ قضاءَ القاضي لا ينتقضُ، بشرط أن لا يخالفَ دليلاً قاطعاً، فإن خالفه نقضناه). اه.

قال «ابنُ أبى حاتم» في «آداب الشافعي» (ص: ٦٧):

قال «الشافعي»: «متى سَمِعْتَنِي حَدَّثْتُ بحديثٍ عن رسول الله ﷺ صحيحٍ، فلم آخُذْ به فأنا أُشْهدُكُمْ أن عقلِي قد ذهب».

## (\*) وجاء في آخر (س):

(تم الكتاب بعون الملك الوهاب. والحمد لله أوَّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً).

## وفي آخر (ح):

(والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، والحمد لله وحده، وصلًى الله على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وعترته وحزبه. . . ) والتتمة غير واضحة .

وفي آخر: (حيدر): (تمت نسخة الاقتراح بعونه تعالى).

#### قال «محمودٌ»:

هذا آخرُ ما علَّقته على «الاقتراح»، وأودعته من الفوائد والنكات.

وأسألُ جامعَ الناسِ ليوم لا ريب فيه: أَنْ يختم للعبد الغريب الحقير الذليل بالحسنى قبلَ انخرام الأجل ، وفراقِ الدنيا. وأن يرحمني ويرحم وَالدَيَّ ، وأشياخِي ، ومَنْ لَهُ فَضْلٌ عليَّ ، وجميعَ المسلمين رحمةً واسعةً .

#### \* \* \*

وكان الفراغُ منه أصيلَ يوم الجمعة الواقع في الثالثَ عشرَ من شهر رمضان الذي أُنْزِلَ فيه القرآنُ عام ثمانٍ وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية له «المدينة المنورة». على ساكنها أفضلُ الصلاة وأتم التسليم.

«وسلامٌ على المرسلين. والحمدُ للَّهِ ربِّ العلمين».

قال ذلك وكتبه محمود فجال بن يوسف لَطَفَ اللَّهُ مه



# المحتنوي

- (١) الآيات القرآنية.
- (٢) الأحاديث والآثار.
  - (٣) الأقوال.
  - (٤) الأشعار.
  - (٥) الأرجاز.
- (٦) الأساليب العربية.
  - (٧) الأمثلة الصرفية.
- (٨) الأوزان الصرفية.
  - (٩) اللغات العربية.
- (١٠) الأعلام المترجَمُون.
- (١١) القبائل، والمذاهب، والمدن.
  - (١٢) المصادر والمراجع.
    - (١٣) الموضوعات.



(١) الآيات القرآنية

| الصفحة  | السورة                                                         | رقم الآية |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|         | ١ _ الفاتحة                                                    |           |
| 777     | ﴿الحمد لله ﴾                                                   | ١         |
|         | ٢ ـ البقرة                                                     |           |
| ۲۰۱ (ش) | ﴿هُوِ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضُ جَمِيعاً﴾         | . 79      |
| ٣٤      | ﴿وعَلَّمَ آدم الأسماءَ كُلُّهَا﴾                               | ۳۱        |
| ۳۱٦(ش)  | ﴿ففريقاً كذبتم﴾                                                | ۸۷        |
| ۲۰٦ (ش) | ﴿لَمَنَ أَرَادَ أَنْ يَتُمُّ الرَّضَاعَةَ﴾ (قراءةً)            | 744       |
|         | ﴿ربي الذي يحيي ويميت فإن اللَّهَ يأتي بالشمس ِ                 | YOA       |
| ۳۳۲(ش)  | من المشرق﴾                                                     |           |
| ۷٥ (ش)  | ﴿وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا الألباب﴾                      | 779       |
| 741     | ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مُوعِظَةٌ ﴾                                   | 770       |
|         | ٤ _ النساء                                                     |           |
| 79      | ﴿تساءلون به والأرحام ِ﴾ (قراءة)                                | 1         |
| ٤٢١ (ش) | ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ِ﴾                       | 1         |
| ۲٦٧ (ش) | ﴿ فبما نقضهم ميثاقهم ﴾                                         | 100       |
| ٧١      | ﴿والمقيمين الصلاةَ والمؤتون الزكاةَ﴾                           | 777       |
|         | ه _ المائدة                                                    |           |
|         | ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِئُونَ﴾ | 79        |

| الصفحة            | السورة                                                                           | رقم الآية |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   | ٦ _ الأنعام                                                                      |           |
|                   | ﴿قَتْلُ أُولادَهُم شركائِهِم﴾ (قراءة)                                            | ۱۳۷       |
| ۳۰۷ (ش)           | <ul> <li>٩ التوبة</li> <li>﴿ وإن أحدٌ من المشركينَ استجارك فَأَجِرْهُ</li> </ul> | ٧         |
| ۳۱۸ (ش)           | ﴿ ويومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾                              | ,<br>77   |
| ٨٢                | ر حدور يو م<br>﴿ يأبي ﴾                                                          |           |
| ٦٨                | ۱۰ ـ يونس                                                                        |           |
|                   | ﴿ فَبَذَلَكُ فَلَتَفْرَحُوا ﴾ (قراءة)                                            | ٥٨        |
| ۱۵۹ (ش            | ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾<br>١٢ ـ يـوسـف                                         | ٧١        |
| ۸۸ (ش             | ﴿ فَصَبْرٌ جميل ﴾                                                                | ۸۳،۱۸     |
|                   | ١٤ _ إبراهيم                                                                     |           |
|                   | ﴿ قُلَ لِعِبَادِي الذين آمنوا يقيموا الصلاةَ                                     | ٣١        |
|                   | ويُنْفِقُوا مِمَا رَزَقْنَاهُمْ ﴾                                                |           |
| ٥٨٣(ش)            | ١٦ ـ النحل                                                                       |           |
| ۳۸۱(س)            | ﴿ولَمْ يَكَ﴾                                                                     | 17.       |
| ه ۲۹ (ش)          | ووإنّ ربّك ليحكمُ بينهم يوم القيامة                                              | 371       |
|                   | فيما كانوا فيه يختلفون﴾<br>١٧ ــ الإسـراء                                        |           |
| ۲۰۹ (ش)           | ﴿ أَيّاً ما تدعوا فَلَهُ الأسماءُ الحُسْنَىٰ ﴾                                   | 11.       |
|                   | .,                                                                               |           |
|                   | ۱۸ _ الکهف                                                                       |           |
| ۳٦٤ (ش)<br>م ساده | ﴿ وَكُلُّهُمْ بِاسِطٌ ذِراعَيْهِ ﴾                                               | ١٨        |
| ۲۰۹ (ش            | ﴿ فَلْيُنْظُرِ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَاماً ﴾                                      | 19        |

| الصفحة         | السورة                                                                                                 | رقم الآية   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۲۰۵ (ش)        | ۱۹ ــ مريـم<br>﴿أَسْمِعْ بهم وأَبْصِرْ﴾                                                                | ٣٨          |
| ٧٠             | ۲۰ ـ طـه<br>﴿إِنَّ هَـِٰذَانِ لساحِرَان﴾ (قراءة)                                                       | ٦٣          |
| ٤٦ (ش)         | ۲۱ – الأنبياء<br>﴿ونَصَرْنَاهُ مِنَ القَوْمِ ﴾                                                         | · vv        |
| <b>V</b> •     | ۲۲ _ الحج وثُمَّ لْيَقْطَعْ ﴾                                                                          | 10          |
| ۲٦۷ (ش)        | ۲۳ ـ المؤمنون<br>﴿عما قليل﴾                                                                            | ۶ <b>٤٠</b> |
| ٦٨             | ۲۹ ـ العنكبوت<br>﴿وَلْنَحْمِلْ خطايَاكُمْ﴾                                                             | , 17        |
| ۲۸۷ (ش)<br>۲۷۸ | ٣٦ ـ يسَّ<br>﴿يسَ. والقرآنِ الحكيم ِ. إنك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾<br>﴿ولا الليلُ سابقُ النهارَ﴾ (قراءة) | ۳،۲،۱       |
| ۳۸٦(ش)         | ٣٩ ــ الزُّمَـرِ<br>﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الجاهِلُون﴾                | . 18        |

| الصفحة        | السورة                          | رقم الآية |
|---------------|---------------------------------|-----------|
|               | ٤٨ ـ الفتح                      |           |
| 113           | ﴿ليغفرَ لَكَ اللَّهُ﴾           | · Y       |
|               | ٥١ ـ الذاريات                   |           |
| 114           | ﴿الحِبُكِ﴾ (قراءة)              | ٧         |
|               | ٢٥ _ الطور                      |           |
| ۳۳۷(ش)        | ﴿أُم له البناتُ ولكم البنونَ﴾   | 49        |
|               | ٥٨ _ المجادلة                   |           |
| ، ۱۸۳، ۹۸، ۱۸ | ﴿ استحوذَ ﴾                     |           |
| ۳۷٤، ۲۳٥      |                                 |           |
| 441           | ﴿استحوذَ عليهم الشيطان﴾         | 19        |
| ·             | ٦٦ _ التحريم                    |           |
| 74.5          | ﴿وكانت من القانتين﴾             | 17        |
|               | ۷۱ نوح                          |           |
| ۲٦٧ (ش)       | ﴿مما خَطيئاتِهِمْ﴾              | 70        |
|               | ٥٧ _ القيامة                    |           |
| 191           | ﴿على أَن يُحْي الموتىٰ﴾ (قراءة) | ٤٠        |
|               | ٧٦ الإنسان                      |           |
| 777           | ﴿سلاسلًا وأغلالًا﴾ (قراءة)      | ٤         |
|               | ,                               |           |

| الصفحة   | السورة                                  | رقم الآية           |
|----------|-----------------------------------------|---------------------|
|          | ٩٣ _ الضحيٰ                             |                     |
| ۱۸۸ (ش)  | ربك﴾ (قراءة)                            | ٣ ﴿ مَا وَدَعَكَ    |
| 419      | عْطِيكَ ربُّك                           | ه ﴿ولسوف يُ         |
| ۳۱۶(ش)   | م فلا تقهر﴾                             | ٩ ﴿ فأما اليتيـ     |
| ۱۵۳ (ش)  | <b>٩٤ ـ الانشراح</b><br>حُ لك صَدْرَكَ﴾ | ١ ﴿ أَلَّمْ نَشْرَ- |
| ۲۳۸ (ش)  | ۱۰۰ ـ الفيل<br>ُ رَبُّكَ﴾               | ١ ﴿كيف فَعَلَ       |
| ۱۹ ٤ (ش) | ۱۰۸ ــ الکوثر                           | ١ ﴿ أعطيناك ﴾       |

(٢) الأحاديث والآثار<sup>(\*)</sup>

| الصفحة     | الحديث أو الأثر                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            | [†]                                                                                 |
| <b>٧</b> ٢ | «أحسنتم وأجملتم، أرى شيئاً سنقيمه بالسنتنا» (قول عثمان)                             |
| رهَا       | «إذا اختَّلْفتم أنتم و «زيد بنُ ثابت» فيعَرَبِيَّةٍ من عَرَبِيَّةِ القرآن فاكْتُبُو |
| ن) ۳۹۲ (ش) | بلســانِ قريشٍ ، فإنَّ القرآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ، ففعلوا» (قول عثماد           |
| 117        | «أرشدوا أخاكم فقد صلًى»                                                             |
| ۳۳٦(ش)     | «إنا أمرنا معاشر الأنبياء أن نخاطب الناس على قدر عقولهم»                            |
| ٤٢٢ (ش)    | «إنَّما مثلُكم واليهودِ والنصاريٰ كرجل اسْتَعْمَلَ عمَّالًا »                       |
| ۱٤ (ش)     | «إني فرطُ لكم، وأنا شهيد عليكم»                                                     |
| ۱۱۲ (ش)    | «أَنْ قَنَّع كاتبكُ سوطاً» (قول عمر)                                                |
| ٧٠         | «إن فيه لحناً ستقيمه العرب بألسنتها» (قول عثمان)                                    |
|            | [خ]                                                                                 |
| ۸٠         | «خذها بما معك»                                                                      |
|            | [ 4 ]                                                                               |
| ۱۸۸ (ش)    | «دَعُوا الحبشةَ ما وَدَعُوكُمْ، واتركوا التُّركَ ما تركوكم»                         |
|            | [6]                                                                                 |
| ۸٠         | «زوجتُكها بما معك من القرآن»                                                        |
|            |                                                                                     |

<sup>(\*)</sup> رَبُّتُ الأحاديث والأثار حسب الحرف الأول من الاستشهاد، ترتيب ألف باء تاء.

| <b>٣</b> ٥                   | [ع] «علَّمه اسم الصحفة، والقدر» وفي رواية: «عَرَضَ عليه أسماء ولدِه إنساناً إنساناً والدوابّ. فقيل: هذا الحمارُ، هذا الجملُ، هذا الفرسُ» (ابن عباس)                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹                           | [ ك ]<br>«كاد الفقر أن يكون كفراً»<br>«كان الشعرُ علمَ قوم، ولم يكن لهم علمٌ أصحَّ منه»<br>(قول عمر)                                                                                                                                                        |
| ۱۵۹ (ش)<br>۱۵۹ (ش)<br>۷۸ (ش) | [ ل ]  «لا تجتمع أمتي على ضلالة»  «لا صيام لِمَنْ لم يُجْمِع الصيام من الليل»  «لا يُصَلِّينَ أحدٌ العصر إلا في بني قُرَيْظَة»  «لَينْتَهِينَ أَقُوامٌ عن وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أو لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ على قُلُوبِهِمْ،  شَمْ لَيَكُونُنَّ من الغافلين» |
| ۸۷<br>۸۰<br>۲۸۰<br>۹۳ (ش)    | [م]<br>«ما منْ أيَّامٍ أحبَّ إلى الله فيها الصوم»<br>«مَلَّكْتُكَهَا بمَا معك»<br>«من أنتم؟» فقالوا: «نحن بنو غَيَّان» فقال: «بل أنتم بنو رَشْدَان»<br>«مَنْ بَدَا جَفَا»                                                                                   |
| ۳۸۷                          | [ ن ]<br>﴿نَزَلَ القرآن بسبع ِ لغاتٍ كلَّها شافٍ كافٍ»                                                                                                                                                                                                      |

الصفحة [هـ]

(هذا عَمَلُ الكتّاب أخطأوا في الكتاب» (قول عائشة)

(هذا عَمَلُ الكتّاب أخطأوا في الكتاب» (قول عائشة)

( ي ]

( ي ي عاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»

\* \* \*

(۳) الأقسوال

| الصفحة  | القول                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------|
| ۲۳۷ (ش) | إذا أَغْفَلَ العالِمُ «لا أدري» أُصيبت مقاتِلُه          |
| 377     | إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم                            |
| 1 • 7   | أَمَرَ «النعمان» فَنُسِخَتْ له أشعارُ العرب في الطُّنُوج |
| ۱۱۲ (ش) | الحكم يدور مع علَّته ثبوتاً وعدماً                       |
|         | ما انْتَهَىٰ إليكم مما قالتِ العربُ إِلَّا أَقَلُّهُ،    |
| 1.7     | ولو جاءكم وافراً لجاءَكُمْ علمٌ وشعرٌ كثيرٌ              |

(٤) الأشعـار

| الصفحة                                   | البحر                                | القافية                                                         | صدر البيت                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 475                                      | وافر                                 | [ أ ]<br>غِنَاءُ                                                | سيغنيني الذي أغناك عَنِّي                                                                                                                                                                    |
| ۱۵۳ (ش)<br>۲۰۶ (ش)<br>۲۲۶ (ش)<br>۲۶۸ (ش) | طویل<br>وافر<br>بسیط<br>منسرح        | [ ب ]<br>قَرِيبُ<br>الخطوبُ<br>مِنْ عَجَبِ<br>بالعُلَبِ         | فقلت ادعُ أُخْرَىٰ وارْفَع الصوتَ جهرةً<br>يُسرَجَّىٰ المسرء ما إِنَّ لا يُلاقي<br>فاليومَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وتَشْتِمُنَا<br>لم تَتَلَفَّعْ بِفَضْلٍ مِثْرَرِها                           |
| (ش)<br>۲۲۱ (ش)                           | بسيط                                 | [ت]<br>لخدمته<br>بفرقته                                         | ملیحةً عشقتْ ظَبْیـاً حَـوَى حـورا<br>کــ «هَلْ» إذا ما رأتْ فعـلاً بحيِّزهـا                                                                                                                |
| ۲۰۳(ش)<br>۱۲۶(ش)<br>۲۰۳(ش)<br>۳۸۵        | بسيط<br>طويل<br>طويل<br>طويل<br>طويل | [ د ]<br>أَحَدَا<br>لَعَمِيدُ<br>يزيدُ<br>مُخْلِدِي<br>تَشْهَدِ | أَنْ تَقْرَأَانِ على أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا يلومونني في حُبِّ لَيْلَىٰ عواذِلي ورَجِّ الفتى للخير ما إنْ رأيته ألا أَيُهَذَا الزاجِرِي أَحْضُرَ الوَغَىٰ ويالجِسْم مني بَيِّناً لو عَلِمْتِهِ |

| الصفحة           | البحر       | القافية                  | صدر البيت                                                                          |
|------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 197              | وافر        | وغادِي                   | ومن يَـــتَّـقْ فــإنَّ الــلَّهَ مَـعْــهُ                                        |
|                  |             | [ ر ]                    |                                                                                    |
| ۱۵۳ (ش)          | طويل        | منظرُ                    | أيادي سبايا عَزَّ ما كُنْتُ بَعْدَكُمْ                                             |
| ۲۸۱ (ش)          | طويل        | ولانزرُ<br>الخمرُ        | لها بَشَرٌ مثلُ الحريرِ ومنطقٌ وعَيْنَانِ قال اللَّهُ: كونا فكانتا                 |
| ۳٤۸ ( <i>ش</i> ) | طويل        | الحمر<br>ولا مُتَيَسِّرُ | وعيتانِ قال الله: تول فحالت لعَمْرُكَ ما مَعْنُ بتاركِ حَقَّهِ                     |
| ٤٠٣ (ش)          | ويل<br>طويل | الجآذِر                  | وتحت العَـوَالي في القَنَـا مُسْتَظِلَّةً                                          |
| ٤٣٣ (ش)          | طويل        | الأباعرِ<br>الغرائِر     | زوامل للأشعار لا علم عندهم<br>لعمرُكَ ما يـدري البعيـر إذا غـدا                    |
| ٥٣               | بسيط        | فَأَنْظُورُ              | وأنني حيثمـا يَثْنِي الهـوىٰ بَصَـرِي                                              |
| 178              | بسيط        | بَشَرُ                   | فَ أَصْبَحُ وا قَـدْ أَعَادَ اللَّه نِعْمَتَهُمْ                                   |
| 7.1              | بسيط        | ۮؘۑٞٵۯؙ                  | وما نُبَالِي إذا ما كنتِ جارتنا                                                    |
| ۲۰۰ (ش)          | بسيط        | مَعْمُورُ                | إنِّي حَلَفْتُ ولم أَحْلِف على فَنَــدٍ                                            |
| ۳۱۸(ش)           | كامل        | غَدُورُ                  | طَلَبَ الأزراقَ بالكَتَائِبِ، إذْ هـوَتْ                                           |
| ١٨٤              | وافر        | أو زميرُ                 | له زَجَلٌ كِأَنَّهُ صَوْتُ حادٍ                                                    |
| ۳۲۱(ش)           | سريع        | یا عامرُ<br>ناصرُ        | قَــامَتْ تُبَــكَيــه عــلى قَبْــرِهِ<br>تَــرَكْتَنِي في الــدار ذا غُــرْبــةٍ |
| ۲۰۰ (ش)          | بسيط        | الدهارير                 | بالوارثِ الباعِثِ الأمواتِ قد ضمِنَتْ                                              |
| ۲۰۷ (ش)          | بسيط        | والسَمَرِ                | يا ما أُمَيْلِحَ غِزْلَاناً عَسطَوْنَ لنا                                          |
|                  |             | [ س ]                    |                                                                                    |
| ١٨٣              | منسرح       | الفرس                    | إضْرِبَ عنك الهمومَ طارِقَهَا                                                      |
|                  |             | [ ض ]                    |                                                                                    |
| ٣٢٠              | هزج         | العوض                    | ومسمسن وَلَسدُوا عسامِسرُ                                                          |

| الصفحة                 | البحر         | القافية                            | صدر البيت                                                                      |
|------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷ <i>۵ (ش)</i><br>۱۲۳ | رمل<br>طويل   | [ع]<br>يُنْتَفَعْ<br>بَلْقَعُ      | إنَّما النحوُ قياسُ يُتَّبَعْ أَرَدتَ لِكَيْمَا أَن تَطِيرَ بِقِرْبتي          |
| ١٣٢                    | طويل          | [ غ ]<br>مَنْ يَبْغِ <i>ي</i>      | أَخَاكُ الذي إِنْ تَـدْعُهُ لِمُلِمَّةٍ                                        |
| ۳۷۰ (ش)،<br>۱۵۳ (ش)،   | طویل<br>منسرح | [ ق ]<br>المَيَاثِقِ<br>الحَلَقَهُ | حِمىً لا يُحَلُّ الدَّهْرُ إلاَّ بإذْنِنَا<br>لَنْ يَخِبِ الآنَ من رجائكَ مَنْ |
| ۲۰۸ (ش)                |               | [ ]                                |                                                                                |
| 3 1.7                  | بسيط          | سَأَلا                             | اسْمَعْ حَدِيثاً كما يَوْماً تُحَدُّثُهُ                                       |
| ۳۲۲(ش)                 | وافر          | سؤالا<br>الخِذَالا                 | فَردً على الفؤادِ هوى عميداً<br>وقد نغنى بها ونرى عصوراً                       |
| ١٣٣                    | متقارب        | إبْقَالَهَا                        | فلا منزنة ودَقَتْ وَدْقَهَا                                                    |
| ۴٤٠(ش)                 | متقارب        | أُوّلا                             | رأى الأمر يُفضِي إلى آخِرٍ                                                     |
| ٤٠٣ (ش)                | وافر          | خِلَلُ                             | لِمَيَّةُ موحشاً طَلَلُّ                                                       |
| ۱ ٥ (ش)                | طويل          | مُرْجِلِي                          | ويومَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِـدْرَ عُنَيْرَةٍ                                     |
| ٥٣                     | طويل          | شِيمالي                            | كَأَنِّي بِفَتْخَاءَ الجَنَاحَيْنِ لَقَوَةٍ                                    |
| ٤١٦ (ش)                | طويل          | عاطل                               | فَعَيْنَاشُ عَيْنَاهًا، وجيدُش َ جيـدها                                        |
| ۲۰۶ (ش)                | وافر          | اللّيالِي                          | ولو نُعْطَىٰ الخِيَارَ لَمَا أَفْتَرَقْنَا                                     |
| ۳۳۵(ش)                 | وافر          | ۔<br>دَلیل ِ                       | وليس يَصِحُ في الأذْهَانِ شيءٌ                                                 |
| ۳۱۸(ش)                 | كامل          | الأبطال                            | نَصَرُوا نَبِيَّهُم وشدُّوا أَزْرَهُ                                           |
| ۳۲۵(ش)                 | خفیف          | جَلَلِهُ                           | رَسْمِ دارٍ وَقَفْتُ في طَلَلِهُ                                               |

| الصفحة   | البحر  | القافية              | صدر البيت                                             |
|----------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|          |        | [م]                  |                                                       |
| 475      | طويل   | يدومُ                | صَـدَدْتِ فأطولتِ الصُّـدُودَ وقَلَّمَا               |
| ٤٧ (ش)   | بسيط   | ولاحَرِمُ            | وإنْ أتاهُ خليلٌ يـوم مسألـةٍ                         |
| 197      | بسيط   | حُلُمُ               | وقُمْتُ لِلزوْرِ مُــرْتــاعــاً وأرَّقَنَـي          |
| ۱۷ ۶ (ش) | بسيط   | مسجوم                | أَعَنْ تَرَسَّمْتَ مِنْ خَرْقَاءَ منزلةً              |
| ۱۵۳ (ش)  | وافر   | شَرِيمُ              | لَعَلُّ اللَّهِ فَضَّلكُمْ علينا                      |
| ٣٢٣      | طويل   | وهاشِم               | ولَكِنَّ نِصْفًا لـو سَبَبْتُ وسَبَّنِي               |
| ۳٤۹(ش)   | طويل   | بدائِم               | تقــول إذا اقْلَوْلَىٰ عَلَيْهَـا وأَقْــرَدَتْ       |
| ٥٠٤(ش)   | طويل   | وقديم                | وهم مَثَـلُ الناسِ الـذي يَعْـرِفُـونَـهُ             |
| ٥٤       | بسيط   | سلام                 | فيه الرماحُ وفيه كلُّ سابغةٍ                          |
|          |        | [ ن ]                |                                                       |
|          |        | فاطّعَنّا            | وثُـلاثاً ورُباعـاً                                   |
| 1.4      | رمل    | فاجتلدْنا }          | وسُداسا وسُباعاً                                      |
|          |        | وأُصِبْنَا           | وتساعاً وعُشَاراً                                     |
| ۱۹۲ (ش)  | متقارب | دونا                 | إذا ما علا المرءُ رام العَلاء                         |
| ۲۵۸ (ش)  | طويل   | وعاجن                | فأصبحتُ كنتياً وأصبحتُ عـاجنـاً                       |
| ٥٣       | كامل   | والسُّوبانِ          | دَرَسَ المَنَا بِمُتَالِعٍ فَأَبَانِ                  |
|          |        | [هـ]                 |                                                       |
| ۳٤۸ (ش)  | متقارب | قُوَاهْ              | لَعَـمْرُكَ ما إِنْ أبـومـالـك                        |
| 110      | بسيط   | وادِيهَا             | وَأَشْرَبُ الماءَ ما بي نَحْوَه عَـطَشُ               |
|          |        | [ ي ]                |                                                       |
| ۲۲۰(ش)   | سريع   | لتركيً }<br>نَحْوِيً | مَرَّتْ بنا هيفاءُ مَمْشُوقةً تَرْنُو بِطُرْفٍ فاتِنٍ |

| •  | • | 14          |
|----|---|-------------|
| حة |   | <b>2</b> 11 |
| -  | _ |             |
|    |   |             |
|    |   |             |

قد عَلِمَتْ أُخْتُ بَنِي السَّعْلَاءِ وعلمتْ ذَاكَ مع البحراءِ أَنْ نِعْمَ ماكسولًا على البخواءِ أَنْ نِعْمَ ماكسولًا على البخواءِ يبالَكَ من تمرٍ ومِنْ شَيْشَاءِ ينْشَبُ في الممَسْعَلِ واللَّهَاءِ 140 ١٢٥، ٥٠٤ (ش) [ب] أنا أبو دَهْبَلَ وَهْبُ لِوَهَبُ مِنْ جُمَعٍ، والعِزُ فيهم والحَسَبُ (ش) ٣١٩ (ش) مِثْلُ الحَرِيقِ وافَقَ القَصَبُ ۱۹٦ (ش) اللَّهُ نَجَّاكَ بِكَفَّيْ مَسْلَمَتْ مِنْ بَعْدِمَا وبَعدِما وبَعْدِمَتْ صارَتْ نفوسُ القوم عند الغَلْصَمَتْ وكاذَتِ المُحُرَّةُ أَن تُدْعيىٰ أَمَتْ **(ش)** (ش) ۱۹۵ (ش) فتستريح النفسُ من زَفْرَاتِها 0 4 يا قَبَّحَ الْلهُ بني السِّعْ لَاتِ ) (ش) عَمْرَو بن يَرْبُوعِ شِرَادَ الـنـاتِ (ش) غَيْرَ أَعِفًاءَ ولا أكياتٍ ٤٢٠ (ش)

[ج] خالى عُوَيْفٌ وأبو عَلِجً (ش) المُطْعِمَانِ الشَّحْمَ بِالْقَشِجِّ وبِالْغِداةِ فِلَقَ البَرْنِجِ (ش) ۱۸ ٤ (ش) يًا ربُّ إِنْ كنتَ قَبِلْتَ حَـجُ تِجُ (ش) فلا يَـزَالُ شَـاحِجُ يِـاتِـيـك بِجُ (ش) أَقْمَرُ نَهًاتُ يُنَزِّي وَفْرَتِجُ ا ٤١٩ (ش) في أيِّ يَسُوْمَيُّ مِن السموتِ أَفِرٌ م ۱۵۳ (ش) ۲۰۷۰ (ش) أَيَـوْمَ لَـم يُـقْـدَرَ أَمْ يـومَ قُـدِر } لا بَلَّ من صَنْعَا وإنْ طَالَ السَّفَرْ وَإِنْ عَودٍ وَدَبِرْ } ه ۲۰ (ش) وكَحَلَ العَسنَيْنِ بالعَواوِر 414 غَـرُكَ أَن تـقـاربَـتُ أبـاعـرى وأن رأيت الدهر ذا الدوائر حنى عظامى وأراه ثياغري ۳۱۳ (ش) [ س] تَقَاعَسَ العِزُّ بنا فاقْعَنْسَسَا 717 [ض] يا ليتنى مِثْلُكَ في البَيَاضِ أبْيَضَ مِنْ أَخْبِ بني أَبَاضِ 179 [ع] يا أَقْرَعُ بنَ حابس يا أَقْرَعُ } إِنَّ كَا أَقْرَعُ } إِنَّ كَا أَفْرَعُ لَا يُصْرَعُ أَخُوكَ تُصْرَعُ } ٤٧ (ش)

|                 | <u> </u>                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| الصفحة          |                                                        |
| ۱۵۳ (ش)         | يا ليتَ أيَّامَ الصِّبَا رَوَاجِعَا                    |
| 717             | تَرَافَعَ البعِزُّ بنا فَارْفَنْ عَعَا                 |
|                 | [ ق ]                                                  |
|                 | كَأَنَّ أيديهِنَّ بالقاعِ القَرِقْ }                   |
| ۱۹۸ (ش)         | أيدِي جَوادٍ يتعاطيْ نَ الوَدِقْ أَ                    |
| (ش)             | إذا العَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّقٍ }                     |
| 199             | ولا تَـرَضَّاها ولا تَـمَـلَّقِ أ                      |
|                 | [ 🕽 ]                                                  |
| 717             | تَـسْمَعُ مِـنْ شُـذًانها عَـوَاوِلاَ                  |
| 47.5            | يَسْبُدرِي لَهِا مِسْ أَيْدُمُسِ وأَشْمُسِلِ           |
|                 | [ مُ                                                   |
| ۳۹٦(ش)          | قد لَفَّها الليلُ بِسَوَّاقٍ حَطَمْ                    |
| (ش)             | أكثرت في العذل مُلِحًا دائماً                          |
| 177             | لإِ تُكْثِرَنْ إِنِّي عَسَيْتُ صائحاً أ                |
| (ش)             | إِنَّ تَسميهاً خُلِقَتْ مَلْمُومَا                     |
| ۲۲۱(ش)          | قوماً تَرَىٰ واحِدَهُمْ صِهْميما                       |
|                 | [ ن ]                                                  |
| 1 • 1           | أعرف منها الأنف والعينانا                              |
| 1 - 1           | ومِنْخَرَيْنِ أَشْبَهَا ظَبْيَانَا }                   |
| (ش)             | وخَـلَّطَتْ كُـلُّ دِلاثٍ عَـلْجَــنِ                  |
| ۲۸ <i>۵</i> (ش) | تَــخْـلِيطَ خَــرْقَــاءِ الــيَــدَيْـنِ خَــلْبَـنِ |
|                 |                                                        |

(٦) الأساليب العربية

|                           |       | الصفحة  |
|---------------------------|-------|---------|
|                           | [†]   |         |
| امراً اتقىٰ اللَّهَ       |       | ۳۰۷(ش)  |
| أكلوني البراغيث           |       | ۸۸      |
| إنِ الله أمكنني من فلان   |       | ۳۰۷(ش)  |
| ٲۘػ۫ڔؘڡٝؾؙڮۺ۠             |       | ٣٨٨     |
|                           | [ ٹ ] |         |
| ثلاثه آربعه               |       | ۱۹۲ (ش) |
|                           | [خ]   |         |
| خَرَقَ الثوبُ المسمار     |       | ۲۸ (ش)  |
|                           | [ , ] |         |
| ركب زيد فهو راكب          |       | ۲۷۰ (ش) |
|                           | [ع]   |         |
| عسىٰ الغُوَيْرُ أَبْؤُساً |       | 707     |
| عَلْمَاءِ بَنُو فلانٍ     |       | ٤٣٠ (ش) |
| عليه السلام والرحمَتْ     |       | 190     |

| الصفحة  |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
|         | [ ف ]                                                     |
| YVV     | فلان لَغُوبُ جاءَته كتابـي فاحتقرها                       |
|         | [ ق ]                                                     |
| **      | قام زید فهو قائم                                          |
| ه۳۸ (ش) | قُلْ له يَقُلْ ذاك                                        |
|         | [ ]                                                       |
| 701     | لا تأكل السمك وتشرب اللبن                                 |
| 444     | اللهم ضَبُّعاً وذئباً                                     |
| ١٣١     | ليس الطيبُ إلَّا المسكُ                                   |
| 14.     | لي ملؤه عسلاً                                             |
|         | [ 7 ]                                                     |
| 707     | ما جاءَتْ حاجَتكَ                                         |
| ٣٨٨     | المالُ لِهُ                                               |
| ٣٨٨     | مررت بکِش                                                 |
| ٥٨٣(ش)  | مُّرَهُ يَحْفِرُها                                        |
|         | [-4]                                                      |
| 751.777 | هذا جُحْرُ ضَبٌّ خَرِبٍ                                   |
| ۲۳۳ (ش) | هذا حَبُّ رُمَّانِي                                       |
| 444     | هذا درهم وازن                                             |
| ۱۹۵ (ش) | [ ي ]<br>يا أهل سورة البقرت لا أحفظ منها ولا آيت<br>* * * |
|         | <b>6</b> 0 A                                              |

(٧) الأمثلة الصرفية

|     | [ج]          | 740      | _ يُؤكّرِم   | [         | <b>ו</b> ֹן       |
|-----|--------------|----------|--------------|-----------|-------------------|
| ٣٧٣ | _ جبال       | 419      | _ أنْدَلس    | 49 8      | _ آءَه            |
| 11  | _ جَحْمَرِش  | ۲۶۰ ۲۲۳، | _ أوائِل ٧   | 418       | _ أُباتِر         |
| ٦.  | _ الجِصّ     |          | 781          | ٦.        | _ إبْرِيْسَم      |
| ۲۷۱ | _ جعفر       | ۱۳۸      | _ الإيمان    | 497       | _ إَبَرِ          |
| 497 | ــ جُعَل     | 440 04   | ً أَيْنُق _  | ٤٣٠       | _ أُبُلَّة        |
| 110 | ٰ جَلْبُن    |          |              | ٩٨        | _ أَبَىٰ يَأْبَىٰ |
| 191 | _ جليلي      | - ]      | [ب           | 119       | _ أثيم أثوم       |
| ٤١  | _ الجَمَزَىٰ |          | ٰ ہے بِعْتُ  | ٤٠٩       | _ أخت             |
| 777 | جوا <i>ب</i> | ٤٠٩      | ــ بنت       | 491       | _ استباع          |
|     | [ح]          | ت آ      | [ ن          | ۸۶، ۹۸،   | _ استحوذ          |
| 119 | _ الحِبُك    | l .      | _ التَّقْوَى | 779 , 770 | 111               |
| 441 | _ حَجَر      |          |              | 17        | _ استخرج          |
| 191 | _ حَرَدِيّ   | ك ]      | [ د          | 124,47    | _ استصوبتُ        |
| 474 | _ حِسَان     | E .      |              | 791       |                   |
| ٤٠٩ | _ حصاة       | 497      | ً _ ثُقَب    | 10        | _ استمديْتُ       |
| 447 | _ خُفَر      | 191      | _ ثَقَفِيّ   | ۸۹، ۱۸۳   | ــ اسْتَنْوَقَ    |
| 317 | _ حُقِيّ     | 194      | _ ثِوَرَة    | 27        | _ أَكْرَمَ        |

| 397   | _ صُرَد               | [    | [;]                 | 119 | _ حَلَبِيّ                      |
|-------|-----------------------|------|---------------------|-----|---------------------------------|
| 717   | _ صَعْرَر             | ٤١   | _ الزُّعْزَعَة      | 19. | _ حَنَفِي                       |
| 189   | _ الصلاة              | 149  | _ الزكاة            | 777 | _ الحَوَر                       |
| ٤١    | _ الصَّلْصَلَة        | ٥٨   | _ زنادقة            | 777 | _ الحول                         |
| 717   | _ صَمَحْمَح           | ٥٨   | ـ زِنَة             |     |                                 |
| ٦.    | _ الصَّوْلجان         | 198  | _ زِوَجَة           |     | [خ]                             |
| 440   | _ صَيْرَف             |      |                     | 27  | <b>–</b> خرج                    |
|       | [ ض ]                 |      | [س]                 | 711 | _ خرجج                          |
| 717   | _ خُرْبَب             | 191  | _ سَعَدِيِّ         | 717 | _ خَرَجْرَج                     |
| 19.   | _ ضَرَدِيّ            | ٦١   | _ سفرجل             | 777 | _ خَزْيا                        |
| 727   | _ ضورب                | 117  | _ سَلاَ يَسْلا      |     |                                 |
|       | [ط]                   | 191  | _ سُلَمِيّ          |     | [ د ]                           |
| 114   | ۔<br>_ طاهر           | 707  | _ ســيّ<br>_ سُـيْد | ٥٨  | _ داع <i>ي</i>                  |
| 707   | ر<br>ــ طيّ           | 490  | _ سُییْد            | 711 | _ دَخْلَلَ                      |
|       |                       |      | [ش]                 | 418 | _ دُلِيّ                        |
| 440   | [ع]<br>_ عَجْلُن      | 717  | ا ـ شَرَبْرَب       | 197 | _ دیم                           |
| ٥٨    | _ عِدَة               | 277  | _ شروى              |     | [،]                             |
| ۱٦٨   | _ عصا                 | 114  | ہے شعر              |     |                                 |
| 754   | _ عصافير              | 717  | _ شملل              | 119 | - رحیم <sub>}</sub><br>- رحوم } |
| ٤١٠   | _<br>_ عِفْریت        | ١٨٩، | _ شَنَئِيّ ١٠٤،     | ٤٠٩ | = رحوم)<br>_ رُطَبَة            |
| ٤٠٩   | _ علَّامة             |      | 191                 |     | _ زُّغُوة }                     |
| [-    | _ من عُلُوِّ، وعُلْوٍ | 490  | _ شُييْخ            | 117 | _ رُغاوة }                      |
| ''' { | _ وعَلَوٍ، وعال ٍ     |      | [ ص ]               | ۱۸۹ | _ زُكَبِيِّ                     |
| \\\{  | _ مُعَالَ ٍ           | 77.  | _ اصْطَبَرَ         | 474 | _ رَيًّا                        |
| علاأ  | _ منعَلُ،وعَلِ،وعَ    | **   |                     | 490 | _ ريح، أرواح                    |

| ٥٨   | _ اللَّهم         | 727  | ً _ قراطیس       | 497 | _ غمِل                 |
|------|-------------------|------|------------------|-----|------------------------|
| 789  | _ اللَّذ          | 191  | _ قُرَشِيّ.      | ۳۷۳ | عُمُد _                |
|      | [م]               | ٦١   | _ قِرْطَعْب      | ٤٠٩ | _ عِنْبَة              |
| 97   | _ مبقل            | ٤١   | _ القَرْقَرَة    | ٣٧٠ | _ عنبر                 |
| 1.9  | _ مَجَازُه        | 3.47 | _ قِرْواش        | 494 | _ غَنْسَل              |
| 140  | _ المحصول         | ٤١   | _ القَعْقَعَة    | 418 | _ عُوَارض              |
| **   | _ مُدَحْرِج       | ١٦٨  | _ قفا، قُفَيّ    | 490 | _ أعياد                |
| 440  | _ مَرْكَبٌ فارِهٌ | 114  | ے قلا، یقلا<br>۔ |     | [غ]                    |
| 400  | _ مُسْلِمِيَّ     | ٤٠٠  | _ قُلْت          | ٥٨  | ـ عازي<br>ــ غازي      |
| 440  | _ مَشْرَبُ عَذْبُ | ٤١   | _ القَلْقَلَة    | ٤٠  | _ الغَشَيان            |
| ۱۸۹  | _ مشِيّ ]         | ٤٠٩  | _ قناة           | ۳۷۳ | _ غُفُر                |
| 1/13 | _ مَشُوًّ }       | 451  | _ قَوَاءٍ        | ٤٠  | _ الغَلَيَان           |
| 49   | _ مصاير           | 198  | _ قِوَاماً       | 777 | _<br>_ الغَيَب         |
| 91   | _ مَصْوُون        | 777  | _ القَوَد        |     | • "                    |
| ٥٢   | _ مطاعیم          | 198  | ِ _ قياماً       | 4.9 | [ <b>ف</b> ]<br>_ فتاة |
| 440  | _ مَطْيَبَة       | 197  | _ قيم            |     | _ قتاہ<br>_ الفَتْوَىٰ |
| 49   | _ معایش           |      | r 41 -           | 474 | -                      |
| 9.8  | _ مَعْوُود        |      | [ <b>4</b> ]     | 2.7 | _ فَرَّح<br>_ فَحَصْتُ |
| 91   | _ مَقُوُود        | 191  | _ كُرَمِيّ       | 709 | <del>-</del>           |
| 19,1 | مُلَحِيّ          | 497  | کِسَر<br>تَـ ً   | 191 | _ فُقَمِيّ             |
| ٤١٠  | _ مَلَكُوت        | ٤٢   | کَسُّر<br>،رئر:  |     | [ ق ]                  |
| 17   | _ المنجنيق        | 147  | _ الكُفْر        | ٥٨  | _ قام                  |
| ٦.   | _ مهندز           | 701  | _ كنت <i>ي</i>   | ١٨٩ | _ قَتَبِٰيّ            |
| 200  | _ مواثق           |      | [ ل]             | 717 | _ قتلُتل               |
| 747  | _ موسَوْن         | 149  | اللَّه           | 71  | _ قُذَعْمِل            |

| _ وضع، يَضَعُ<br>_ يُوَيْضِع، يُضَيْع } | Y7 <b>7</b> | _ هُيَام         | 75Y<br>777 | _ میزان<br>_ مُیَشِیق |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|
| _ وعد، يعد ٢٣٠                          |             | [ و ]            | !          | [ن]                   |
| _ وُقَتَتْ                              | ٤٠٢         | _ الوَحْوَحَة    | ٦.         | _ نَرْجِس             |
| ــ الوَلَقَىٰ ٤١                        | ٩٧          | _ وَدَعَ، يَدَعُ |            | _ نَسَّابة            |
| [ ي ]                                   | ٩٧          | _ وَذَرَ، يَذَرُ | 119        | _ نَهِيٍّ، نَهُوَّ    |
| _ يُرَيْسئِي (علماً) ١٦٨                | ٤٠١         | _ وَرَنْتَل      |            | [ 🏎 ]                 |
| _ يَرَىٰ (عَلماً) ١٦٧                   | ٤٠٢         | _ الوَصْوَصَة    | 191        | _ هُذَاِيِّ           |

(۸) الأوزان الصرفية

| 119      | _ فعول       | ٤٠  | _ الفَعَلانِ | 217 | ــ اسْتَفْعَل |
|----------|--------------|-----|--------------|-----|---------------|
| 3.47     | _ فُعْوَال   | 497 | _ فُعَل      | 418 | _ أُفاعِل     |
| 119 6119 | _ فعيل       | ٣٧١ | _ فَعْلَل    | 710 | _ أَفْعُل     |
| 119      | _ فَعِيلَة   | ٤٣٠ | _ فُعُلَّة   | ٤٣٠ | _ أفعله       |
| 317      | _ فُوَاعِل   | 440 | _ فَعْلُنْ   | ٦.  | _ إِفْعِيلَل  |
| 440      | فيعل         | ٤١٠ | _ فَعَلُوت   | 419 | _ أَنْفَعُل   |
| 3.77     | _ مِفْعال    | ٤١٠ | _ فَعَلُول   | 440 | ــ أَيْفُل    |
| 11       | _ مَنْفَعِيل | ٤١٠ | _ فِعْلِيت   | ٥١  | _ فعالل       |
|          |              | ٤١  | _ الفَعَلَى  | ٥١  | _ فعاليل      |
|          |              | ٤١٠ | ا _ فِعْلِيل | 777 | _ فَعْلان     |

(٩) اللغات العربية <sup>(\*)</sup>

| ٤١٨  | _ العَجْعَجَةُ |     | [ج]            |     | [ וֹ ]                           |
|------|----------------|-----|----------------|-----|----------------------------------|
| ٤١٧  | _ عِذَنْ       | ٤٢٠ | _ الجَعْبَة    | ٤١٩ | _ الاستنطاء                      |
| ٤١٨  | _ عَرَبَانِجٌ  | į.  | [د]            | ٤١٦ | _ أُعْطَيْتُكِسْ                 |
| ٤١٧  | _ عَسْلَم      | ٤١٥ | _ رَأَيْتُكِشْ | 210 | _ أَعْطَيْتُكِشْ                 |
| 113  | _ عَلَيْشْ     |     |                | 217 | _ أُكْرِمُكِسْ                   |
| 110  | _ عَلَيْكِشْ   |     | [ س ]          | ٤١٥ | ــ أُكْرِمُكِشْ                  |
| ٤١٨  | _ عَلَيْكِم    | ٤١٨ | _ سعدِج        | 119 | _ أَنْطَىٰ                       |
| 113  | _ العَنْعَنَة  | 490 | _ سِیپد        |     | [ب]                              |
| ٤١٧  | _ عَنَّك       |     | [ ش ]          | ٤١٧ | _ بُحْثِرَ                       |
| ٤١٨  | _ غُنهِم       | ٤٢٠ | _ الشنشنة      | ٤١٨ | — به بر<br>_ بِکِم               |
|      | [ ف ]          | 490 | _ شِييْخ       | ٤١٥ | نِرِ <sup>۲۱</sup> )<br>_ بِکِشْ |
| ٤١٧  | _ الفَحْفَحَة  |     | [ ص ]          | 490 | _ بِيَيْت                        |
|      | [ 4 ]          | 114 | _ الصَّفْر     |     | [ت]                              |
| 713  | _ الكَسْكَسَة  |     | [ع]            | ٧٣  | _ التابوت                        |
| £10. | _ الكشكشة      | ٤١٧ | _ عتنی         | ٤١٨ | _ تَمِيمِج                       |
|      |                |     |                |     | •                                |

<sup>(\*)</sup> هكذا عند القدامي، و «اللهجات» عند المحدثين.

## (۱۰) الأعلام المترجَمُون

| لفحة | الص                          | لصفحة  | 1                              |
|------|------------------------------|--------|--------------------------------|
|      | [ ث ]                        |        |                                |
| 177  | ثعلب (أحمد بن يحيى):         | ١٢٣    | إبراهيم بن هَرْمَة:            |
|      |                              | ٣٧     | الأخفش (سعيد بن مسعدة):        |
|      | [ج]                          | VY     | ابن أَشْتَهُ :                 |
| لي): | أبو جعفر الصفار (قاسم بن عا  | 114    | الأصمعي:                       |
| 459  |                              | 100:0  | ابن الأعرابي (محمد بن زياد)    |
| ۸٧   | الجَلِيس (حسين بن موسىٰ):    | ىحمد): | ابن الأنباري (عبد الرحمن بن    |
| ۸٥:  | ابن جماعة (محمد بن إبراهيم): | ١٦     |                                |
|      | ابن جني (عثمان، أبو الفتح):  | 750    | الأندلسي (القاسم بن أحمد):     |
| 7.4  | الجوهري (إسماعيل بن حماد):   |        | [ب]                            |
|      |                              | ۸۹     | البزَّار (أحمد بن عمرو):       |
|      | [ح]                          | 177    | بشار بن بُرد:                  |
| 44   | ابن الحاج (أحمد بن محمد):    | 179 :( | أبو البقاء (عبد الله بن الحسين |
| ٥٢   | حازم بن محمد القرطاجَنِّي:   |        | [ ت ]                          |
| 171  | حبيب بن أوس:                 | ن عبد  | التاج ابن مكتوم (أحمد ب        |
| 279  | أبو حرب (ابن أبي الأسود):    | 74.    | القادر):                       |

#### الصفحة

السهيلي (عبد الرحمن): ۸۸ سيبويه (عمرو بن عثمان): ۷٦

ابن سیرین:

#### [ ش]

الشافعي: ٩٥

ابن شاكر (محمد بن أحمد): ٩٤

#### [ ص]

ابن الصائغ (محمد بن عبد الرحمن): ۲۳۷

#### [ض]

ابن الضائع (علي بن محمد): ٨٦

#### [ط]

ابن الطراوة (سليمان بن محمد) :٦٢

#### [ع]

عاصم بن بهدلة: ٦٩

عبد الله بن أبي إسحاق: ٢٨١، ٢٢٩

عبد الله بن عامر: ٦٩

#### الصفحة

الحريري (القاسم بن علي): ١٠٢ حماد الراوية (حماد بن أبي ليلي):

حمزة الزيات: ٦٩

### [خ]

ابن خروف (علي بن محمد): ٨٦ ابن الخشاب (عبد الله بن أحمد):

175

الخضراوي (محمد بن يحيى): ٣١

خلف الأحمر: ١٠٢

الخليل بن أحمد: ٧٦

#### [د]

ابن درید (محمد بن الحسن): ١٥٥

#### [ز]

الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق): ٢٦٩

أبو زيد (سعيد بن أوس بن ثابت): ١٠١

#### [ w ]

ابن السراج (محمد بن السري): ٣٣

سفيان الثوري: ٨٢

| الصفحة      |                               | الصفحة    |                                      |
|-------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| (197        | ابن فلاح (منصور بن فلاح       | 1.0       | عبد الله بن عون:<br>عبد الله بن عون: |
| ***         | [4]                           | Y1<br>Y1# | أبو عبيد (القاسم بن سلام): العجاج:   |
| <b>VV</b> : | الكسائي (علي بن حمزة)         | 99        | عز الدين بن عبد السلام:              |
|             | [9]                           | 77        | ابن عصفور (علي بن مؤمن):             |
| 184         | المازني (بكر بن محمد):        | PAY       | عضد الدولة (فَنَا خسرو):             |
| VV          | مبارك الأحمر:                 | 2 7 9     | عطاء (ابن أبـي الأسود):              |
| 337         | محمد بن الحسن:                | ۱۷۲       | أبو علي (الفارسي):                   |
| ۲۳ : ,      | محمد بن مسعود المغربي         | ۳۱        | علي بن مسعود الفرخان:                |
| ١.٨         | المختار بن أبي عُبَيْد:       | 777       | عمارة بن عُقَيْل بن بلال:            |
| ان): ۱۰۱    | المرزباني (محمد بن عمر        | 180       | عمرو بن أحمر الباهلي :               |
| 781         | مروان بن أبــي حفصة:          | العلاء):  | أبو عمرو بن العلاء (زبان بن ا        |
| £ 7.A       | معاذ الهراء:                  | ٧٦        |                                      |
| م): ۲۳۱     | أبو المِنْهال (عوف بن مُحَلِّ | 878       | عنبسة الفيل:                         |
| 271         | ميمون الأقرن:                 | ٧٦        | عیسی بن عمر:                         |
|             | [ 3 ]                         |           | [ ف ]                                |
| راهيم):     | ابن النحاس (محمد بن إبر       | محمد):    | الفارابي (أبو نصر، محمد بن           |
| 1.4         |                               | ۹٠        |                                      |
| 1.7         | النعمان بن المنذر:            | 100       | فخر الدين الرازي :                   |
|             | [ هـ ]                        | ٧٧        | الفراء (يحيى بن زياد):               |
| سلام بن     | أبو هاشم الجبائي (عبد ال      | 1.0       | الفضل بن الحُبَاب:                   |
|             | محمد):                        | د بن      | ابن فضل الله العمري (أحمـ            |
|             | ابن هشام (عبد الله بن يوس     | 9 8       | یحیی):                               |

| الصفحة |                         | الصفحة | الصفحة |               |
|--------|-------------------------|--------|--------|---------------|
| ۱۲۸    | يونس بن حبيب:           | VV     | [ 4]   | هشام الضرير:  |
| ٨٤     | اليونيني (علي بن محمد): | 279    | [ ي ]  | یحیی بن یعمر: |

\* \* \*

(۱۱) القبائل، والمذاهب، والمدن

| الصفحة        |                                        | الصفحة                          |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| £ <b>7</b> 73 | بکر بن هوازن:                          | <br>[أ]<br>الأدباء:             |
| 91            | تغلب:                                  | الأزد: ٤١٩                      |
| 213           | تميم:                                  | أزد عمان: ۹۲                    |
| 170           | التميميون:                             | أسد: ۹۱                         |
| 9 7           | ثقيف:                                  | الأصوليون: ١٤٧، ١٤٦             |
| 91            | جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الأنصار: ١٩                     |
| 9 7           | حاضرة الحجاز:                          | أهل الأندلس: ٧٧                 |
| 9 7           | الحبشة:                                | أهل البصرة: ١٠٧، ٩٢             |
| 170           | الحجازيون:                             | أهل الحجاز: ٢٦٧                 |
| 9.7           | بنو حنيفة :                            | أهل الكوفة: ١٠٧،٩٢              |
| 013, 713, 113 | ربيعة:                                 | إياد: ٩١                        |
| 277           | سافلة العالية:                         | [ب]                             |
| 19            | سعد بن بكر:                            | البصري: ٣١٥، ٣١٧، ٣٢١،          |
| 99            | الشافعية :                             | <b>٣٩٠،٣</b> ٨٥،٣٨٤،٣٢٦،٣٢٤،٣٢٣ |
| 9 7           | الطائف:                                | البصريــون: ٧٦، ١٤٣، ٤٠٥،       |
| 277           | عالية السافلة:                         | 173,773, 373                    |

| الصفحة            |                 | الصفحة            |               |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 171, 507, 797     | لغة تميم:       | 9.7               | عبد القيس:    |
| ۸۲، ۱۱۱، ۲۳۳      | اللغة التميمية: | £ <b>7</b> 1      | عُجُز هوازن:  |
| <b>ፖ</b> ላፕ ، ፕፆፕ | لغة الحجاز:     | 91                | غسان:         |
| 111 647           | اللغة الحجازية: | 97                | الفِرْس:      |
| 17.               | المُحْدَثُون :، | 91                | القِبْط:      |
| 217, 210          | مضر:            | ٤١٤               | قريش:         |
| 40                | المعتزلة:       | 19, 113           | قُضاعة:       |
| 179               | معظم البصريين:  | 219, 217          | قيس:          |
| ٠٢١، ٢٨١، ١٨١     | المولدون: ٧٤،   | 242               | بنو كلاب:     |
| 97                | النبط:          | ٤١٨               | كـلب:         |
| VV                | نحاة بغداد:     | 777, 377,         | الكوفي: ٣٢٠،  |
| 109               | نحاة البلدين:   | ، ۱۳۳۱ ، ۳۳۱      | ۲۲۰، ۲۲۷، ۲۲۳ |
| 91                | نصاری:          | ያለ <b>ግ</b> ، ዕለሞ |               |
| 91                | النمر:          |                   | الكوفيون: ٧٧، |
| 19, 213, 213      | هذيـل:          |                   | 071, 731,     |
| 2773              | بنو هلال:       |                   | ١٦٩، ٥٠٤،     |
| 9 7               | الهند:          | 173, 373          |               |
| 97                | اليمامـة:       | 91                | كنانة:        |
| ٤٢٠               | اليمن:          | 91                | لخم:          |

## \* \* \*



## (۱۲) المصادر والمراجع (\*)

#### (( 2 ))

- ١ «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم، تحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق. تصوير بيروت.
- ٢ «أبجد العلوم» لصدِّيق بن حسن القنوجي. وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
   بدمشق ١٩٧٨م.
- ٣ «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» للدمياطي، الشهير بالبنا.
   طبع عبد الحميد حنفي ١٣٥٩ه بمصر.
- ٤ «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي. حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. الثالثة. مكتبة دار التراث. القاهرة.
- - «أزهار الرياض في أخبار عياض» للمقري. تحقيق الأستاذ مصطفى السقا وزميليه. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٥٨ه. القاهرة.
- 7 «الأسرار المرفوعة» للقاري، تحقيق الأستاذ محمد السعيد بن بسيوني زغلول. الأولى. دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥ه.
- ٧ «إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لليماني. تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب. الأولى ١٤٠٦ه. نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

<sup>(\*)</sup> أثبتُ مصادر التحقيق والشرح على ما طُبع، وما صُوِّر عن مخطوطٍ، وما كُتب بالآلة الكاتبة، أو باليد.

- ٨ «الأشباه والنظائر» (الفقهية) للسيوطي. طبع مصطفى البابي الحلبي
   بالقاهرة.
- ٩ «الاشتقاق» لابن دريد، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. نشر الخانجي بمصر.
- ١ «أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للشنتمري. دار الأفاق الجديدة. بيروت. الأولى ١٩٧٩م.
- 11 \_ «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر، تحقيق الأستاذ على محمد البجاوي \_ مطبعة نهضة مصر \_ الفجالة بالقاهرة ١٣٨٣ه.
  - 17 «الأصول» للدكتور تمام حسان. دار الثقافة (المغرب) الأولى ١٤٠١ه.
    - 17 ـ «أصول السرخسي» حققه الأستاذ أبو الوفا الأفغاني تصوير بيروت.
- 11 \_ «أصول النحو السماعية» للدكتور محمد رفعت محمود فتح الله. نسخة خطية محفوظة بمكتبة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر برقم ١ ٥٣٥.
- 10 \_ «الإعراب في جدل الإعراب» للأنباري. تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني. طبع الجامعة السورية ١٣٧٧ه.
- ١٦ ــ «الأعلام» لخير الدين الزِّرِكْلي (١ ــ ٨) الرابعة، دار العلم للملايين ١٦ ــ «١١ ١٩٧٩م.
  - 17 \_ «أمالي ابن الشجري» طبع حيدر آباد الدكن ١٣٤٩ ه.
- 11 \_ «أمالي المرتضى» حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. عيسى البابي الحلبي ١٣٧٣ه.
- 19 \_ «إنباه الرواة في أنباء النحاة» للقِفطي. حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. طبع دار الكتب المصرية ١٣٥٠ه.
  - · ٢ «الانتقاء» لابن عبد البر النمري. دار الكتب العلمية. بيروت.
- ٢١ \_ «الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري. تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. الرابعة، السعادة ١٣٨٠ه.

- ۲۲ «أوضح المسالك» لابن هشام. تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. الخامسة ١٩٦٦م. دار إحياء التراث. بيروت.
- ٢٣ «الإيضاح العضدي» لأبي على. تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود.
   الأولى ١٣٨٩ه. مطبعة دار التأليف بمصر.

#### ( U )

- ٢٤ «البحر المحيط» لأبى حيان. السعادة ١٣٢٨ه.
- ٧٥ «البداية والنهاية» لابن كثير. الأولى ١٣٥١ه. السعادة بمصر.
  - ٢٦ «البدر الطالع» للشوكاني. دار المعرفة. بيروت.
- ۲۷ «البسيط في شرح جمل الرجاجي» لابن أبي الربيع. تحقيق الدكتور عياد بن عيد الثبيتي. دار الغرب الإسلامي. الأولى ١٤٠٧ه.
- ۲۸ «بغیة الوعاة» للسیوطي. حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهیم. طبع
   عیسی البابی الحلبی ۱۹٦٤م.
- **٢٩ «بلوغ الأر**ب» للألوسي. حققه الأستاذ محمد بهجة الأثري. بيروت دار الكتب العلمية.
- ٣٠ «البيان في غريب إعراب القرآن» للأنباري. تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه. طبع وزارة الثقافة ١٣٨٩ه.

#### ( ご )

- ٣١ ـ «تاج العروس» للزبيدي . . المطبعة الخيرية ١٣٠٦ه بمصر .
- ٣٢ «التبصرة والتذكرة» (شرح ألفية العراقي) للعراقي. تحقيق الأستاذ محمد بن الحسين. دار الكتب العلمية بيروت.
- ٣٣ «التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» للعكبري تحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين. دار الغرب الإسلامي. الأولى ١٤٠٦ ه بيروت.

- ٣٤ ـ «تحقيق التراث» للدكتور عبد الهادي الفضلي. مكتبة العلم بجدة. الأولى
- **٣٥ ـ «تدريب الراوي»** للسيوطي. تحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف. الثانية ١٣٩٩ه. دار إحياء السنة النبوية. بيروت.
  - ٣٦ \_ «التراتيب الإدارية» لعبد الحي الكتاني. دار الكتاب العربي \_ بيروت.
- ۳۷ ـ «تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد» لابن مالك. تحقیق الدکتور محمد کامل برکات. دار الکتاب العربی ۱۳۸۸ ه.
- ۳۸ ــ «التصريح بمضمون التوضيح» لخالد الأزهري. ومعه حاشية يس. طبع عيسى البابى الحلبى.
  - ٣٩ \_ «التعريفات» للجرجاني. الدار التونسية.
  - •٤ \_ «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. دار المعرفة. بيروت ١٤٠١ه.
  - 13 \_ «التكملة» للفارسي. تحقيق د. كاظم بحر المرجان. بغداد ١٤٠١ه.
- **١٤٠ «تهذيب إصلاح المنطق**» للتبريزي. تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. دار الأفاق الجديدة. بيروت. الأولى ١٤٠٣ه.
- 27 «تهذيب التهذيب» لابن حجر. مطبعة مجلس دائرة المعارف في الهند حيدر آباد ١٣٢٥ه.
- 32 \_ «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي. تحقيق الدكتور عبد الرحمن سليمان. الأولى. الكليات الأزهرية.

#### ( ج )

- **٥٤ ــ «الجرح والتعديل»** لابن أبي حاتم. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. بحيدر آباد. الهند ١٣٧١ه.
- 27 ـ «الجمل» للزجاجي. تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة. الأولى ١٤٠٤ه.

- ۷۷ «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم. دار الكتب العلمية. بيروت الأولى
- 44 «الجواهر المُضِيَّة في طبقات الحنفية» لمحيي الدين القرشي. تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو. طبع عيسى البابي الحلبي ١٣٩٨ه.

#### ( ح ))

- ٤٩ «حاشية الصبان على شرح الأشموني» طبع عيسى البابي الحلبي.
- • «حاشية العطار على شرح الأزهرية» للشيخ خالد الأزهري طبع عيسى البابى الحلبي .
- ١٥ «حجة القراءات» لابن زنجلة. تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني. منشورات جامعة بنغازي. الأولى ١٣٩٤ه.
- «الحديث النبوي في النحو العربي» للدكتور محمود فجال. نشر نادي أبها الأدبى. الأولى ١٤٠٤ه.
- محمد أبو الفضل إبراهيم. عيسى البابي الحلبي. الأولى الأولى ١٣٥٧.
  - ٤٥ «حلية الأولياء» لأبي نعيم. السعادة ١٣٥١ه.

#### (( S))

- «داعي الفلاح لمخبئات الاقتراح» لابن علان. مصورة عن مخطوطة مكتبة
   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. برقم ٩٣٠٠.
- ٥٦ ــ «دراسات في العربية وتاريخها» للشيخ محمد الخضر حسين. دار الفتح بدمشق ١٣٨٠ه.
- ٥٧ «دراسات في فقه اللغة» للدكتور صبحي الصالح. دار العلم للملايين.
   السادسة. بيروت ١٩٧٦م.

- **٥٨ ــ «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة»** لابن حجر. تحقيق الأستاذ محمد سيد جاد الحق. دار الكتب الحديثة. الثانية ١٣٨٥ه.
- **٩٥ ــ «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»** للسمين الحلبي. تحقيق الدكتور أحمد خراط. دار القلم بدمشق. الأولى ١٤٠٦هـ
- ٦٠ « دلائل الإعجاز» للجرجاني. تحقيق الأستاذ محمود شاكر. الخانجي ١٣٧٥ ه القاهرة.
- 71 ــ «دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها» للأستاذين أحمد الخازندار، ومحمد إبراهيم الشيباني. الأولى ١٤٠٣ه. الكويت.
- 77 ـ «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون. حققه محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث القاهرة.
- 77 «ديوان حسان» صححه الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي. دار الكتاب العربي. بيروت ١٤٠١ه.
  - ٦٤ ـ «ديوان الحطيئة» بشرح السكري. دار صادر بيروت ١٣٨٧ه.
- ۳۵ «ديوان ذي الرمة» حققه الدكتور عبد القدوس أبو صالح. طبع مؤسسة الإيمان ۱٤٠٢ه.
- 77 «ديوان رؤبة» ليبزج ١٩٠٣م بعناية وليم بن الورد البروسي في «مجموع أشعار العرب».
- 77 ـ «ديوان العجاج» رواية الأصمعي. تحقيق الدكتور عزة حسن. مكتبة دار الشرق. بيروت.
- **٦٨ «ديوان كُثيِّر»** تحقيق الدكتور إحسان عباس. نشر دار الثقافة. بيروت ١٣٩١ هـ.
  - 79 «ديوان لبيد» دار صادر. بيروت.

#### (ذ)

٧٠ \_ «ذيل الأمالي والنوادر» للقالي. دار الكتاب العربي. بيروت.

- ٧١ «رسالة الحروف» لأبى نصر الفارابى. تحقيق الدكتور مهدي محسن.
- ٧٧ ــ «رصف المباني» للمالقي. تحقيق الـدكتور أحمـد خراط. دار القلم بدمشق. الثانية ١٤٠٥ه.

#### ( سر ))

- ٧٣ ــ «السبعة في القراءات» لابن مجاهد. تحقيق الـدكتور شـوقي ضيف. دار المعارف. الثانية ١٤٠٠ه.
- ٧٤ «سر صناعة الإعراب» لابن جني. تحقيق الدكتور حسن هنداوي. دار القلم بدمشق. الأولى ١٤٠٥ه.
- ٧٥ «سمط اللآلي» للبكري. تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمني. لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٣٦م.
- ٧٦ «سنن أبي داود» تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. السعادة. الثانية ١٣٦٩ه.
- ٧٧ «سنن ابن ماجَهْ» تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. عيسى البابي الحلبي ١٣٧٢ه بمصر.
- ٧٨ ــ «سنن النسائي» بشرح السيوطي، وحاشية السندي المطبعة المصرية في القاهرة ١٣٤٨ه.
  - ٧٩ «سيبويه إمام النحاة» للأستاذ على النجدي ناصف. عالم الكتب بالقاهرة.

### «ش»

٠٨٠ «شدرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد. القدسي بالقاهرة

- ۸۱ «شرح أبيات مغني اللبيب» للبغدادي. تحقيق الأستاذين عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق. مطبعة محمد هاشم الكتبي. الأولى. دمشق
  - ٨٢ \_ «شرح ألفية ابن مالك» لابن الناظم. تصوير بيروت.
- ۸۳ «شرح التسهيل» لابن مالك. تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد. مكتبة
   الأنجلو. الأولى. الجزء الأول.
- ٨٤ «شرح تنقيح الفصول» للقرافي . المكتبات الأزهرية الأولى ١٣٩٣ه. القاهرة .
- ۸۵ ـ «شرح الجرجاني على تصريف العزي» صححه الأستاذ محمد الزفزافي .
   نشره فرج الله زكى الكردي بمصر .
- ٨٦ ــ «شرح الحماسة» للمرزوقي. تحقيق الأستاذين أحمد أمين، وعبـد السلام هارون. طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٨٧ه.
- ۸۷ ـ «شرح الشافية» للرضي، تحقيق الأستاذ محمد نور الحسن وزميليه. مصورة عن طبعة حجازي بمصر. ومعه شرح شواهد الشافية للبغدادي.
- ٨٨ \_ «شرح شذور الذهب» لابن هشام. تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. السعادة بمصر. السابعة ١٣٧٦ه.
  - ٨٩ \_ «شرح شواهد المغنى» للسيوطى . لجنة التراث العربى . بيروت .
- • «شرح ابن عقيل» تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. السادسة عشرة ١٣٩٤ه.
- 91 \_ «شرح قطر الندى» لابن هشام. تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. السعادة بمصر الثانية عشرة ١٣٨٦ه.
- 97 \_ «شرح القواعد الفقهية» للشيخ أحمد الزرقاء. حققه الدكتور عبد الستار أبو غدة. دار الغرب الإسلامي. الأولى ١٤٠٣ه.
  - **٩٣ \_ «شرح الكافية»** للرضي . إستانبول ١٣٠٥ ه.

- **٩٤ ـ «شرح الكافية الشافية»** لابن مالك. تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد الهريدي. مطبوعات جامعة أم القرى. الأولىٰ ١٤٠٢ه.
- • «شرح اللمع» لابن بَرْهان. تحقيق الدكتور فائز فارس. قسم التراث العربي. الكويت. الأولى ١٤٠٤ه.
  - ٩٦ «شرح المفصل» لابن يعيش. إدارة الطباعة المنيرية بمصر.
- **٩٧ ــ «شرح الملوكي في التصريف»** تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. المكتبة العربية بحلب. الأولى ١٣٩٣هـ.
- ٩٨ «شرح المنظومة البيقونية» للشيخ عبد الله سراج الدين الرابعة ١٣٩٥ه. بيروت.
  - 99 \_ «شرح نخبة الفكر» للقاري. طبع إستانبول ١٣٢٧ه.
- ١٠٠ هـ «شفاء العليل في إيضاح التسهيل» للسلسيلي. تحقيق الدكتور الشريف عبد الله الحسيني. الفيصلية بمكة المكرمة. الأولى ١٤٠٦ه.
- ۱۰۱ ـ «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك. تحقيق الدكتور طه محسن. وزارة الأوقاف. إحياء التراث. العراق ١٤٠٥ه.

#### « ص »

- ۱۰۲ ـ «الصاحبي» لابن فارس، تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر. طبع عيسى البابي الحلبي. في القاهرة ١٩٧٧م.
- ۱۰۳ ـ «الصحاح» للجوهري. تحقيق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار ــ القاهرة ١٠٣٧ ه.
  - ١٠٤ «صحيح البخاري» مصورة عن طبعة إستانبول. دار الفكر.
- ١٠٠ «صحيح مسلم» تحقيق الأستاذ محمد فؤادعبد الباقي. طبع عيسى البابي الحلبي. الأولى ١٣٧٤ه.

#### « ض »

- ١٠٦ ـ «الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر» للألوسي. تصوير. بيروت.
- ۱۰۷ ـ «ضرائر الشعر» لابن عصفور. تحقيق الأستاذ السيد إبراهيم محمد. دار الأندلس. الأولى ۱۹۸۰م.
- ۱۰۸ ـ «ضرورة الشعر» للسيرافي. تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب. دار النهضة العربية. بيروت. الأولى ١٤٠٥ه.

#### «ط»

- ۱۰۹ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي. تحقيق الدكتور محمود الطناحي، والدكتور عبد الفتاح الحلو. طبع عيسى البابي الحلبي.
- ١١٠ ـ «طبقات فحول الشعراء» للجمحي. تحقيق الأستاذ محمود شاكر. طبع المدنى. القاهرة ١٣٩٤ه.
- 111 \_ «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي. حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر ١٩٧٣م.

#### ( **6** ))

- الكتاب «عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي» لابن العربي. دار الكتاب العربي.
- 117 «العربية» ليوهان فك. ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. مطبعة دار الكتاب العربي ١٣٧٠ه.
- 118 ـ «علوم الحديث» لابن الصلاح. تحقيق الدكتور نور الدين عتر. المكتبة العلمية.

#### ( غ ))

110 \_ «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري. عني بنشره ج برجستراسر ١٩٢٣ بمصر.

#### «ف»

- 117 «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر. مصورة عن الطبعة السلفية.
- ۱۱۷ «فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» للسخاوي. الثانية
- 11۸ «الفصول الخمسون» لابن معطي. تحقيق الدكتور محمود الطناحي. طبع عيسى البابي الحلبي.
  - 119 «الفهرست» لابن النديم. الاستقامة.
  - 110 «فيض القدير» للمناوي، طبع مصطفى محمد. القاهرة ١٣٥٦ه.
- 171 «فيض نشر الانشراح من روض طيّ الاقتراح» لأبي الطيب الفاسي. مخطوطة. صورة منها من المكتبة العامة بالرباط د/ ١٩١٥/.

## «ق»

- ١٢٢ ـ «القاموس المحيط» للفيروز أبادي. المطبعة الحسينية ١٣٤٤هـ.
- ۱۲۳ ـ «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» للقاسمي. تصوير بيروت. دار إحياء السنة النبوية ١٣٩٩ه.
- ١٢٤ ـ «القياس في اللغة العربية» لمحمد الخضر حسين. السلفية. القاهرة ١٣٥٣ هـ.

#### ( <sup>2</sup> )

- 170 ــ «الكافي شرح الهادي» للزنجاني ــ ٦٦٠ه رسالتي الدكتوراه. حققتها على عدة نسخ مخطوطة، نسخة منها بخط المؤلف. آلة كاتبة ١٣٩٨ه.
- ۱۲٦ ـ «الكتاب» لسيبويه. تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام هارون. الثانية. الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- ۱۲۷ ـ «الكشاف» للزمخشري. دار المعرفة. بيروت.
- 17٨ «كشف الخفاء» للعجلوني. طبع القدسي. القاهرة.
- 179 «كشف الظنون» لكاتب جلبي. مكتبة المثنى. تصوير بيروت.
- ١٣٠ «الكفاية في علم الرواية» للبغدادي. تقديم المحدِّث محمد الحافظ التيجاني. السعادة. الأولىٰ.
- ۱۳۱ ـ «كنز العمال» لعلاء الدين الهندي، تصوير مؤسسة الرسالة عن طبعة حلب.
- ۱۳۲ ـ «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للغزي. تحقيق الدكتور جبرائيل سليمان جبور. دار الأفاق الجديدة. بيروت.

#### « ل »

- ۱۳۳ ـ «لسان العرب» لابن منظور. دار صادر. بيروت ۱۳۸۸ ه.
- 171 «لمع الأدلة في أصول النحو» للأنباري. تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني. مطبعة الجامعة السورية ١٣٧٧ه.
- 1۳۰ ـ «اللهجات العربية في التراث» للدكتور أحمد علم الدين الجندي. الدار العربية للكتاب ١٩٨٣م.

#### (( )

- ۱۳۹ ـ «ما ينصرف وما لا ينصرف» للزجاج. تحقيق هدى محمود قراعة. طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١٣٩١ه.
- ۱۳۷ ــ «مجالس ثعلب» تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. دار المعارف بمصر ۱۹۲۰ م.
- ۱۳۸ ــ «مجالس العلماء» للزجاجي. تحقيق الأستاذ عبد السلام هـارون. الثانية ١٣٨ ــ «مجالس ١٤٠٣ هـ.

- ۱۳۹ \_ «مجمع الأمثال» للميداني. حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. طبع عيسى البابي الحلبي ١٣٩٨ه.
- 12 «المحتسب» لابن جني. تحقيق الأستاذ علي النجدي ناصف وزميليه. طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة ١٣٨٩ه.
- ۱٤۱ ـ «المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي. تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب. دار الفكر بيروت. الأولى ١٣٩١ه.
- 187 «المحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدين الرازي. تحقيق الدكتور طه جابر العلواني. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الأولى ١٣٩٩ه.
- 187 «مختصر سنن أبي داود» للمنذري، ومعه «معالم السنن» للخطابي. تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. ومحمد حامد الفقي. دار المعرفة. بيروت 180٠ه.
- 188 «مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي. حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. طبع دار نهضة مصر.
- 150 «المزهر في علوم العربية وأنواعها» للسيوطي. حققه الأستاذ محمد أحمد جاد المولى وزميلاه. طبع عيسى البابي الحلبي.
  - ١٤٦ ـ «مسند الإمام أحمد» الثانية ١٣٩٨ه. المكتب الإسلامي بيروت.
- ۱٤٧ «المصباح المنير» للفيومي. تحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوي. دار المعارف.
- 12۸ «معاني القرآن» للفراء. تحقيق الأستاذ محمد علي النجار. الهيئة المصرية للكتاب ١٩٧٢م.
  - 189 «المعانى الكبير» لابن قتيبة. دار الكتب العلمية. بيروت ١٤٠٥هـ.
- ١٥٠ ــ «معاهد التنصيص» للعباسي. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. البهية ١٣١٦ه.

- 101 «معجم الأدباء» للحموى. دار المأمون ١٩٣٦م.
- ١٥٢ «معجم المؤلفين» لكحالة. دار إحياء التراث العربى. بيروت.
- **١٥٣ ـ «معجم المطبوعات العربية والمعربة**» ليوسف إلياس سركيس. مطبعة سركيس بمصر ١٣٤٦ه.
  - 108 «معجم الشعراء» للمرزباني. الثانية ١٤٠٢ه.
- 100 \_ «معجم ما استعجم» للبكري. تحقيق الأستاذ مصطفى السقا. عالم الكتب. بيروت.
- 107 ـ «المصنوع» للقاري. حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. مؤسسة الرسالة. بيروت. الثانية ١٣٩٨ه.
- ۱۵۷ ـ «المغرب» للمطرزي. تحقيق الأستاذين محمود فاخوري، وعبد الحميد مختار. الأولى ۱۳۹۹ه.
- ۱۰۸ ـ «مغني اللبيب» لإبن هشام. تحقيق الدكتور مازن مبارك. والأستاذ محمد على حمد الله. دار الفكر بدمشق ١٣٨٤ه.
- 109 ـ «مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده. حققه الأستاذان كامل كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النور.
- 17٠ ــ «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتلمساني. تحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية. . بيروت ١٤٠٣ ه.
  - ۱٦١ ـ «المفصل» للزمخشري. دار الجيل. بيروت.
- ۱۹۲ «المفصَّل في الألفاظ الفارسية المعربة» للدكتور صلاح الدين المنجد. دار الكتاب الجديد. بيروت ۱۹۷۸م.
- 177 \_ «المقاصد الحسنة» للسخاوي. تصحيح الأستاذ عبد الله محمد الصديق. الخانجي بمصر ١٣٧٥ه.
  - 178 «المقاصد النحوية» للعيني. بحاشية «خزانة الأدب» بولاق.

- 170 ـ «المقتضب» للمبرد. تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة. طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١٣٨٨هـ ـ ١٣٨٨ه.
- 177 ــ «مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطىء. دار الكتب ١٩٧٤م.
- ۱۶۷ ـ «المقرب» لابن عصفور. تحقيق الـدكتور أحمـد عبد الستــار الجواري. والدكتور عبد الله الجبوري. مطبعة العاني. بغداد ۱۳۹۱ه.
- ١٦٨ «الممتع في التصريف» لابن عصفور. تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة.
   منشورات دار الأفاق الجديدة. بيروت. الرابعة ١٣٩٩ه.
- 179 ـ «المنخول» للغزالي. تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو. دار الفكر بدمشق. الثانية ١٤٠٠ه.
- 1۷۰ ـ «منهاج البلغاء» للقرطاجني. تحقيق الأستاذ محمد الحبيب بن الخوجة. تونس ١٩٦٦م.
- ١٧١ ـ «الموشح» للمرزباني. تحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي. دار نهضة مصر ١٩٦٥م.

#### « ن »

- ۱۷۲ ـ «النحو العربي: العلة النحوية» للدكتور مازن المبارك. دار الفكر بدمشق. الثالثة ۱۳۹۳ه.
- ۱۷۳ «نزهة الألباء» للأنباري. حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. دار نهضة مصر ١٩٦٧م.
- ١٧٤ «نظرية نحوِ القرآن» للدكتور أحمد مكي الأنصاري. دار القبلة مكة المكرمة. الأولى ١٤٠٥ه.
- 1۷0 «نفح الطيب» للمقري. تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر. بيروت ١٣٨٨ه.

1۷٦ - «النهاية» لابن الأثير. تحقيق الدكتور محمود الطناحي، وطاهر الزواوي. طبع عيسى البابى الحلبي. الأولى ١٣٨٣ه.

۱۷۷ - «النوادر في اللغة» لأبي زيد. تحقيق الدكتور محمد عبد القادر أحمد. دار الشروق. الأولى ١٤٠١ه.

#### ( A ))

۱۷۸ - «هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي. إستانبول ١٩٥١م. المعادة. الأولى ١٣٢٧ه.

#### ( و )

۱۸۰ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان. تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار صادر. بيروت.



# (۱۳) الموضوعات

| الصفحا | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ٧      | مقدِّمة المحقق                                         |
| ۱۳     | مقدِّمة المؤلِّف                                       |
| ۲۳     | لكلام في المقدِّمات (فيها مسائل):                      |
| 40     | المسألة الأولىٰ: تعريف أصول النحو، وشرحه               |
| 44     | فائدة أصول النحو.                                      |
| ۲.     | المسألة الثانية: حدود النحو                            |
| 4.5    | المسألة الثالثة: حدُّ اللغة، وواضعُها                  |
| 47     | «تنبیهان»                                              |
| ٤٠     | المسألة الرابعة: في مناسبة الألفاظ للمعاني             |
| ٤٤     | المسألة الخامسة: أنواع الدلالات النحوية                |
|        | المسألة السادسة: أنواع الحكم النحوي: واجب، وممنوع،     |
| ٤٧     | وحسن، وقبيح، وخلاف الأولى، وجائز                       |
| ٥١     | المسألة السابعة: انقسام الحكم إلى رخصة وغيرها          |
| ٥٤     | • حدُّ الضرورة                                         |
| 07     | المسألة الثامنة: في تعلَّق الحكم                       |
| 09     | المسألة التاسعة: هل بين الكلام العربيّ والعجمي واسطة   |
| 7.     | ● وجوه معرفة عجمة الأسم                                |
| 77     | المسألة العاشرة: تقسيم الألفاظ إلى واجب، وممتنع، وجائز |

| الصفحة  | الموضوع                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 70      | الكتاب الأول (في السماع)                                        |
| 77      | الاحتجاج بالقرآن الكريم: متواتره وشاذه                          |
| 79      | «تنبيه»: بيان ما عيب من القراءات                                |
| ٧٤      | فصل: حكم الاستدلال بالحديث النبوي                               |
| ۹.      | فصل: حكم الاحتجاج بكلام العرب                                   |
|         | فروع:                                                           |
| 97      | أحدها: في تقسيم المسموع إلى مطرد، وشاذ                          |
| 99      | الفرع الثاني: في الاحتجاج بأشعار العرب الكفَّار                 |
| ۱۰۳     | الفرع الثالث: في أحوال المسموع الفرد، وحكم الاحتجاج به          |
| 111     | الفرع الرابع: في اللغات على اختلافها حجة                        |
|         | الفرع الخامس: في ترك الأخذ عن أهل المَدَرِ كما أخذ عن أهل       |
| 111     | الموبر                                                          |
| 115     | الفرع السادس: في العربـي ينتقل لسانُه                           |
| 110     | الفرع السابع: في تداخل اللُّغات                                 |
| 17.     | الفرع الثامن: في أنه لا يحتج بكلام المولَّدين والمحدثين         |
| 177     | «فائدة»: أولُ الشعراء المحدثين                                  |
| ١٢٣     | الفرع التاسع: في أنه لا يحتج بكلام ٍ مجهول ِ القائل             |
| ١٢٨     | الفرع العاشر: في حكم قول القائل: «حدثني الثقة»                  |
| 179     | الفرع الحادي عشر: في حكم الشاذ                                  |
| 14.     | الفرع الثاني عشر: في التأويل المستساغ، والمردود                 |
| 121     | الفرع الثالث عشر: إذا دخل الدليلَ الاحتمالُ سقط به الاستدلال    |
| 147     | الفرع الرابع عشر: اختلاف الروايات في الشعر                      |
| نها ١٣٥ | فصل: في حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف، وبيان الطريق إلى معرفة |

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 101    | خاتمة: في حكم قول القائل: لم أقفْ عليه، أو لم أجدْه         |
|        | «تنبيه»: في أقسام أدلة النحو، النقل، وانقسامه إلى تواتر،    |
|        | وآحاد. وشرط التواتر، وشرط الأحاد. وشرط قبول نقل             |
| 107    | أهل الأهواء. وحكم قبول المرسل والمجهول                      |
|        |                                                             |
| 104    | الكتاب الثاني (في الإجماع)                                  |
| 109    | المراد بالإجماع. وشرط حجيته. وخرقه ممنوع                    |
| 178    | مسألة: إجماع العرب حجة                                      |
| ١٦٦    | فصل: في تركيب المذاهب                                       |
| 179    | مسألة: الإجماع السكوتي، وإحداث قول ثالث                     |
|        |                                                             |
| ۱۷۳    | الكتاب الثالث (في القياس)                                   |
| ۱۸۱    | فصل: في أركان القياس.                                       |
| ۱۸۳    | الفصل الأول: في المقيس عليه. وفيه مسائل                     |
| ۱۸۳    | المسألة الأولى: في شرط المقيس عليه                          |
| ۱۸۷    | المسألة الثانية: في حكم القياس على الشاذ                    |
| 119    | المسألة الثالثة: في حكم القياس على القليل                   |
| 197    | المسألة الرابعة: في أقسام القياس                            |
| 7.9    | المسألة الخامسة: حكم تعدد الأصول                            |
| 711    | الفصل الثاني: في المقيس، وهل يوصف بأنه من كلام العرب أو لا؟ |
| 710    | الفصل الثالث: في الحكم وفيه مسألتان:                        |
| 710    | المسألة الأولى: يقاس على حكم أنبت استعماله عن العرب         |

| الصفحة       | الموضوع                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1V</b>   | المسألة الثانية: حكم القياس على الأصل المختلف في حكمه                                                                             |
| 719          | الفصل الرابع: في العلَّة. وفيه مسائل                                                                                              |
| 719          | المسألة الأولى: على النحو في غاية الوثاقة                                                                                         |
| 777          | المسألة الثانية: في أقسام العلل                                                                                                   |
|              | المسألة الثالثة: الفرق بين العلَّة الموجبة، والعلَّة المجوَّزة.                                                                   |
| 749          | الفرق بين العلَّة والسبب، وعلل النحويين ضربان                                                                                     |
| 337          | المسألة الرابعة: الخلاف في إثبات الحكم                                                                                            |
| 737          | المسألة الخامسة: العلَّة البسيطة، والمركبة                                                                                        |
|              | المسألة السادسة: من شرط العلَّة أن تكون هي الموجبة                                                                                |
| 70.          | للحكم في المقيس عليه                                                                                                              |
| 707          | المسألة السابعة: الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة                                                                                 |
| 400          | المسألة الثامنة: في حكم التعليل بعلَّتين                                                                                          |
| 177          | المسألة التاسعة: في حكم تعليل حكمين بعلَّة واحدة                                                                                  |
| 777          | المسألة العاشرة: في دَوْر العلَّة                                                                                                 |
| 077          | المسألة الحادية عَشْرَة: في تعارض العلل                                                                                           |
| <b>AFT</b>   | المسألة الثانية عَشْرَة: حكم التعليل بالأمور العدمية                                                                              |
| 779          | خاتمة: القول في علل النحو                                                                                                         |
| <b>Y Y Y</b> | أ بريان العلَّة فكر مسالك العلَّة                                                                                                 |
| <b>YVV</b>   | أحدها: الإجماع<br>المرابع الإجماع الإجماع الإجماع الإجماع الإجماع الإجماع الإجماع الإجماع الوجماع الوجماع الوجماع الوجماع الوجماع |
| 777          | الثاني: النَّص                                                                                                                    |
| ۲۸.          | الثالث: الإيماء                                                                                                                   |
| 444          | الرابع: السُّبر والتقسيم                                                                                                          |
| 797          | الخامس: المناسبة                                                                                                                  |
| 498          | السادس: الشَّبَه                                                                                                                  |

| صفحة | الموضوع                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 790  | السابع: الطرد                                                 |
| ۳.,  | الثامن: إلغاء الفارق                                          |
| ۳٠١  | ذكر القوادح في العلَّة                                        |
| ٣٠١  | منها: النقص                                                   |
| ۳۰۷  | ومنها: تخلُّف العكس                                           |
| ۳.9  | ومنها: عدم التأثير                                            |
| ٣١٥  | ومنها: القول بالموجب                                          |
| ۳۱۷  | ومنها: فساد الاعتبار                                          |
| 440  | ومنها: فساد الوضيع                                            |
| 444  | ومنها: المنع للعلَّة                                          |
| 444  | ومنها: المطالبة بتصحيح العلَّة                                |
| ۲۳.  | ومنها: المعارضة                                               |
| ۲۳۲  | تنبيه: حكم ترتيب الأسئلة                                      |
|      | تذنيب: السؤال. ومبناه على سائل، ومسؤول به، ومسؤول منه، ومسؤول |
| 377  | عنـه. وشروط ذلك                                               |
| 45.  | مسألة في الدُّوْر                                             |
| 434  | مسألة في اجتماع ضدين                                          |
| 450  | مسألة في التسلسل                                              |
| 451  | مسألة: القياس جليّ وخفيّ                                      |
| 257  | خاتمة: في الاستدلال لمسألة واحدة بالسماع، والإجماع، والقياس.  |
| 401  | الكتاب الرابع (في الاستصحاب)                                  |
| 409  | الكتاب الخامس (في أدلة شتَّى)                                 |
| 411  | منها: الاستدلال بالعكس                                        |

| الصفحة      | الموضوع                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 414         | ومنها: الاستدلال ببيان العلَّة                             |
| ٣٦٥         | ومنها: الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه             |
| ۳٦٧         | ومنها: الاستدلال بالأصول                                   |
| ٣٦٩         | ومنها: الاستدلالُ بعدم النظير                              |
| <b>*V</b> 1 | ومنها: الاستحسان                                           |
| ۳۷۸         | ومنها: الاستقراء                                           |
| 479         | ومنها: الدليل المسمى بالباقي                               |
|             | الكتاب السادس (في التعارض والتراجُح)                       |
| ۳۸۱         | فيه مسائل :                                                |
| ۳۸۳         | المسألة الأولى: حكم تعارض نقلَيْن                          |
| ۳۸٦         | المسألة الثانية: حكم ترجيح لغةٍ على أخرى                   |
| ۳۸۹         | المسألة الثالثة: اللغة الضعيفة أقوى من الشاذ               |
| ۳۸۹         | المسألة الرابعة: الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما         |
| 441         | المسألة الخامسة: في تعارض القياس والسماع                   |
| 441         | المسألة السادسة: ما كَثُر استعمالُه مقدمٌ على ما قوي قياسه |
| 44 4        | المسألة السابعة: في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر     |
| 490         | المسألة الثامنة: في تعارض الأصل والغالب                    |
| 247         | المسألة التاسعة: في تعارض أصلين                            |
| ٤٠١         | المسألة العاشرة: تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال    |
| ٤٠١         | المسألة الحادية عشرة: في تعارض قبيحين                      |
| ٤•٤         | المسألة الثانية عشرة: المجمع عليه أولى من المختلف فيه      |
| ٤٠٦         | المسألة الثالثة عشْرة: المانع أولى من المقتضى عند تعارضهما |
| ٤٠٨         | المسألة الرابعة عشرة: في القولَيْن لعالِم ٍ واحدٍ          |

| مفحة | الموضوع الع                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ٤١٤  | المسألة الخامسة عشرة: فيما رجحت به لغة قريش على غيرها         |
| 173  | المسألة السادسة عشْرة: في الترجيح بين مذهب البصريين والكوفيين |
|      | الكتاب السابع (في أحوال مستنبط هذا العلم ومستخرجه)            |
| 240  | فيه مسائل:                                                    |
| ٤٢٧  | المسألة الأولىٰ: في أوَّل مَنْ وَضَعَ النَّحو والتصريفَ       |
| ٤٣٣  | المسألة الثانية: شرط المستنبط                                 |
| ٤٣٤  | المسألة الثالثة: المنهجُ النحويّ لـ «ابن مالك»                |
| ٤٣٦  | المسألة الرابعة: نقض القياس إذا بان السماع بخلافه             |

\* \* \*

# مح توى الح توى

| الصفحة      |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| 133         | (١) الآيات القرآنية.                   |
| 2 2 7       | (٢) الأحاديث والأثار.                  |
| 2 2 9       | (٣) الأقوال.                           |
| ٤٥٠         | (٤) الأشعار.                           |
| ٤٥٤         | (٥) الأرجاز.                           |
| \$ o V      | (٦) الأساليب العربية.                  |
| १०९         | <ul><li>(٧) الأمثلة الصرفية.</li></ul> |
| <b>۴</b> ۳۶ | (٨) الأوزان الصرفية.                   |
| ٤٦٤         | (٩) اللغات العربية.                    |
| ٤٦٦         | (١٠) الأعلام المترجَمُون.              |
| ٤٧٠         | (١١) القبائل، والمذاهب، والمدن.        |
| 274         | (١٢) المصادر والمراجع.                 |
| ٤٨٩         | (۱۳) الموضوعات.                        |
|             |                                        |